رِسَالَةُ دُكتُورَاه

# الفخ المان المنتخرية المنتخرية

لِإِنِي القَاسِمِ خَلَف بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَسِّعُودِ ابْن بَشْكُوَ الِ القُرطُبِيِّ ٱلأَثْ دَلُسِيِّ ت ٥٧٥ م

> دِلاسَة وَعَنِينَ عبْد **لعزيز بن عبث ا**لرحمن شاكر

> > ا لمجلَّدالأوَّل

دار ابن حزم

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مِحَفُّوظَةٌ الطَّبْعَة الأولى ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م



ISBN 978-9959-856-17-3

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

### دار ابن حزم

بيروت \_ لبنان \_ ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

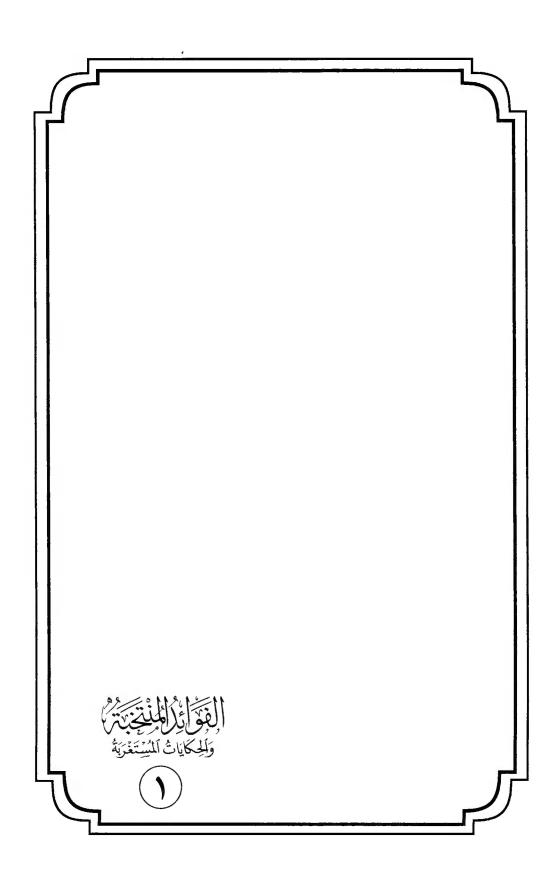

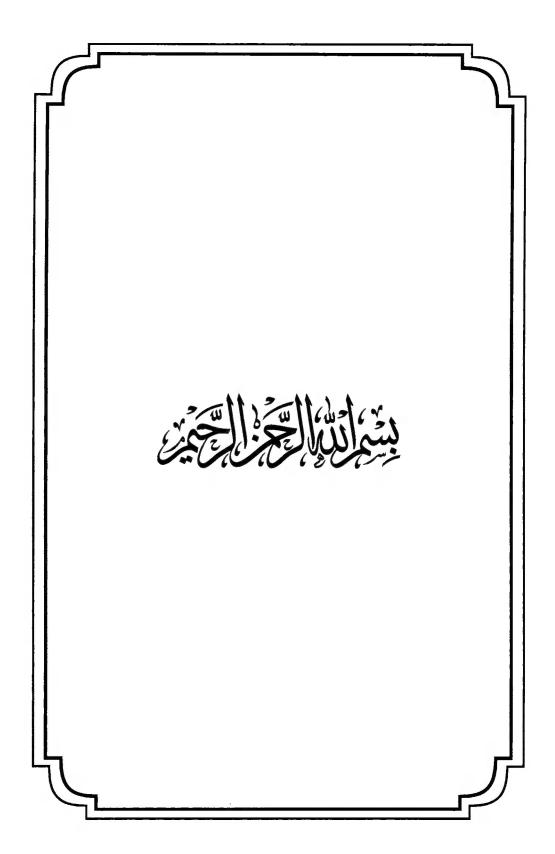



الحمد لله الذي خلق فسوى، وقد ر فهدى، خلق الإنسان من علق وعلمه بالقلم كما علمه ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمي، الذي تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله رهي مبينة للقرآن الكريم، مفصلة لمجمل أحكامه، شارحة وموضحة لما يحتاج إلى التوضيح منه، قال رهي أصدق القائليين: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ أَصدق القائليين: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلْيَكَ الْذِحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ أَصدق القائلية: ٤٤]، قال قتادة: «أرسله الله إليهم ليتخذ ينفكرُونَ في [سورة النحل الآية الكريمة بيان أن وظيفة رسول الله عليه مي بنان هذا الكتاب الكريم وتوضيحه، وبيان أنه معصوم ومسدد، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ إِلْهَوِيَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَا وَحَى يُوجَى فَي السورة النجم الآيتان: عالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ إِلْهَوِيَ ﴾ [سورة النجم الآيتان: عالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ إِلْهَوِيَ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوجَى فَي اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ إِلّهُ وَمَى اللهُ عَنْ إِلّهُ وَمَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ إِلّهُ وَمَى اللهُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُوعِيَ اللهِ اللهُ وَتَى يُوجَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ إِلَهُ عَنِ الْمُوعِيَ فَي إِلّهُ وَمَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنِ الْمُوعِينَ اللهُ عَنْ إِلّهُ وَتَى يُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَنْ الْمُوعِينَ اللهُ عَنْ إِلّهُ وَمَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلّهُ وَمَى اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ إِلّهُ وَمَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ينظر «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (٢٢٨٩/٧).

ومن هنا كان علم الحديث النبوي الشريف من أشهر العلوم وأجلها منزلة، وكان الاشتغال به من أقرب القربات إلى الله على وأولى ما صرفت فيه نفائس الأوقات؛ إذ عليه صلاح العباد ومدار سعادتهم وفوزهم في الدارين.

لذلك عنيت الأمة الإسلامية برواية السنة النبوية وحفظها العناية التامة، فقدروها حق قدرها، ورعوها حق رعايتها، وبالغوا في المحافظة عليها، فأصبحت هذه العناية الفائقة وتلك الرعاية التامة من مميزات السنة الشريفة وخصوصية من خصوصياتها، كما أعد الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة النبيلة، رجالاً أكفاء مخلصين أعانهم بعونه المتين، وأمدهم بشتى المواهب اللازمة للقيام بما نيط بهم من أعمال جليلة ومهمات عظيمة، فكانوا بحق هم الجهابذة النقاد، والعباقرة العظماء، وما ذاك إلا إنفاذاً لوعد الله الكريم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَذُ لَكُوظُونٌ ﴾ [سورة الحجر الآية: ٩].

يقول ابن حبّان تَعْلَمْهُ (ت٢٥٤هـ) في وصفه أهل الحديث: «.. ثمّ اختار طائفة لصفوته، وهداهم لزوم طاعته، من اتباع سبل الأبرار، في لزوم السّنن والآثار، فزيّن قلوبهم بالإيمان، وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه، واتباع سنن نبيّه بالدُّؤوب في الرِّحَلِ والأسفار، وفراق الأهل والأوطار، في جمع السّنن، ورفض الأهواء، والتّفقّه فيها بترك الآراء. فتجرّد القوم للحديث وطلبوه، ورحلوا فيه وكتبوه... حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين، وصانه عن ثلب القادحين، وجعلهم عند التنازع أئمّة الهدى، وفي النّوازل مصابيح الدّجى، فهم ورثة الأنبياء، ومأنس الأصفياء، وملجأ الأتقياء، ومركز الأولياء» اهـ(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر «مقدّمة صحيح ابن حبان (الإحسان)» (۱۰۱،۱۰۰/۱)، وفي «المجروحين» له أيضاً (۲۷/۱) قريباً من ذلك.

وما هذه الصّيانة، والحفظ، والسهر على تدوين الأحاديث والآثار، وتحمّل المشاق في سبيل ذلك إلا لما استقر في نفوسهم، وتشربته قلوبهم، وأفئدتهم من إيمان بالله، وطمع في رحمته، وجنته، وحب لرسوله على وتصديق لوعد الله بحفظ كتابه المقتفى وسنة نبيه على المصطفى، اللذين عليهما مدار العلوم الشّرعية، لذا انبرى هؤلاء العلماء لحفظ الأسانيد، التي هي اعتمادهم في تمييز الصحيح من الضعيف، (فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)(۱). فأنتجت جهودهم في خدمة السنة والعناية بها أموراً من أهمها: الدواوين الكثيرة التي جمعوا فيها أحاديث رسول الله على وكتبوها وحرروا ألفاظها وضبطوها... كالصحف، والنسخ الحديثية، والمصنفات المبوبة المرتبة على الكتب، والمسانيد، والموضوعات، والأجزاء، والمشيخات، والأمالي، ونحوها...

كما ظهرت كتب «الفوائد الحديثيّة» منها نتيجة اتّجاه كثير من أهل العلم وطلابه إلى الانتخاب والتخريج من مروياتهم وسماعاتهم وإجازاتهم؛ أو من أصول وسماعات وإجازات شيوخهم، أو أقرانهم، أو تلاميذهم؛ ما حصلوه من ثمرة طلبهم، وتحصيلهم، ورحلتهم، وسماعهم من القدماء، ومن نزل عليهم من العلماء الغرباء، ما يرون أنّ فيه فائدة لا توجد عند غيرهم من الشّيوخ.

قال الخطيب البغدادي \_ رَخِّلَللهُ \_ (ت ٤٦٣ هـ): «كان بعض مشايخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسِر قلم النسخ، وليأخذ قلم التّخريج»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر «مقدّمة صحيح مسلم» (ص: ۱۲)، و«العلل الصغير» للترمذي (ص: ۷۳۹)، و«الإلماع» و«الكفاية في أصول علم الرواية» للخطيب البغداديّ (ص: ۳۳۹)، و«الإلماع» للقاضي عياض (ص: ۱۹۶)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ۱۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٢٨٢/٢)، علق على هذه العبارة برهان الدين البقاعي في كتابه «النكت الوفية بما في شرح الألفية» (٣٩٤/٢) بقوله: «أي: لأن الناسخ لا يتأمل في الغالب ما يكتبه، وإن تأمل لم يُمْعِن، بخلاف الْمُخَرِّج، فإنه يحتاج أن يتأمل حق التأمل».

ومن أولئك العلماء الذين ساروا على هذا النهج الحافظ أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بشكوال القرطبي الأندلسي (ت ٧٨٥هـ). فقد وفقني الله للعثور على مصنف لهذا العالم الكبير في مخطوط بعنوان «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة»، أودعه خلاصة علمه، وضمنه براعته في علم الحديث، وبث فيه غرر الفوائد وحلل القلائد في هذا الفن، فهو كتاب كثير الفوائد، غزير النّكات، والتّحقيقات، والفرائد، فيه منية للقاصد، وبغية للمطّلع، وللباحث.

فاستخرت الله في القيام بخدمته، خدمة لسنة رسول الله ومشاركة في حفظها، رجاء نيل المثوبة، وعظيم الأجر والخير، ثمّ استشرت بعض أهل العلم فشجعوني، وحفّزوني، وشحذوا همّتي، فانشرح صدري له، واستعنت بالله على العمل فيه، واخترته ليكون موضوع بحثي لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية.





كما يقال «شرف العلم من شرف المعلوم»، ولهذه الرسالة تعلق بعلم الحديث، أشرف وخير العلوم التي ينبغي للعبد أن يصرف وقته وجهده فيها.

وأفضل ما يشتغل به دارس علم الحديث هو: العناية بكتب الحديث، تحقيقاً لها وتمحيصاً؛ لبيان الصحيح منها والسقيم، والبحث عما يقوي ما يحتاج منها إلى تقوية، والعناية بمتونها بتحقيق ألفاظها، وشرح غامضها، واستنباط ما يستفاد منها.

#### ويمكن تلخيص أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

- البيان والكشف عن جهود الإمام الحافظ أبي القاسم بن بشكوال الأندلسي في الحديث الشريف وفنونه، رغم اشتهاره بالتاريخ والتراجم، مما يؤكد ارتباط التاريخ بعلم الحديث لدى المتقدمين.

- إخراج مثل هذا الكتاب النفيس اعتراف بالجميل لهذا العالم الجليل، الذي نفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين في حقبة من الزمن، فأحببت أن أبرز إرث هذا العالم الجليل، من خلال إبراز مؤلفاته وإحياء ذكراه بمثل هذه الدراسة، وتعريف الأجيال بنتاجه ومكانته ووضعها بين يدي طلاب العلم ليتفعوا من علمه، ويترحموا عليه.

- دراسة وتحقيق هذا المخطوط تحقيقاً علميًا خدمةً للحديث النبوي الشريف وطلبة العلم الشرعي، وإسهام في إحياء تراث الأمة الإسلامية عموماً - والأندلسي منها على وجه الخصوص - خاصة وأن تراث الأندلس في مجال علم الحديث عانى الشيء الكثير من الإهمال، فلو راجعت كتب التراجم ستجد الكثير من أسماء مصنفات أعلام الأندلس، دون أن تجد لها أثراً في المكتبات وبين يدي الباحثين. مما يوجب القيام بجمع تلك الكتب المبعثرة في المكتبات الخطية أولاً، والقيام بفهرستها وتهيئتها للباحثين والمحققين ثانياً، ومن ثم اختيار بعض هذه الكتب وتحقيقها حسب منهج علمي رصين، وبالتالي طبعها ونشرها ثالثاً.

- بعض رجال أسانيد هذا الكتاب يعز وجود تراجمهم، فتحقيق الكتاب وخدمته يزيح اللثام عن تراجم كثير منهم، ويساعد في الوقوف على مراتبهم في الرواية.

ـ يوقف هذا الموضوع الباحث الجاد على كتب الحديث والتخريج والمصطلح وكتب المواعظ؛ وكتب التاريخ، لا سيما وأن ابن بشكوال إمام في التاريخ والحديث والأثر، معروف ببراعة التصنيف، ومصنفاته جديرة بأن تثنى عليها الخناصر، ويعض عليها بالنواجذ.

- يعتبر الكتاب من الأصول التراثية المسندة، ولا يخفى أهمية الإسناد خاصة في علم الحديث، فبه يتأكد من صحة نسبة القول لقائله من عدم صحته، يقول الإمام الشافعي - كَاللَّهُ -: «مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري» (۱).

نسبه له السخاوي في «فتح المغيث» (٣/٤).



من جملة الأسباب، والدّوافع التي دعتني، ورغّبتني في خدمة هذا الكتاب دراسة وتحقيقاً:

الأول: أن هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً غير مطبوع؛ حيث إنه وبعد بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في البحث، وبعد سؤال المختصين والمهتمين بالمخطوطات الحديثية تبين لي أنه لم يسبق تحقيق المخطوط، كما لم يسجل للتحقيق، وقد تأكدت من ذلك من خلال البحث عبر الشبكة العنكبوتية، ومن خلال الاستفسار كذلك من مجموعة من الكليات داخل المغرب وخارجه، ومن خلال ما أفادني به جملة من أساتذة وحدة البحث في التراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس ـ سايس، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، اتضح لي أن هذا المخطوط لم يحققه أحد، ولم يطبع.

الثاني: احتواء الكتاب على أحاديث مسندة عالية أسانيدها عن رسول الله على من الصحاح، والغرائب، وغيرها... كما يحوي أيضاً: آثاراً وأشعاراً مروية عن عدد من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من أئمة السلف في جوانب مختلفة، ونواح متعددة.

الثالث: المكانة السامية، والمنزلة الرفيعة لمؤلف هذا الكتاب بين أهل العلم كافة، والمشتغلين بحديث رسول الله على خاصة.

الرابع: ما أفاده المؤلف نَظْلَلْهُ في كلامه على الأحاديث، وما سطره

من فوائد عزيزة، ونكات جليلة، في فنون مختلفة، وعلوم متفرقة من علوم الحديث الشريف.

الخامس: خدمة متواضعة مني لسنة النبي على ودراسة لما أسند إليه أسأل الله غُنْمَها وأجرها، وأعوذ به من غُرْمِها وزللها.

السادس: وفاء لسلفنا الصالح الذين شرفهم الله جل وعلا بحفظ دينه وشريعته، وتدوينه لمن بعدهم على أحسن وأبدع طريقة، وأتم وأكمل وجه، وإبرازاً لجهودهم، ونشراً لمصنفاتهم، ومؤلفاتهم القيمة.

السابع: شعوري القوي بأهمية نشر تراثنا الإسلامي الأصيل في هذا الوقت الذي تعالى فيه سعار الدعوات المغرضة للتشكيك فيه، والتقليل من مكانته، والنيل منه، مما يعد تفريطاً بتاريخ أمتنا وعلومها وآدابها.

لهذا كله وبعد استخارتي الله تبارك وتعالى انشرح صدري، وقوي عزمي على دراسة هذا الكتاب، وتحقيقه، والقيام بخدمته... ومن الله وحده أستمد الهداية والعون والتوفيق.



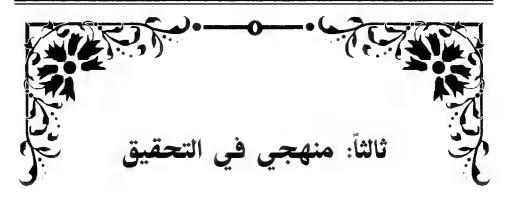

لقد اتبعت في تحقيقي لهذا الكتاب بعد طلب العون من الله تعالى المنهج التالي:

١ - إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف؛
 وذلك باتخاذ الخطوات التالية:

ـ نسخت المخطوط مراعياً قواعد الإملاء الحديثة.

- ضبطت النص المحقق أجمعه بالشكل التام، ليسهل قراءته، خاصة وأن أسماء الرواة توقيفية غير اجتهادية، ولما في الشكل من أهمية لفهم مراد الكاتب.

- نبهت على الأخطاء الإملائية أو التصحيفات أو ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في الصلب بين قوسين معقوفين هكذا []، مع توجيه ذلك في الهامش، مشيراً إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع.

- وضعت خطاً مائلاً هكذا /، للدلالة على نهاية كل لوحة من المخطوط من النسخة الأصل، مشيراً بعده مباشرة إلى رقم اللوحة.

٢ ـ تخريج الآيات القرآنية وضبطها على رواية ورش عن نافع، مع
 الإشارة في الصلب بين معقوفين إلى رقم الآية واسم السورة.

- ٣ ـ ترقيم الأحاديث والآثار الواردة في المخطوط ليسهل الرجوع والإحالة إليها.
- ٤ ـ تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من مختلف المصادر المطبوعة والمخطوطة التي توافرت لدي مع مراعاة ما يلي:
- إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما، أو إلى أحدهما.
- أما إذا كان في غير الصحيحين، فقد خرجته من دواوين السنة المشهورة، مبيناً درجته من حيث الصحة والضعف، ذاكراً أقوال سلفنا عن رجال السند جرحاً أو تعديلاً، معتمداً في ذلك ما يقتضيه علم مصطلح الحديث، مع الاستئناس بأقوال أهل العلم من المعاصرين، وفي سبيل تحقيق ذلك قمت بمقابلة روايات الكتاب المسندة بروايات الأئمة الآخرين.
- خلال تخريج الحديث من كتب السنة ذكرت اسم الكتاب، والباب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، بحسب كل مصدر.
- تخريج الآثار الواردة في الكتاب وذلك بالرجوع إلى مظانها من الكتب التي تعتني بالآثار، كالمصنفات، والسنن، وكتب شروح الأحاديث، دون الحكم عليها إلا نادراً، إذ يصعب تتبع كل روايات الكتاب نظراً لكثرتها.
- ٦ ربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها المؤلف إفادة مباشرة أو بالواسطة، من كتب أصحابها وذلك بالرجوع إلى المطبوع منها، والذي لم أقف عليه وثقته بواسطة المصادر التي تهتم بالنقل عنه.
- التعقيب على ما رأيت ضرورة التعقيب عليه، مما تقتضيه الأمانة العلمية، مع تجنب الإكثار من ذلك خشية التدخل في مسار الكتاب، والخروج عن أهدافه، من كثرة النقد أو التزيد.
- ٨ ـ شرح بعض الألفاظ الغامضة، والغريب من الحديث والآثار،

مرجحاً المقصود بها مما أورده علماء غريب الحديث وشروح الحديث وكتب اللغة ليوافق سياق الكلام.

٩ ـ شرح المصطلحات الحديثية الواردة في الكتاب.

• ١ - التعريف ببعض الأعلام الواردة في الكتاب - إذ من المتعسر التعريف بكل الأعلام وإلا فستطول مادة الكتاب - ممن شعرت بضرورة التعريف به كأن يكون موضوعاً لباب، أو يذكر في متن الرواية، أو يكون ممن صحف اسمه في الأصل، وذلك من خلال ما توافر لدي من مصادر عنه، بنبذة مختصرة في الهامش؛ اقتصرت فيها على ذكر الاسم الكامل والمولد إن عرف، وأبرز شيوخه وتلامذته، وأبرز مصنفاته، ثم تاريخ وفاته.

11 ـ التعريف بالبلدان، والمدن، والمواضع الوارد ذكرها في الكتاب.

١٢ \_ وضع فهارس عامة خدمة للكتاب.



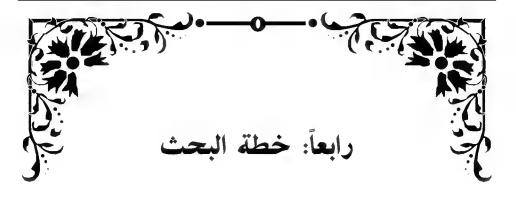

لقد اقتضت طبيعة التحقيق، أن أضع له الخطة التالية:

أ ـ المقدمة: تتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي في التحقيق، ثم بعض الصعوبات التي واجهتني أثناءه.

ب ـ قسم الدراسة: خصص للتعريف بالمؤلّف ودراسة المؤلّف، وقد تم تقسيمه إلى فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف أبي القاسم ابن بشكوال، وفيه خمسة مباحث:

\_ المبحث الأول: عصره.

ـ المبحث الثاني: حياته.

- المبحث الثالث: شيوخه، تلاميذه.

المطلب الأول: شيوخه.

المطلب الثاني: تلاميذه.

\_ المبحث الرابع: مصنفاته.

- المبحث الخامس: وفاته.

الفصل الثاني: دراسة تحليلية لكتاب «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة»، وتضمن تمهيداً وستة مباحث:

- التمهيد: عناية أهل الأندلس بعلم الحديث.
- المبحث الأول: علم «الفوائد الحديثية المنتخبة» وأهميته.

المطلب الأوَّل: الفوائد الحديثية لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: الانتخاب لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثالث: أهميّة كتب الفوائد الحديثيّة.

المطلب الرابع: أقسام التصنيف في «الفوائد الحديثية».

- المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.
  - المبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه.

المطلب الأول: موضوع الكتاب.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

- المبحث الرابع: موارد المؤلف في هذا الكتاب.
- المبحث الخامس: امتيازات الكتاب والمآخذ عليه.

المطلب الأول: امتيازات الكتاب.

المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب.

- المبحث السادس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.
  - ج ـ قسم التحقيق: خلاله حقق النص تحقيقاً علميًّا.
    - د ـ الفهارس: وهي على النحو التالي:
      - \_ فهرس الآيات القرآنية.
  - فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على حروف المعجم.
    - \_ فهرس الأبيات الشعرية.
    - \_ فهرس الألفاظ الغريبة.

- \_ فهرس المصطلحات الحديثية.
  - \_ فهرس الأعلام.
  - \_ فهرس الأماكن والبلدان.
  - \_ فهرس المصادر والمراجع.
    - ـ فهرس الموضوعات.

#### وفي ختام هذه المقدمة أود أن أشير إلى أمور:

الأول: سبق لي وأن اشتغلت في مرحلة من المراحل الجامعية على عَلَم من أعلام الحديث في الشرق الإسلامي ألا وهو «الخطيب البغدادي»، وهأنذا أقوم بتحقيق مخطوط لمحدث من الغرب الإسلامي «ابن بشكوال» رحمهما الله جميعاً ـ، والذي يظهر لي أن هذا الأخير استفاد بشكل كبير من الخطيب (۱) فأغلب أسانيد ابن بشكوال لمن تتبعها يجدها تنتهي إلى الخطيب، بل إنه من شدة تأثره به سار على نهجه حتى في التأليف، فإذا كان الخطيب قد ألف كتاباً في تراجم أهل بلده «تاريخ بغداد» فكذلك ابن بشكوال ألف كتاباً في تاريخ رجال بلده الأندلس وسمّه بـ «الصلة في تاريخ أثمة الأندلس»، وإذا كان الخطيب ألف «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» فكذلك ابن بشكوال ألف «غوامض الأسماء المبهمة»، وإذا كان الخطيب ألف «الغوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» خرجها عن شيخه أبي القاسم المهرواني فقد ألف ابن بشكوال هذا الكتاب الذي أنا بصدد تحقيقه «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة». . . وهكذا معظم كتب ابن بشكوال .

الثاني: لقد اخترت خوض تجربة تحقيق المخطوطات بالرغم مما

<sup>(</sup>۱) وهذا أمر يحتاج إلى تتبع ودراسة خاصة، وقد بدأت فعلا بإنجازها، يسر الله إتمامها.

يراه بعض الباحثين من أن التحقيق عمل ليس ذا شأن كبير يمكن اختياره موضوعاً للحصول على درجة الماستر أو الدكتوراه، وقد تيقنت خلال هذه الفترة أن التحقيق ليس عملية سهلة، كما يعتقد عامة الناس؛ بل هو من أصعب العمليات. فالتحقيق لا يتطلب امتلاك مهارة التمييز بين أنواع الخطوط فحسب، وإنما يتطلب \_ إضافة إلى ذلك \_ معرفة دقيقة باللغة وتاريخها وعلومها، وفهماً لأساليب الخطاب وأنواع المخاطبات، وتعمقاً في الحقل المعرفي للنص المحقق، وتمرساً على أسلوب صاحبه في الكتابة، وعلماً بعصره سياسة وثقافة ولساناً، ودراية بالتصحيف والتحريف؛ وغير ذلك مما يمكن إجماله في رصيد معرفي عام يتطلب الإلمام به سنوات طوالاً من الكد الدءوب، والجهد المتواصل.

الثالث: لقد اعترض هذا البحث ما يعترض طريق كل الأعمال العلمية من العقبات، وبخاصة تحقيق المخطوط، أسجل ههنا بعض هذه الصعوبات:

- مذ اخترت الاشتغال على المخطوط راودني شك من حيث وجود البتر لبعض الصفحات عمداً، وبعد الاستشارة مع الأستاذ المشرف حفظه الله \_، أرشدني إلى السفر إلى مكتبة الفاتيكان بغرض الحصول على النسخة الأصلية ومقابلتها بالنسخة المصورة، وهذا ما حدث بالفعل، لكن الأمر أخذ وقتاً غير يسير، وذاك راجع إلى تعقيد المساطر المتبعة بمكتبة الفاتيكان بإيطاليا، كذا صعوبة السفر في غير أيام العمل، إذ يتطلب ذلك الحصول على رخصة من لدن وزارة التربية الوطنية.
- حرصت منذ مدة على التأكد من كون المخطوط غير محقق، خاصة بعد أن أُخبِرت من لدن أحد الباحثين أن هناك من اشتغل على هذا الموضوع من قبل، لذا كثفت من الاتصال بأهل الاختصاص إلى أن اطمأن قلبي إلى عدم صحة الخبر.

- أعدت ترتيب مادة الكتاب نظراً لما وقع فيه من اضطراب وتقديم للوحات على أخرى.
- بما أن المخطوط ليس له إلا نسخة واحدة فريدة، فقد عانيت الشيء الكثير في سبيل تحقيق بعض الألفاظ والعبارات، وترجيح الأقرب منها لمراد صاحب النص، خاصة إذا كانت العبارة مطموسة أو محتملة لمعان عدة، أو كانت تصحيفاً لبعض أسماء الرواة، ما دفعني إلى تتبع أسماء رجال السند وضبطها في أكثر من مرجع، لأقدم نصًا صحيحاً بقدر الإمكان.
- مادة الكتاب عبارة عن أحاديث مسندة، وأغلب هذه الأحاديث غرائب، تتباين طرقها على أوجه عدّة، وروايات مختلفة... ويعلم المشتغلون بتخريج الأحاديث مدى صعوبة الوقوف على مثل هذه الطّرق والأسانيد، ومدى المشقّة في التّنقيب عنها في بطون المخطوطات بعد استفاد الجهد في استقراء المطبوعات.
- لقد لقيت عناءً شديداً في الحكم على رجال بعض الأسانيد، خاصة الذين ليست لهم تراجم في كتب الجرح والتعديل، أو الذين ذكرهم المؤلف بألقابهم أو بما لا يشتهرون به عادة كأن يذكر بالاسم فقط دون اللقب أو الكنية.





وقبل أن أضع القلم، وأطوي القرطاس، فإني أتوجه إلى الله تعالى وتقدس بالحمد له، والثناء عليه، على ما أسبغ علينا من نعمِه الجليلة، وآلائه العظيمة، عطاؤه جزيل، وخيره وفير، يقيل العثرات، ويغفِر الزلات، فأهل يا ربنا أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، فالحمد لله كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد له حمداً يكافئ نعمه ويوافي مزيده، والحمد لله رب العالمين.

كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى والدي الكريمين أطال الله بقاءهما، ومتعني بصحبتهما، فقد كانا لي خير عون في هذه المسيرة، فما فتئا يدعوان لي، ويباركان خطاي، حتى أتم الله علي النعمة بإتمام هذا البحث، فاللهم جازهما خير الجزاء، وبارك في أعمارهما، وارزقني برهما، ولا يسعني إلا ترديد ما أدبنا به ربنا تجاههما فأقول: ﴿ رَبِّ الرَّمْهُمَا كَا رَبَّيْنِ صَغِيرًا ﴿ إِلَى السورة الإسراء الآية: ٢٤].

وأعتذر إلى رفيقة الدرب زوجتي الغالية التي لم تزل تبذل من أجلي جلَّ اهتمامها، وتصرِف غَالي وقْتها، وتعطي ثَمين رعايتِها، فقد كانت خير عون لي.

وأعتذر إلى أَفْلاذ كَبِدِي، فقد انشغلت عنهم طيلة فترة إعدادي لهذه الرسالة، وأقول لهم: إنما شغِلت عنكم فترة لأشتغل بمصالحكم ما مد الله

في أُجلِي، وأسأل الله الجليل أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك عليكم، ويقر عيني بصلاحكم، وما فيه عزكم ورفْعتكم.

وأخص بالشكر كذلك جامعة سيدي محمد بن عبدالله الصرح العلمي الشامخ ممثلاً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس ـ فاس، مركز دراسات الدكتوراه: «اللغات والتراث والتهيئة المجالية»، تكوين الدكتوراه: «التاريخ والتراث» (محور: الدراسات الإسلامية)، فلتلك الأسماء كل الشكر، وجميل العرفان على ما يبذلونه في تذليل العقبات التي تعرض لطلاب العلم.

وإن أنس فلا أنسى ما أيدني الله به في هذه المسيرة العلمية المباركة، من له اليد الطولى في إنجاز هذا العمل، ألا وهو العالم الفاضل الشيخ المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور: سيدي إدريس الحنفي، الذي صبر كثيراً على متابعة هذا العمل وتقويمه، فقد كان لي أستاذاً وفيًا، مرشداً حكيماً، ذا رأي سديد، وعقل رشيد، في حين كان ناقداً بصيراً، وقارئاً متتبعاً حرصاً منه على تصحيح العمل وتقويمه لما له أثر في إخراجه بهذه الصورة، فلقد استفدت منه الشيء الكثير، سواء ما يعود إلى صقل بحثي وتهذيبه، وهذا كثير وفير، أو ما يعود إلى أخلاقي وشخصي، وهو الآخر كثير كثير، فلم يشعرني قط بأن الصلة بيني وبينه صلة أستاذ وتلميذ، ولم يتأخر لحظة عن استقبالي حتى في منزله لمتابعة العمل، ولن أنسى ما ولم يتأخر لحظة عن استقبالي حتى في منزله لمتابعة العمل، ولن أنسى ما عبيت أنه حتى في لحظات سفره أو انشغاله لا ينسى أن ينسق مواعيدي معه حتى لا أعاني مشقة الطريق، فَنِعم المربي هو، ونِعم الناصِح الموجه، ونعمت الخلال خلاله، وجزاه الله خير ما جزى معلماً عن تلاميذه، وشيخاً عن طلابه، وبلَّغه وذريته وأهله وأحبابه أعلى درجات الجنة.

وكذلك أتقدم بوافر الشكر والعرفان للأساتذة الفضلاء مناقشي هذه الرسالة على تقبلهم مناقشة هذه الرسالة، وتحملهم عناء قراءتها وتقويمها، وإثرائها بملاحظاتهم الهادفة البناءة، فأسأل الله لهم التوفيق والعون

والسداد، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء.

وأقول لكل من أسدى إليَّ معروفاً ولو بفكرة، أو دعوة صالحة ـ وأخص بالذكر فضيلة الدكتور عبدالحميد العقرة الذي أمدني بهذه النسخة النادرة ـ: أسأل الله أن يظِلَّه في ظلِّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفره، ويحفظه من كل سوء ومكروه، وبحسِن إليه كما أحسن إلى.

أسأل الله التوفيق والسداد، عليه التكلان وإليه المناب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.





\* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف أبي القاسم ابن بشكوال.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: عصره.

المبحث الثاني: حياته.

المبحث الثالث: شيوخه، تلاميذه.

المبحث الرابع: مصنفاته.

المبحث الخامس: وفاتــه.

\* الفصل الثانى: دراسة تحليلية للكتاب.

وتتضمن تمهيداً وستة مباحث:

التمهيد: عناية أهل الأندلس بعلم الحديث.

المبحث الأول: معنى علم «الفوائد الحديثية المنتخبة» وأهميته.

المبحث الثانى: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه.

المبحث الرابع: موارد المؤلف في هذا الكتاب.

المبحث الخامس: امتيازات الكتاب والمآخذ عليه.

المبحث السادس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

## الفصل الأول التعريف بالمؤلف أبي القاسم ابن بشكوال

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: عصره.

المبحث الثاني: حياته.

المبحث الثالث: شيوخه، تلاميذه.

المطلب الأول: شيوخه.

المطلب الثاني: تلاميذه.

المبحث الرابع: مصنفاته.

المبحث الخامس: وفاته.

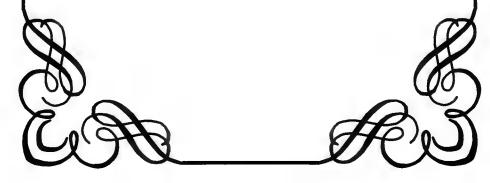

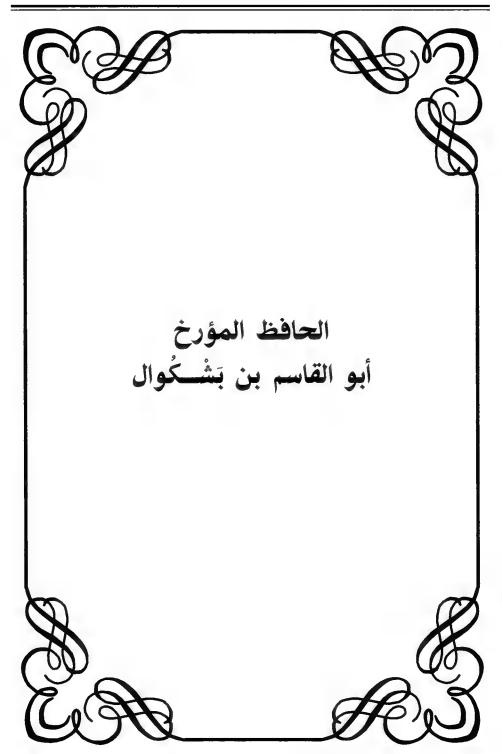

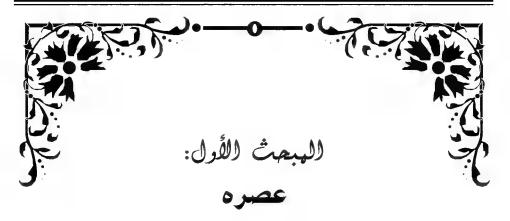

مما لا شك فيه أن دراسة شخصية من الشخصيات العلمية لا يمكن أن تكون بمعزل عن الأحوال المحيطة بها، والتأثيرات التي تعيشها من تقلبات سياسية أو استقرارها، وانتعاش الحياة الاجتماعية والحضارية أو كسادها ونكادها، أو ازدهار الحركة العلمية وانتهاضها؛ لأن هذه الأمور لها تأثير مباشر \_ وغير مباشر \_ في تكوين أي إنسان وتنشئته، فالإنسان كما يقال: ابن بيئته.

وسأحاول خلال هذه الدراسة الموجزة تسليط الضوء عن الأجواء التي عاش فيها ابن بشكوال، سواء من الناحية السياسية، أو الناحية الاجتماعية؛ أو الناحية العلمية:

#### أولاً: من الناحية السياسية:

عاش المحدث المؤرخ ابن بشكوال \_ كَظَّلَاهُ \_ خلال فترة عرفت اضطرابات سياسية، حكمت خلالها الأندلس دولتان مغربيتان: المرابطون والموحدون.

ولد \_ رَخُلُلله ما عنه عناصمة الأندلس سنة (٤٩٤ هـ)، وكانت

الأندلس آنذاك خاضعة لحكم دولة المرابطين (١) التي نشأت في المغرب على يد أحد زعماء قبائل صنهاجة: يوسف بن تاشفين \_ كَيْكَلّْلُهُ \_.

فبعد فشل نظام ملوك الطوائف في رد الإفرنج، سارع فقهاء الأندلس إلى الاستنجاد بحاكم المرابطين يوسف بن تاشفين (٢)، كما وصلته استغاثة النساء والحرائر. فاستشار فقهاء البلاد وأهل الرأي لا في المغرب فحسب بل وفي بلاد المشرق أيضاً، فصدرت الفتوى بوجوب انتزاع الأمر من يد أمراء الأندلس.

وكان عبور يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبر مراحل ثلاث، ابتدأها بمعركة صاخبة عرفت في التاريخ بموقعة الزلاقة سنة (٤٧٩ هـ)<sup>(٣)</sup>، وقضى على الأعداء بل وعلى ملوك الطوائف أيضاً، وضمّ الأندلس إلى ملكه وبدأ حكم المرابطين عليها سنة (٤٨٤ هـ)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سموا بالمرابطين نسبة إلى رباط ابن ياسين زعيمهم، حيث تلقوا تكوينهم الروحي والحربي، وحولهم من رعاة للإبل إلى طبقة من المجاهدين. وقيل: سموا بالمرابطين لشدة صبرهم وحسن بلائهم. وعرفوا أيضاً بالملثمين لاتخاذهم لثاماً داكن اللون يغطي الجزء الأدنى من وجوههم. كما عرفوا باللمتونيين نسبة إلى قبيلة لمتونة التي كانت تتولى الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة الضاربة فيما وراء الرمال الصحراوية جنوب جبال درن. ينظر «تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» للسيد عبدالعزيز سالم (ص: ۲۰۷ - ۲۰۹).

<sup>(</sup>Y) ينظر «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبدالواحد المراكشي (ص: ۹۷، ۹۸)، و «تاريخ الإسلام» (۲۲/۲۶) للذهبي، و «صبح الأعشى» للقلقشندي (۲۶۹/۷)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۲۲/۳)، و «الاستقصاء» لأبي العباس الناصري (۲۳/۳ ـ ۳۶).

 <sup>(</sup>٣) ينظر تفاصيل المعركة في «الكامل» لابن الأثير (٣٠٧/٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١١٦/٧)، و«الأنيس المطرب» لابن أبي زرع (ص: ١٤٧)، و«نفح الطيب» للمقرى (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبدالله عنان (٧٣/٣)، و«التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» لعبدالرحمن على الحجي (ص: ٤٢٣).

ثم تولى الحكم بعده علي بن يوسف بن تاشفين سنة (٥٠٠ هـ)، وسار على نهج والده، فظلت راية الإسلام مرفوعة في الأندلس، ثم ولي تاشفين بن علي ثم إبراهيم بن تاشفين ثم إسحاق بن علي، وذلك حتى سنة (٥٤١) هـ(١٠).

وقد كان نظام الدولة المرابطية في جملته متميزًا بالبساطة، فلم يكن فيها ما يطلق عليه اسم الوزارة، لأن النفوذ كان ينحصر في يد أمير المسلمين نفسه، ولأنها كانت تقوم على مشورة فقهاء المالكية أكثر مما تقوم على السياسة. ولم تكن فيها الحجابة، إذ امتاز المرابطون بالزهد حتى كان لباسهم الصوف وطعامهم الشعير.

وكان يوسف بن تاشفين يتفقد أحوال الرعية ويباشر شؤونها بنفسه كما كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز من قبله (٢).

وقد تحلى جند المرابطين في حروبهم بالروح الإسلامية التي كانت معروفة في صدر الإسلام، يحاربون في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. ويظهر ذلك واضحاً في حروبهم ضد الإفرنج (٣).

واتخذ المرابطون في بداية الأمر قرطبة عاصمة للأندلس، ليتم نقلها في أوائل عهد علي بن يوسف إلى غرناطة، ثم عادت إلى قرطبة بعد ذلك (٤).

وقد عرفت حياة الأندلسيين عموماً انتظاماً تامًّا، بعد أن أمنوا على

<sup>(</sup>۱) ينظر «الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» لنجيب زبيب (۳۰۹/۲)، و«التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة» لعبدالرحمن على الحجي (ص: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر المصدر نفسه (٤/٢٥٧، ٣٥٠ \_ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبدالله عنان (١٠/١٤٤،٦٠/١).

حياتهم ووجودهم في ربوعهم ومدنهم الزاهرة، وارتفع عنهم كابوس أمراء الطوائف الذين كانوا يرهقونهم بالضرائب.

لكن انغماس المرابطين في حياة الأندلس وما فيها من دعة وترف ومجون أفقدهم سَمْتَهُم الحربي، بالإضافة إلى توجيههم كل قواهم إلى صراع الموحدين في المغرب دفاعاً عن كيانهم (١)، مما نتج عنه توالي هزائم جيوشهم من قبل جيوش الفرنجة.

وقد عرفت الأندلس في تلك الفترة ثورات عدة، اجتاحت البلاد من غربها إلى شرقها، أعظمها ثورة المريدين (الصوفية) غرب الأندلس سنة (٥٣٩ هـ)(٢)، وثورة أهل غرناطة وقرطبة وجيان ومالقة ومرسية وبلنسية في نفس السنة أي (٥٣٩ هـ) التي تزعمها القضاة (٣)، إذ خرج أهل هذه المدن عن طاعة المرابطين.

وخلال تلك الظروف تردت البلاد إلى مثل حالها في عهد ملوك الطوائف، الشيء الذي دفع أهل الأندلس إلى التماس النجدة من الموحدين الموحدين - وكان ممن وفد على عبدالمؤمن بن علي أمير الموحدين القاضي أبو بكر بن العربي على رأس مجموعة من علماء إشبيلية - أوائل سنة (٧٤٢هـ)(٥)، فأرسل عبدالمؤمن بن علي أساطيل جنوده للسيطرة على

<sup>(</sup>۱) ينظر «المعجب» لعبدالواحد المراكشي (ص: ١٣٥)، و«البيان المغرب» لابن عذارى (١٠٢/٤)، و«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر تفاصيلها في «أعمال الأعلام» للسان الدين بن الخطيب (ص: ٢٥٠) وما قبلها.

<sup>(</sup>٣) ينظر «أعمال الأعلام» للسان الدين بن الخطيب (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) حركة الموحدين نشأت بالمغرب الأقصى بزعامة محمد بن تومرت، قامت في أول أمرها على رفع شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تطورت وصارت دعوة سياسية، خرجت عن طاعة المرابطين بسوس الأقصى. ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبدالله عنان (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر «العبر» لابن خلدون (٣١٣/٦)، و«نفح الطيب» للمقري (٤٤٢/١)، و«دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبدالله عنان (٢٦٧/٣).

بلاد الأندلس من أيدي بقايا الملثمين، فتم لهم ذلك سنة (٥٤٥ هـ)، واستردوا كثيراً من الحصون التي كان الإفرنج قد أخذوها، وجعل إشبيلية عاصمة له (١٠).

وقد أولى عبدالمؤمن بن علي اهتماماً كبيراً بالأندلس، حيث عزم على المشاركة بنفسه في ترتيب أمورها، ووفّر حامية قوية من الموحدين والأندلسيين، وجعل غرناطة مركزاً دفاعيًّا حشد لها الإمكانات، كما نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة سنة (٥٥٧هـ)(٢).

ثم بويع لابنه أبي يعقوب يوسف، الذي صار على نهج والده وعزز دفاعات بعض المناطق الأندلسية ضد النصارى في الشمال، وكانت له مواقف مشهودة في الجهاد ضد الإفرنج، فقد واجه في فترته ثورة في مدينة بلنسية تزعمها محمد بن سعد بن مرادنيش (٣) \_ الذي كانت له صلات مودة مع عدد من ملوك الإفرنج في الشمال \_، فانتصر أبو يعقوب في المعركة المسماة بـ (فحص الجلاب)، وأخضع مرسية وبلنسية (٤).

وعلى العموم فقد اهتم الموحدون بتنظيم أحوال الأندلس في مختلف النواحي، وكان الخلفاء يأمرون المسؤولين بالعناية بالبلاد، والاهتمام بأمور الرعية، وأن تكون الأحكام جارية على سنن العدل.

#### ثانياً: من الناحية الاجتماعية:

إن خروج الأندلس من نظام إلى نظام ومن استقلال إلى تبعية أملتها

<sup>(</sup>۱) ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» \_ عصر الموحدين \_ لمحمد عبدالله عنان (ص: ٨٦١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبدالله عنان (٣٨٧/٣، ٣٩٠، ٤٧٤).

۲) ينظر «الاستقصا» للناصري (۱٤١/۲).

<sup>(</sup>٤) ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» \_ عصر الموحدين \_ لمحمد عبدالله عنان (ص: ١٥ \_ \_ .

ظروف التخاذل والتهاون والتمزق جعل رد الفعل في نفوس الأندلسيين تختلف بواعثه، كما تختلف مظاهره في طبقات الناس ومجتمعاتهم بين راض وساخطٍ ومؤيدٍ ومعارض.

وكان المجتمع الإسلامي في الأندلس يتألف من عدة طبقات تتفاوت في الحقوق والاعتبار (١):

ـ العرب: الذين قاموا بدور مهم في تاريخ هذه البلاد.

- البربر: الذين احتلوا المراتب العليا في المناصب الحكومية، بل كان لهم شرف قيادة الأمة الإسلامية إبان حكم المرابطين والموحدين.

- أهل الكتاب من نصارى ويهود: وقد تمتعوا بقسط وافر من التسامح الديني، وسمح لهم بمزاولة التجارة، وبِحُرِّية المِلْكية، وانشغل كثير منهم بالعلوم والآداب والطب والفلسفة.

وعلى الرغم من تعدد القوميات والأجناس، فقد عاشوا جميعاً في مجتمع إسلامي يسوده التسامح الكامل تحت ظل الشريعة الإسلامية، وما يحتوي عليه من مبادئ سامية، انطمست خلاله معالم العنصرية والتمييز.

وقد أثر الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شهدته دولة المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين والنصف الأول من عهد ولده علي بن يوسف على الأندلس، حيث انعكس بشكل إيجابي على الوضع الاجتماعي، فقد ازدادت ثروات التجار نظراً لإلغاء الدولة الضرائب الفادحة عليهم، وشاركوا في الحياة الاجتماعية بكل مظاهرها. وكذلك الحال بالنسبة للصناع والحرفيين الذين فتحت الدولة أبواب المغرب أمامهم، فبنوا البساتين والقناطر والمساجد والقصور وغيرها. ولم تنقص مكانة المزارعين عن هؤلاء، فقد

<sup>(</sup>۱) ينظر «نفح الطيب» للمقري (۱/۲۹۰،۲۹۰)، و«تاريخ الإسلام السياسي» لحسن إبراهيم حسن (۲۲/۳).

اجتهدوا في زراعة أراضيهم، حتى أصبح الجميع موضع احترام وتقدير أمير المسلمين وأمراء الدولة (١).

ثم تدهورت الأوضاع الاجتماعية بتوالي الثورات، وفي وصف تلك الحال يقول أبو محمد بن حزم عن قرطبة: «وصارت صحارى مجدبة بعد العمران، وفيافي موحشة بعد الأنس، وخرائب منقطعة بعد الحسن، وشعابًا مفرغة بعد الأمن، ومأوى للذئاب، ومعازف للغيلان، وملاعب للجان، ومكامن للوحوش بعد رجال كالليوث»(٢).

وفي عصر دولة الموحدين عاد الاستقرار للبلاد، وأُنْقِذَت الأندلس من الأخطار التي كانت تهددها، وحرص الولاة على إقامة العدل، فازدهرت البلاد اقتصاديًّا، وكثر المال بأيدي الناس، فأقبلوا على بناء القصور والمنازل الفخمة، خاصة في عهد عبدالمؤمن بن علي (٣).

### ثالثاً: من الناحية العلمية:

رغم الظروف المتقلبة والأحوال المتباينة التي عاشتها الأندلس في تلك الحقبة التاريخية، إلا أن الحركة العلمية كانت مزدهرة ازدهاراً عظيماً، مما جعلها مصدرًا للفخر، وعاملاً للتقدير والتبجيل في جميع الأوساط حتى في بلاط الخلفاء والسلاطين، جذبت مساجدها الأوروبيين الذين وفدوا لارتشاف العلم من مناهله والتزود من الثقافة الإسلامية، وصارت الأندلس سوقًا عظيمة للكتب راجت بضاعتها.

<sup>(</sup>١) ينظر «دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عبدالله عنان (١/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر «طوق الحمامة في الألفة والإلاف» لابن حزم (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال عنه الذهبي في «العبر» (٢٩/٣): كان ملكاً عدلاً سائساً عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل. كان يقرأ كل يوم سُبْعاً، ويجتنب لبس الحرير، ويصوم الإثنين والخميس، ويهتم بالجهاد وينظر في الأمور كأنما خُلِق للْمُلْك.

ففي حكم المرابطين في الأندلس الذي كان يرتكز على قاعدة من الجهاد الديني، نَعِمَ العلماء والفقهاء والمحدثون بتكرمة وتجلة، فكان مجلس يوسف بن تاشفين يعج بالفقهاء والعلماء، وكان لا يَقْطَعُ أمراً دونهم حتى يشهدوا، يصف المراكشي مجلسه فيقول: «فانقطع إلى أمير المسلمين ـ أي يوسف بن تاشفين ـ من الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم»(۱).

وسار ابنه علي بن يوسف على نهجه من بعده، يُؤثِر أهل الدين والفقه ويكرمهم، فصارت لهم كلمة مسموعة، وجانب مرهوب، وتأثير بالغ في تسيير دفة الحكم، يقول عنه صاحب المعجب: «بلغ الفقهاء في أيامه مبلغًا عظيمًا لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس»(٢).

ونظراً لعلو مكانة الفقهاء والعلماء، فقد كان لهم تأثير كبير في تسيير أمور بلاد الأندلس، تَقَدَّمَ معنا أنهم هم الذين طلبوا إلى يوسف بن تاشفين القدوم إلى بلدهم وأفتوا بخلع ملوك الطوائف. كما أفتى ابن رشد عَلِيَّ بن يوسف بإبعاد النصارى المعاهدين بغرناطة إلى المغرب لغدرهم بالمسلمين، فتم ترحيلهم (٣).

ولا أدل على مكانة العلماء ومنزلتهم في الأندلس من الثورات التي قامت في مختلف ربوع الأندلس والتي قادها الفقهاء والقضاة، وكانت سبباً في سقوط المرابطين وظهور نجم الموحدين في البلاد.

لقد أقبل الناس في الأندلس على تدارس الفقه المالكي، وكان مذهب مالك يتناسب وبساطة المرابطين الصحراوية الذين كانوا ينظرون إلى

<sup>(</sup>۱) ينظر «المعجب» لعبدالواحد المراكشي (ص: ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر نفسه (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف مجهول (ص: ٨٦).

علماء أهل المدينة باعتبارهم رمز الإسلام الصافي، النائي عن كل تبديل، ومع الفقه المالكي كانت عقيدة السلف هي السائدة(١).

نتيجةً لذلك كانت العلوم النقلية مقدمة في هذه الفترة حيث عرفت نهضة عظيمة، وكان ممن اشتهر من القراء أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري المعروف بابن الباذش (ت ٥٤٠ هـ). ومن أشهر المفسرين بالمأثور ابن عطية الأندلسي (ت ٥٤٦ هـ). واشتهر في الحديث وعلوم السنة الحافظ أبو علي الصدفي (ت ٥١٤ هـ)، والحافظ الفقيه المفسر قاضي القضاة أبو بكر بن العربي المعافري (ت ٥١٣هـ) شيْخًا المؤلف.

وفي اللغة نبغ أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت ٥٢١ هـ).

كما ظهرت في الأندلس في هذا العصر حركة دينية خاصة، اتخذت طابع التصوف، وهي التي أسفرت عن قيام طائفة المريدين غربي الأندلس. وكان إمام هذه المدرسة العلامة الصوفي أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي المعروف بابن العريف (ت ٥٣٦ هـ).

أما فيما يتعلق بالفلسفة، فنظراً لميل المرابطين إلى رجال الفقه والحديث \_ الأمر الذي يتوافق مع الاتجاه العام الذي كان لأبناء الأندلس حينتذٍ \_، صار الفلاسفة مرغوبًا عنهم وعرضة للاضطهاد في أشخاصهم

<sup>(</sup>۱) بل إن أمراء المرابطين كانوا يوصون ولاتهم بتجنب كتب علم الكلام وإحراقها، فقد أرسل أمير المسلمين تاشفين بن علي بن يوسف في رسالته إلى أهل بلنسية يقول: «ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة و (استدركتها من كتاب دولة الإسلام) في الأندلس، وخاصة وفقكم الله كتب أبي حامد الغزالي، فليتبع أثرها وليقطع بالحرق المتتابع حزها ويبحث عليها، وتغلظ الأيمان على من يتهم بكتمانها» ينظر «نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» لحسين مؤنس (ص: ١١٣).

والإتلاف لكتبهم ومصنفاتهم. ولكن على الرغم من هذا فإن هناك بعض الحالات الاستثنائية، فقد اتخذ الأمير المرابطي والي سرقسطة أبو بكر بن إبراهيم صهر السلطانِ علي بن يوسف الفيلسوف أبا بكر بن باجة السرقسطي (ت ٥٣٥ هـ) جليسًا له واستوزره، وكان من فلاسفة الأندلس في هذا العهد أيضًا القاضي ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥ هـ).

وكان المنصور ابن أبي عامر الحاجب الأموي في الأندلس قبل عهد المرابطين قد قام بإحراق جميع الكتب الخاصة بالعلوم القديمة، يقصد بهذا إرضاء فقهاء المالكية الذين كانوا يكرهون الفلسفة ويعدونها خطرًا يهدد مذهبهم السلفي، وظل نفوذهم قويًّا وبغضهم للفلسفة شديدًا حتى عهد المرابطين بالمغرب، فكان لهم تحكم كبير بالمجال السياسي في ذلك العصر(۱).

فلما شقت الصوفية طريقها إلى المغرب والأندلس، أصبحت الهوة تتسع في الأندلس بين الصوفية وبين الفقهاء الذين خافوا على بلادهم ومذهبهم من دخول كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الذي جمع بين أحكام الفقه الشافعي وآداب الصوفية والفلسفة الكلامية التي كان يحرمها المالكية. لذلك أفتوا علي بن يوسف بمصادرته سنة (٥٠٥ هـ)، زعماً منهم أنه من صميم الفلسفة وخطراً على الدين، فكان هذا وأحرق الكتاب(٢).

وظل الأمر كذلك حتى ظهر ابن تومرت صاحب الدعوة الموحدية، فتحدى علماء المرابطين ورماهم بالشرك والتجسيم لأنهم يتمسكون بظاهر الآيات المتشابهات، وظل يقاومهم حتى سقطت الدولة المرابطية وقامت الدولة الموحدية تحمل مذهبًا كلاميًّا جديدًا، وكان جل ما يدعو إليه علم

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» لحسن إبراهيم حسن (١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «نظم الجمان» لابن القطان (ص: ٦٩)، وللتوسع في هذه القضية: يراجع «البيان المغرب» لابن عذارى (٥٩/٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٣٦/٤٤).

الاعتقاد على طريق الأشعرية(١).

وعلى العموم فكلتا الدولتين ـ المرابطية والموحدية ـ قامتا على أساس ديني، لكن كلًا منهما كان يحمل اتجاهًا فكريًا دينيًا خاصًا:

- الأول: تيار المرابطين المعتمد على فقهاء المالكية المتمسكين بالعقيدة السلفية.

- الثاني: تيار الموحدين الذي كان متمسكًا بالعقيدة الكلامية الأشعرية في الغالب، والمتأثر بالآراء الغزالية من طرف والحزمية من طرف آخر، ويتبنى توجهاً صوفيًا، ويقبل بطرح المسائل الفلسفية.

ولكن يبدو أن مشكلة المذهب الفقهي لم تكن مطروحة بين الفريقين، بل كان كل منهما على وجه العموم يقبل المذهب المالكي الذي كان يزاحمه المذهب الحزمي الظاهري.

وكانت قرطبة في تلك الفترة \_ رغم كل ما نزل بها من نكبات \_ تحتفظ بمكانة خاصة في نفوس الأندلسيين، لما تضم من بيوتات العلم وخزائن الكتب وأعلام المعرفة النابهين، والجميع له إحساس بماضي هذه العاصمة وعزة أهلها وشهرة معالمها وتكتل سكانها عندما يشعرون بسوء المعاملة وتجاوز الحدود من طرف الحاكمين . . .

ومثل هذه الأجواء العلمية والأوضاع الاجتماعية الثرية بالإنتاج العلمي والمعرفي لا يستغرب أن تتضافر لتصنع من مثل ابن بشكوال فقيها قاضيا، ومؤرخاً فذاً، ومحدثاً حافظاً لا يشق له غبار في علم التراجم ورواية الحديث وغيرها، شأنه شأن كثير من علماء جهابذة عظام بالأندلس.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹/٥٤٠ ـ ٥٤١).

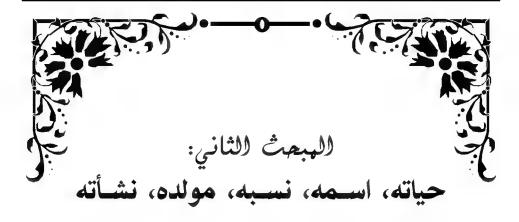

## أولاً: اسمه، نسبه، مولده، نشأته

هو الإمام الثبت الحجة، الحافظ المتقن (۱) الناقد المجوّد، المؤرخ، الفقيه، محدِّث الأندلس وراويتها: أبو القاسم خَلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى ابن بَشْكُوال ـ بفتح الباء وسكون الشين وضم الكاف ـ (۲) بن يوسف بن دَاحَه بن دَاكه بن نصر الأنصاري

<sup>(</sup>۱) ينظر «بديعة البيان عن موت الأعيان» (ص: ٢١٤) لابن ناصر الدين الدمشقي، و«ديوان الإسلام» (٢٥٢/١ ـ ٣٥٣) لابن الغزي.

<sup>(</sup>۲) قال محمود مصطفى في كتابه: «إعجام الأعلام»: «وقد رأيت ابن فرحون في «الديباج المذهب» ضبطها بضم الباء، ويعزو ذلك إلى ابن خلكان» وهذا الذي ذكره خطأ إذ أن نسخ الديباج اتفقت على ضبط لفظة (بشكوال) على نحو ما ضبطها به ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (۲/٠٤٠)، ويقال كذلك (بَشْكَال) بألف مفخمة وبغير واو، قيل: معنى بشكوال: عيَّاد؛ لأنه ولد يوم عيد. ومن خلال الرجوع إلى بعض كتب التراجم المعاصرة باللغة اللاتينية خاصة كتاب: «كان الرجوع إلى بعض كتب التراجم المعاصرة باللغة اللاتينية خاصة كتاب: سكال عندهم: من ولد في يوم عيد، يقول Jean Mayet صاحب الكتاب في بسكال عندهم: من ولد في يوم عيد، يقول Jean Mayet صاحب الكتاب في ركين):

<sup>=</sup>Pascal est un nom d'origine latine et religieuse qui signifie «celui qui est né à Pâques».

الخزرجي، الأندلسي القُرْطُبي<sup>(۱)</sup>، وأصله من شُرُّيون بشرق الأندلس بحوز بلنسية (۲)، القاضى، المالِكى، الزاهد، المعروف بابن بَشْكُوال.

وُلد في قرطبة يوم الاثنين في الثالث من ذي الحِجة سنة أربع وتسعين وأربع مائة (٤٩٤ هـ)<sup>(٣)</sup>، وقد كان كَثْلَلْلُهُ يكره أن يسأله أحد عن مولده، فإذا سأله أحد يجيب بالخبر المروي مسلسلاً عن مالك كَثْلَلْلُهُ: «أقبل على شأنك فليس من مروءة الرجل أن يخبر بسنه»<sup>(٤)</sup>.

كان والده أبو مروان من أهل القراءات والفقه المالكي «عارفاً بالشروط وعللها حسن العقد لها، مقدَّماً في معرفتها وإتقانها»(٥)، كما أن

http://www.zuhlool.org/wiki.

ومعنى «Pâques» عيد الفصح المسيحي عند النصارى، وهو أهم أعياد النصارى السنوية، ويعتبر امتداداً لعيد الفصح اليهودي، ولكن معناه عند المسيحيين يختلف عن معناه عند اليهود ... ويحتفل به أول أحد بعد كمال الهلال من فصل الربيع في الفترة ما بين ٢٢ مارس و٢٥ أبريل. نقلته بتصرف يسير من موقع:

<sup>(</sup>۱) ينظر «تحفة أهل الحديث في إيصال إجازة القديم بالحديث» لابن العمادية (ص: ممر).

<sup>(</sup>٢) ينظر «التكملة للصلة» لابن الأبّار (٢٤٨/١)، و«طبقات علماء الحديث» لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي (١١٦/٤ ـ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر «ضبط الأعلام» (ص: ١٦) لأحمد تيمور باشا، و«معجم أعلام المورد» (ص: 19) لمنير البعلبكي.

<sup>(</sup>٤) أخرج الخبر مسلسلاً ابن العماد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (١٩٤/٦).

وقد أنكر ابن العربي كَاللَّهُ هذا الخبر عن مالك فقال بعد إيراده له: «وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكاً لا يخبر بسن النبي و يكتم سنه، وهو من أعظم العلماء قدوة به؛ فلا بأس أن يخبر الإنسان بسنه، كان صغيراً أو كبيراً». ينظر «أحكام القرآن» (٤٤٩/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٣٤/٢). وقد توفي أبو مروان عبدالملك بن مسعود والد ابن بشكوال صبيحة يوم الأحد، ودفن عشي يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة، وعمره نحو ثمانين سنة. ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٤١/٢).

أخاه الأصغر أبا عبدالله محمد بن عبدالملك كان من أهل الرواية والفقه أيضًا، وقد تلقيا علومهما على يد أبيهما أبي مروان؛ إذ اعتنى بهما كما هو شأن العلماء في الاعتناء بأبنائهم، فحفظ القرآن على يد والده الذي كان دائم القراءة له، وتخرج به في القراءات، وفي الفقه على مذهب مالك وأصحابه.

وطلب أبو القاسم العلم في قرطبة وإشبيلية، ولم يرحل من الأندلس، لكنه تحمل عن جماعة من أهل المشرق بالإجازة.

نشأ وَخَلَللهُ بقرطبة وعن شيوخها تلقى، وبها أملى، غير أن إقامته بها لم تتصل فبعدما شب وأصبح عالماً، أخذ في التنقل بين قرطبة وإشبيلية، حيث ولي في إشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبي بكر ابن العربي شيخه يوم كان يدير قضاءها(١)، ولكنه لم يمكث كثيراً في هذا المنصب نظراً للفتن والقلاقل في تلك الأيام فاستقال.

كما اشتغل بعقد الشروط ببلده، ثم اقتصر بعد ذلك على إسماع العلم والتأليف، وهذه الصناعة كانت بضاعته طيلة حياته صابراً محتسباً.

### ثانياً: صفاته، وأخلاقه، وأدبه

كان كَالَهُ متسع الرواية شديد العناية بها عارفاً بوجوهها حجة فيما يرويه ويسنده، مُقَلَّداً فيما يلقيه ويسمعه، مُقَدَّماً على أهل وقته في هذا الشأن.

كتب بخطه علماً كثيراً وأسند عن شيوخه نيفاً وأربعمائة كتاب ما بين كبير وصغير، عُمِّرَ طويلاً فرحل الناس إليه، وأخذوا عنه، وانتفعوا به، وكان موصوفاً «بالصلاح وسلامة الباطن، وصحة التواضع، وصدق الصبر

<sup>(</sup>۱) ينظر «الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۲۹/۱۳)، و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (۱۱۰/۱).

للراحلين إليه، ولين الجانب، وطول الاحتمال في الكَبْرة (١) للإسماع؛ رجاء المثوبة (٢)، وكل هذه الخلال الجميلة تتجلى في كتاباته.

قال الحافظ أبو جعفر بن الزبير: «كان كَثْكَلْلهُ يؤثر الخمول والقنوع بالدون من العيش، لم يتدنس بخطة تحط من قدره، حتى يجد أحد إلى الكلام فيه من سبيل...»(٣).

وصفه المقري التلمساني بالراوية العدل، الزاهد الصالح (٤).

## ثالثاً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

لقد أشاد الأئمة بمنزلة ابن بشكوال العلمية العالية التي لا تدرك إلا بالجد التام، وصدق الصبر وحسن النية، فهو حافظ الأندلس بلا مدافعة (٥)، وحسبنا قول ابن الأبّار: «وكان \_ كَالله ويسنده، مقلّداً فيما يلقيه، العناية بها، عارفاً بوجوهها، حجة فيما يرويه ويسنده، مقلّداً فيما يلقيه، مقدماً على أهل وقته في هذا الشأن، معروفاً بذلك، حافظاً، حافلاً، أخباريًا، تاريخيًا، مقيداً، ذاكراً لأخبار الأندلس القديمة والحديثة، وخصوصًا لما كان بقرطبة، حاشداً مكثراً، روى عن الكبار والصغار، وسمع العالي والنازل، وكتب بخطه علماً كثيراً، وأسند عن شيوخه نيفاً وأربعمائة كتاب بين كبير وصغير، أخذ منها عن ابن عتاب وحده فوق المائة» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الكَبْرَةُ: الكِبَرُ في السن. ينظر «المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين (باب: الكاف (كبرة) ٧٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الديباج المذهب» لابن فرحون (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٤١/٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «أزهار الرياض في أخبار عياض» للمقري التلمساني (١٦/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر «ذكر من يعتمد قوله» للذهبي (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر «التكملة للصلة» لابن الأبار (٢٤٩/١).

وقد كان القاضي عياض، وأبو محمد الرشاطي ـ وناهيك بهما ـ يكاتبانه ويراسلانه، ويبادلانه الرأي والمشورة فيما يقع لهما فيما يتعلق بشأن الرواة شرقاً وغرباً، وقد ضمن تلك الفوائد والدرر كتابه «الصلة»(۱).

قال الذهبي: «الإمام، العالم، الحافظ، الناقد، المجود، محدث الأندلس..»(٢).

وقال ابن فرحون: «بقية المسندين بقرطبة، والمُسَلَّم له في حفظ أخبارها ومعرفة رجالها... عُمِّر طويلاً فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفعوا به (7).

وقد عاش وَخَلَاللهُ مع العلم يتلقاه ويلقنه، مع ما وصف به من سلامة الباطن والظاهر، قال ابن الأبّار: «حدثنا عنه جماعة من شيوخنا الجّلة، ووصفوه بصلاح الدِّخلة، وسلامة الباطن، وصحة التواضع، وصدق الصبر للراحلين إليه، ولين الجانب، وطول الاحتمال في الكَبْرَة للإسماع رجاء المثوبة»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر «التكملة للصلة» لابن الأبار (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٣٩/٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الديباج المذهب» لابن فرحون (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «التكملة للصلة» لابن الأبار (١/٢٤٩).

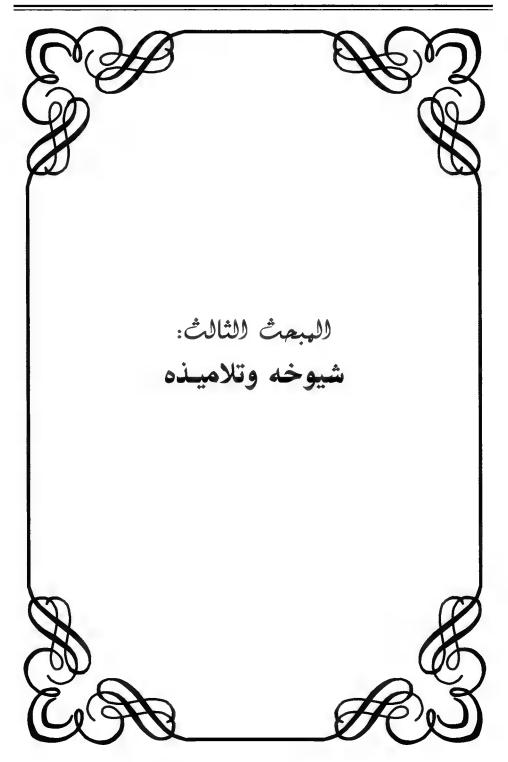

# المطلب الأول: شيوخه

بلغ شيوخ ابن بشكوال \_ كَظَلَّلُهُ \_ نحو المائة، ما بين من تلقى عنه سماعاً ومن أخذ عنه إجازةً، فأخذ عن أهل المشرق والمغرب، مما أثر على تنشئته العلمية الواسعة. من هؤلاء الشيوخ:

# شيوخه بالسماع(١):

- أبو القاسم خلف بن محمد بن عبدالله بن صواب اللخمي، التجيبي، القرطبي، المتوفى سنة (٥١٤ هـ)، قال ابن بشكوال: «كان رجلاً فاضلاً ثقة فيما رواه، قديم الطلب للعلم، متكرراً على الشيوخ.. وكان عارفاً بالقراءات ورواياتها وطرقها، وكتب بخطه علماً كثيراً ورواه، قرأت عليه وأجاز لي ما رواه وسمع منه بعض شيوخنا وجلة أصحابنا»(٢).

- أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتّاب الجذامي مولاهم، القرطبي، المالكي، العلامة الكبير، المحدّث، المقرئ، الفقيه، المفتي، مُسْنِد الأندلس، المتوفى سنة (٥٢٠ هـ) وقد أكثر عنه، وهو أعلى شيخٍ له، وعليه معوله في روايته (٣٠).

- أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشْد القرطبي، المعروف بابن رُشْد الجد، الإمام، الفقيه، شيخ المالكية، قاضي الجماعة قاضي القضاة بُقرطبة، المتوفى سنة (٥٢٠ هـ)، قال ابن بشكوال: «كان فقيهاً

<sup>(</sup>۱) ارتأیت أن أتابع الدكتور قاسم علي سعد في إیراده لشیوخ ابن بشكوال عبر تقسیمهم إلى شیوخ بالسماع وآخرین بالإجازة، وكذا تلامذته، كما في بحثه «الحافظ ابن بشكوال (شخصیته ومؤلفاته)» (ص: ۲۲۷ \_ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٩/٨٥٥، ٨٥٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «التكملة للصلة» لابن الأبَّار (٢٤٨/١).

عالماً، حافظاً للفقه، مقدماً فيه على جميع أهل عصره، عارفاً بالفتوى، بصيراً بأقوال أئمة المالكية، نافذاً في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم. . » إلى أن قال بعد أن عد كتبه «سمعنا عليه بعضها، وأجاز لنا سائرها»(١).

- أبو بحر سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص بن سفيان بن عيسى الأسدي، المُرْبَيْطري، نزيل قرطبة، المالكي، الإمام، الفقيه، النَّحُوي، الأديب، المتفنن، المتوفى سنة (٧٢٠ هـ). قال ابن بشكوال: «كان من جلة العلماء، وكبار الأدباء، ضابطاً لكتبه، صدوقاً، سمع الناس منه كثيراً..» إلى أن قال: «واختلفت إليه وقرأت عليه وسمعت منه كثيراً من روايته، وأجاز لي بخطه سائرها غير مرة»(٢).

- أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن أحمد بن طريف بن سعد، من أهل قرطبة، المتوفى سنة (٥٢٠هـ). قال ابن بشكوال: «كان كَاللَّهُ شيخاً سرياً (٣) أديباً نحوياً لغوياً، كاتباً بليغاً..» إلى أن قال: «وقد سمع منه جماعة أصحابنا، وبعض شيوخنا، واختلف إليه كثيراً، وسمعت منه معظم ما عنده، وأجاز لى ما رواه غير مرة بخطه»(٤).

- أبو محمد عبدالله بن أحمد ابن سعيد بن سليمان بن يربوع الشنتريني، ثم الإشبيلي، نزيل قرطبة، الأستاذ الحافظ، المجود الحجة، المتوفى سنة (٥٢٢ هـ). قال ابن بشكوال: «كان حافظاً للحديث وعلله، عارفاً برجاله، وبالجرح والتعديل، ضابطاً، ثقةً» إلى

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (۸۳۹/۳)، و «تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي (ص: ۱۱۱)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۱۹۹-۵۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (١/ ٣٦٠)، و«تاريخ الاسلام» للذهبي (٢/ ١٢٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٣) السرو: المروءة والشرف، ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: سرا ٢٧٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (١٣١/١).

أن قال: «...وقرأنا عليه مجالس من حديثه، وأجاز لنا بخطه ما رواه وعنى به»(١).

- أبو عبدالله محمد بن أحمد بن خَلَف التَّجيبي، القرطبي، المالكي، المعروف بابن الحاج، الإمام، الفقيه، المحدِّث، مفتي الأندلس، وقاضي الجماعة بقرطبة، المتوفى سنة (٥٢٩هـ). قال ابن بشكوال: «كان من جلة العلماء، معدوداً في المحدثين والأدباء، بصيراً بالفتوى، كانت الفتوى تدور عليه لمعرفته وثقته وديانته، وكان معتنياً بالآثار، جامعاً لها..» إلى أن قال: «ما أعلم أحداً في وقته عني بالعلم كعنايته، قرأت عليه وسمعت، وأجاز لي بخطه»(٢).

- أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث القرطبي، المالكي، المعروف بابن مغيث وبابن الصَّفَّار، الإمام، الحافظ، الفقيه، المفتي، الأخباري، الأديب، المتوفى سنة (٥٣٢ هـ). قال ابن بشكوال: «كان عارفاً باللغة والإعراب، ذاكراً للغريب والأنساب، وافر الأدب، قديم الطلب، نبيه البيت والحسب، جامعاً للكتب، راوية للأخبار، أنيس المجالسة، فصيحاً، مشاوراً، بصيراً بالرجال وأزمانهم وثقاتهم. . .» إلى أن قال: «أخذ الناس عنه كثيراً، وقرأت عليه وسمعت، وأجاز لي بخطه» "".

- أبو القاسم أحمد بن محمّد بن أحمد بن مخلد بن عبدالرحمن بن أحمد، ابن شيخ الأندلس: الحافظ بقي بن مخلد الأموي مولاهم،

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (1/333)، و«العبر» (1/13) و«سير أعلام النبلاء» (1/13) كلاهما للذهبي، و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (17/2).

 <sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (۳/ ۸٤٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹)
 (۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٩٨٥/٣)، و«العبر» (٢٤٤/٢) و«سير أعلام النبلاء» (١٢٣/٢٠) كلاهما للذهبي، و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (٢٠٧/٤).

البقوي، القرطبي، المالكي، الإمام، العلامة، المحدث، المسند، قاضي الجماعة، المتوفى سنة (٥٣٢ هـ). قال ابن بشكوال: «هو من بيت علم ونباهة، وفضل وصيانة، وكان ذاكراً للمسائل والنوازل، درباً بالفتوى، بصيراً بعقد الشروط وعلّلها، مقدّماً في معرفتها، أخذ الناس عنه واختلفتُ إليه وأخذت عنه بعض ما عنده، وأجاز لى بخطه غير مرة»(١).

- والده أبو مروان عبدالملك بن مسعود بن بشكوال: كان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه عارفاً بالشروط وعللها حسن العقد لها مقدماً في معرفتها وإتقانها، وكان كثير التلاوة للقرآن العظيم ليلاً ونهاراً ويختمه كل جمعة المتوفى سنة (٥٣٥ هـ)(٢).

- أبو بكر محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالله بن أحمد بن العَرَبِيّ المعافري، الإِشْبِيلي، المالكي، المعروف بابن العَرَبي، الإمام، العلامة، الحافظ، القاضي، الفقيه، المتفنن، المتوفى (سنة ٥٤٣ هـ). قال ابن بشكوال: «الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها..» وقال: «قرأت عليه وسمعت بإشبيلية وقرطبة كثيراً من روايته وتواليفه»(٣).

#### شيوخه بالإجازة:

- أبو على الحسين بن محمد بن فِيرّه بن حَيُّون بن سُكَّرة الصَّدَفي، السَّرَقُسْطِي نزيل مُرْسِيَة، المعروف بابن سُكّرة، الإمام، الحافظ الكبير،

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (۱۳٤/۱)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۳۲/۳۱) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/۲۲)، و «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (۹۸/٤).

<sup>(</sup>٢) ترجم له ابن بشكوال ترجمة مستفيضة في كتابه «الصلة» (٣٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٨٥٥/، ٨٥٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣) ١٩٧/٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٩٦/٤)، و«طبقات المفسرين العشرين» للبيوطي (ص: ٩٠).

القاضي، المتوفى سنة (٥١٤ هـ). كان عالمًا بالقراءات تلا على أصحاب الحمامي؛ وله الباع الطويل في الرجال والعلل والأسماء والجرح والتعديل، مليح الخط، متقن الضبط، حافظًا للمتن والإسناد، قال ابن بشكوال: «هو أجل من كتب إلى بالإجازة»(١).

- أبو بكر غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي، والد العلامة المفسر أبي محمد بن عبدالحق بن غالب، المعروف بابن عطيّة، الإمام، الحافظ الناقد، الفقيه، الأديب المتوفى سنة (٥١٨ هـ). قال ابن بشكوال: «كان حافظًا للحديث وطرقه وعلله، عارفًا بأسماء رجاله ونقلته، ذاكرًا لمتونه ومعانيه. . كان أديباً شاعراً لغوياً، ديناً فاضلاً، أكثر الناس عنه، وكتب إلينا بإجازة ما رواه، وكف بصره في آخر عمره»(٢).

- أبو القاسم أحمد بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن أبي ليلى، من أهل مرسية، المتوفى سنة (٥١٤ هـ). قال ابن بشكوال: «وكانت عنده معرفة بالأحكام، وعقد الشروط. كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه»(٣).

- أبو عمران موسى بن عبدالرحمن بن خلف بن موسى بن أبي تليد الشاطبي الشيخ، الصدوق، المتوفى سنة (٥١٧ هـ). قال ابن بشكوال: «كان فقيهاً مفتياً ببلده، أديباً شاعراً ديناً فاضلاً.. حدث عنه

<sup>(1)</sup> ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٢٣٥/١، ٢٣٦)، و«تذكرة الحفاظ» (٤/٤٣) و«سير أعلام النبلاء» (٣٤/١٩) كلاهما للذهبي، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤٣/٤).

<sup>(</sup>Y) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٢/٦٦٧، ٦٦٨)، و«تذكرة الحفاظ» (٤٥/٤) و«سير أعلام النبلاء» (٩٨٦/١٩) كلاهما للذهبي، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (١٢٨/١)، و«المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» لابن الأبّار (ص: ٧)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٣٦١/٣٥).

جماعة من أصحابنا، ورحلوا إليه ووثقوه. وكتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه»(١).

- أبو الحسن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي من أهل بلنسية وقاضيها، المتوفى سنة (٥١٩ هـ). قال ابن بشكوال: «كان محبباً إلى أهل بلده، ورفيعاً فيهم، جامد اليد عن أموالهم، من بيت فضل وجلالة، ونباهة، وصيانة. كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه»(٢).

- أبو المطرف عبدالرحمن بن سعيد بن هارون الفهمي المقرىء، المعروف بابن الوراق، من أهل سرقسطة، سكن قرطبة، المتوفى سنة (٥٢٢ هـ). قال ابن بشكوال: «أقرأ الناس بالمسجد الجامع بقرطبة وتولى الصلاة فيه. وكان ثقة فيما رواه وعني به. أخذ الناس عنه وأجاز لنا ما رواه بخطه»(٣).

- أبو محمد عبدالله ابن أبي جعفر محمد بن عبدالله الخُشنيّ، المُرْسي، المعروف بابن أبي جعفر، الإمام، الفقيه المقدَّم، المفسِّر، المتفنن، إنتهت إليه رياسة المالكية، المتوفى سنة (٥٢٦ هـ). قال ابن بشكوال: «كان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه، مقدَّماً فيه على جميع أهل وقته، بصيراً بالفتوى، مقدَّماً في الشورى، عارفاً بالتفسير، ذاكراً له. يؤخذ عنه الحديث، ويتكلم في بعض معانيه. . كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه»(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  )، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  )، و«المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» لابن الأبّار ( $^{\prime\prime}$  ).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٨٣٨/٣).

 <sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (١٥/٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي
 (٣)/٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٤٤٦،٤٤٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠٢/١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٧٨/٤).

- أبو الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن سعيد بن موهب الجذامي، الأندلسي، المَرِيِّيُّ، المحدث، المتوفى سنة (٥٣٢ هـ)، قال ابن بشكوال: «كان من أهل المعرفة والعلم والذكاء والفهم، له (تفسير) مفيد، ومعرفة بأصول الدين، حج، وأخذوا عنه، وأجاز لنا»(١).

- أبو عبدالله محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الأنصاري، من أهل أُلْمِرية، المتوفى سنة (٥٣٢ هـ). قال ابن بشكوال: «وكان معتنياً بالحديث ونقله، منسوباً إلى معرفته، عالماً بأسماء رجاله وحملته.. وكان ديناً فاضلاً عفيفاً متواضعاً، متبعاً للآثار والسنن، ظاهري المذهب، كتب إلينا بإجازة ما رواه»(٢).

- أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرواني المتوفى سنة (٥٣٤هـ)، قال ابن بشكوال: «وكان من جِلَّة الأدباء، وكبار الشعراء. وكان شاعر وقته غير مدافع وطال عمره وأخذ الناس عنه وله تواليف حِسَان في الأمثال والأخبار والآداب والأشعار، وكتب إلينا بإجازة ما رواه وصنفه بخطه»(٣).

- أبو عبدالله محمد بن موسى بن وضاح من أهل مرسية؛ المتوفى سنة (٥٣٧ هـ). قال ابن بشكوال: «وكان فاضلاً عفيفاً معتنياً بالعلم، كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه»(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (119/7)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (119/7)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (119/7).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٨٤٥/٢)، و«المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي» لابن الأبّار (ص: ٣٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٣٦/٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٢١٤/١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٣) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٣١٤/٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٨٥٣/٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٤) درجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٨٥٣/٣).

- أبو عمر الخضر بن عبدالرحمن بن سعيد بن علي بن يبقى بن غاز بن إبراهيم القيسي المقرئ، من أهل أَلْمِرية، المتوفى سنة (٥٤٠ هـ)، قال ابن بشكوال: «وكان من أهل المعرفة والنبل والذكاء واليقظة والإتقان لما يحمله، وكتب للقضاة ببلده، وكان ديناً فاضلاً...كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه فَخُلَيْتُهُ»(١).

- أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأَصْبَهاني الجُرُواآني، الإسكندراني، السِّلفي، الإمام، الحافظ الكبير، الفقيه، المقرئ، اللغوي، المتفنن، شيخ الإسلام، عَلَم المسْنِدين، شرف المعَمَّرين، المتوفى سنة (٥٧٦هـ)(٢).

**\*\* \*\* \*** 

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في «الصلة» لابن بشكوال (٢٨٧/١)، و«المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» لابن الأبَّار (ص: ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي» لابن الأبّار (ص: ۸۸)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱۰۰/۱)، و «تذكرة الحفاظ» (۱۳/۵) و «سير أعلام النبلاء» (۱۲/۵) كلاهما للذهبي، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/٥٠٢)، و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٦/٢).

# المطلب الثاني: تلاميذه

تلقى العلم عن ابن بشكوال كَظْلَلْهُ عدد كبير، قال ابن فرحون: «وأما من سمع منه وروى عنه فلا يحصون كثرة»(١) من هؤلاء:

### تلامذته بالسماع:

- أبو بكر محمد بن خَيْر بن عمر اللَّمتوني، الإشبيلي، المعروف بابن خَيْر، الإمام البارع، الحافظ المتقن، المقْرئ المُجَوِّد، الأديب، المتفنن، عالم الأندلس صاحب «الفهرست» المشهور، توفي قبل شيخه سنة (٥٧٥ هـ) قال ابن الأبَّار: «كان مكثرًا إلى الغاية بحيث إنه سمع من رفاقه ـ وقد كان ابن بشكوال من أقرانه الذين أخذ عنهم ـ وشيوخه أكثر من مائة نفس، لا نعلم أحدًا من طبقته مثله، وتصدر بإشبيلية للإقراء والإسماع وحمل الناس عنه كثيرًا، وكان مقربًا، مجودًا، ومحدثًا، متقنًا، وأديبًا نحويًا لغويًا، واسع المعرفة رضيًا مأمونًا، لما مات بيعت كتبه بأغلى الأثمان لصحتها، ولم يكن له نظير في هذا الشأن مع الحظ الأوفر من علم اللسان»(٢).

- أبو القاسم محمد بن عبدالله بن أحمد الأندلسي، الشّلبي، المعروف بالقَنْطري، العلامة، الحافظ، المتوفى بمراكش سنة (٥٦١ هـ). قال ابن الأبّار: «كان من أهل المعرفة الكاملة بصناعة الحديث، بعيد الصيت في الحفظ والإتقان، جَمَّاعة للكتب، وقد شُووِرَ في الأحكام، وله زيادة على ابن بشكوال في (تاريخه)»(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر «الديباج المذهب» لابن فرحون (۳۵۲/۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبَّار ((29/7))، و«تذكرة الحفاظ» ((20/7)) و«سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي ((20/7))، و«الوافي بالوفيات» للصفدي ((20/7))، و«شذرات الذهب» لابن العماد ((207/8)).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبَّار (٣٥٣/١).

- أبو محمد عبدالله بن سليمان بن داود الأنصاري، الحارثي، الأندلسيّ، البَلنْسِيّ، المعروف بابن حَوْط الله، الإمام، الحافظ، الفقيه، النّحوي، الأديب، المتفنن، القاضي، محدث الأندلس، له كتاب في رجال الكتب الخمسة - أي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي - توفي سنة (٦١٢ هـ). قال ابن فرحون: «وكان من العلماء العاملين سُنّياً مجانباً لأهل البدع والأهواء، وسمع على ابن بشكوال وقرأ أكثر من ستين تأليفاً من كبار وصغار»(١).

- أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيشي، الأندلسي، البَلنْسي، المالكي، المعروف بابن واجب، الإمام، المحدّث المتقن، المسْنِد، الأديب، القاضي، المتفنن، محدث الأندلس، كان حاملاً لراية الرواية بشرق الأندلس، وذا عناية كاملة بصناعة الحديث، والمحافظة على نشره، توفي سنة (٦١٤ هـ) قال قاضي مراكش العباس بن إبراهيم السملالي: «سمع بقرطبة من أبي القاسم ابن بشكوال، وأكثر عنه في رحلته هذه، واقتصر عليه دون الرواة من أهلها»(٢).

- أبو سليمان داود بن سليمان بن داود بن عبدالرحمن بن سليمان بن عمر بن حوط الله الأنصاري، الحارثي، البلنسي، الأندي. الإمام، العالم الصالح، المحدث، الحافظ، القاضي، المتوفى سنة (٦٢١ هـ). قال ابن

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبَّار (۸۸/۲)، و «تذكرة الحفاظ» (۱/٤) و «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (٤١/٢١)، و «الديباج المذهب» لابن فرحون (٤١/٢١)، و «الوافي بالوفيات» للصفدي (٢/١٠)، و «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (٥٩/١)، و «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملالي (٢٠٧/٨ ـ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لآبن الأبّار (۹٤/۱)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/۱٤)، و «الديباج المذهب» لابن فرحون (۲۲۲/۱)، و «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (۱۱۲۳/۲)، و «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملالي (۱۲۲/۲ ـ ۱۳۰).

الأبَّار: «سمع بقرطبة أبا القاسم بن بشكوال فأكثر عنه ولازمه نحواً من عامين سمعته يقول: لم يتيسر لي من السماع على أحد ما تيسر لي عليه»(١).

- أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مَخْلَد الأموي أحمد بن مَخْلَد بن عبدالرحمن بن أحمد بن بَقِيّ بن مَخْلَد الأموي مولاهم، القرطبي، المالكي، الإمام، المحدِّث، المتفنن، قاضي الجماعة بمراكش، المتوفى سنة (٦٢٥ هـ). قال أبو عبدالله ابن الأبّار: «هو من رجالات الأندلس جلالاً وكمالاً، لا نعلم بيتاً أعرق من بيته في العلم والنباهة إلا بيت بني مغيث بقرطبة، وبني الباجي بإشبيلية، وله التقدم على هؤلاء، ولي قضاء الجماعة بمراكش، مضافاً إلى خطتي المظالم والكتابة العليا»(٢).

- أبو عمرو عثمان بن حسن بن علي بن محمد بن فرح الجُمَيّل، السبتي، اللغوي، العلامة، المحدث، المتوفى سنة (٦٣٤ هـ)، أخو ابن دحية الكلبي أبو الخطاب الآتي ذكره، قال الذهبي: «سمع مع أخيه أبي الخطاب المذكور، ومنفرداً الكثير من: ابن شكوال»(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّار (۲۰۳۱)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸٤/۲۲)، و«الوافي بالوفيات» للذهبي (۱۸٤/۲۲)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۹۱/۱۳)، و«فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (۲۰/۱۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّار (۱۰۲/۱)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۷٤/۲۲)، و«الوافي بالوفيات» للذهبي (۲۷٤/۲۲)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۷۸/۸)، و«ذيل التقييد في رواة الأسانيد والسنن» لأبي الطيب المكي الحسني الفاسي (۱/۸۰۱)، و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (۲۹۹/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبَّار (١٧٢/٣)، و«تذكرة الحفاظ» (٢٨/٢٣) و«سير أعلام النبلاء» (٢٦/٢٣) كلاهما للذهبي، و«الوافي بالوفيات» للصفدى (٢١/٥١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١٦٨/٥).

- أبو الخطاب عمر بن حسن الكلبي ابن دحية، الشيخ، العلامة، المحدث، الرحالة المتفنن، مجد الدين. المتوفى سنة (٦٣٦ هـ). قال ابن الأبّار: «روى عن أبي عبدالله بن بشكوال؛ وقال: سمعت منه كتاب (الصلة)، وكان بصيراً بالحديث، معتنياً بتقييده، مكبًا على سماعه، حسن الخط، معروفاً بالضبط، له حظ وافر من اللغة، ومشاركة في العربية، وغيرها، ولي قضاء دانية مرتين، وصرف لسيرة نعتت عليه»(١).

- أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري، الإِشبيلي، المعروف بابن السَّرَّاج، العالم، المحَدِّث، الراوية، المعَمَّر، مُسْنِد المغرب، المتوفى سنة (٦٥٧ هـ) (٢). قال ابن السراج في «برنامجه»: لقيت ابن بشكوال بقرطبة، وسمعت منه عدة دواوين، منها (تفسير النسائي) بسماعه من أبي محمد بن عتاب، حدثنا حاتم بن محمد، عن القابسي، عن حمزة الكناني، عنه، وكتاب «الصلة» له، وأشياء» اهـ.

وهو آخر من روى عن ابن بشكوال بالسماع (٣).

#### تلامذته بالإجازة:

- أبو القاسم عبدالرحمن بن مكي بن حمزة بن موقى بن علي الأنصارى، السعدى، الثغرى، المالكى، التاجر، المعروف: بابن علاس،

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبَّار (۱٦٤/٣)، و«تذكرة الحفاظ» (١٤٣/٤) و«سير أعلام النبلاء» (٢٢/٣٨) كلاهما للذهبي، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٦٩/١٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «صلة التكملة لوفيات النقلة» للحسيني (۱۱/۱)، و«تاريخ الإسلام» (۸) ۲۱٪ و«سير أعلام النبلاء» (۳۳۱/۲۳) كلاهما للذهبي، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲۸۹/۵)، و«ذيل التقييد في رواة الأسانيد والسنن» لأبي الطيب المكي الحسنى الفاسى (۱/۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر «صلة التكملة لوفيات النقلة» للحسيني (٤١١/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣)/٢٣).

الشيخ، الفقيه، المعمر، مسند الإسكندرية، المتوفى سنة (٥٩٩ هـ)(١).

- أبو الحسن علي بن هشام بن حجاج بن الصعب اللخمي، الشريشي، الأندلسي، المقرئ، المتوفى سنة (٦١٠ هـ). قال محمد بن عبدالملك الأنصاري: «إستجاز بعد قفوله من المشرق أبا العباس الأندرشي وأبا القاسم بن بشكوال فأجازا له»(٢).

- أبو الحسن علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر المقدسي، الشيخ، الإمام، المفتي، الحافظ الكبير المتقن، شرف الدين، ابن القاضي الأنجب أبي المكارم المقدسي، ثم الإسكندراني، المالكي، المتوفى سنة (٦١١ هـ)، كان مقدماً في المذهب، وفي الحديث؛ له تصانيف محررة (٣).

- أبو بكر عتيق بن عليّ بن خلف الأموي، المُرْبَيْطِري، سكن مالقة وأقرأ بها، وكان يعرف بابن قنترال، أخذ وروى بالأندلس، كان فقيهاً، فاضلاً، مالكيًّا، روى عنه جماعة، وتصدر للإقراء، والإسماع، مع الصلاح والعلم والورع، توفي سنة (٦١٢ هـ). قال ابن الأبَّار: «وأجاز له أبو مروان بن قزمان وأبو الحسن بن هذيل وأبو القاسم بن بشكوال»(٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱/۳۹۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّار (۲۲۹/۳)، و«السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لأبي عبدالله محمد بن عبدالملك الأنصاري (ص: ٤١٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٣٠٩/٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» (٤٨/٤٦)، و«سير أعلام النبلاء» (77/77) كلاهما للذهبي، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (177/77)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (20/6).

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّار (٢٥/٤)، و«السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لأبي عبدالله محمد بن عبدالملك الأنصاري (ص: ١٢١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (١١٤/٤٤)، و«العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» لإسماعيل بن العباس الغسّاني (ص: ٣٥٢)، و«فهرس الفهارس» لعبدالحي الكتاني (٩٧٣/٢).

- إسماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام أبو أمية الأموي، الأندلسي، اللبلي، نزيل إشبيلية، المتوفى سنة (١٣٧ هـ). قال ابن الأبّار: «لقي ابن زرقون وابن بشكوال وأبا إسحاق بن فرقد وأجازوا له»(١).

- جمال الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن مكّي بن عبدالرحمن الطّرابلسي الأصل، الإِسكندراني، سِبْط الحافظ الكبير أبي طاهر السّلفي، مُسْنِد الديار المصرية، سمع من جده السّلفي الكثير، انتهى إليه علو الإسناد بالديار المصرية، المُعَمَّر، المتوفى سنة (٦٥١ هـ)(٢).

- أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبدالرحمن القُضاعي، البَلَوِيّ، الإِشبيلي، المُسْنِد، الفَرَضي، العَرُوضي، الأديب، الشاعر، المهندس، الحاسب، المتفنن، المعمَّر، المتوفى سنة (٦٥٧ هـ)(٣)، وهو آخر من روى بالإجازة المُجَرّدة عن ابن بَشْكوال(٤).

\*\* \*\* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبَّار (۱۰۸/۱)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۹۸/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (١/٣٧٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» (٣١٣/٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تذكرة الحفاظ» (٩١/٤)، و«سير أعلام النبلاء» (١٤٢/٢١) كلاهما للذهبي.

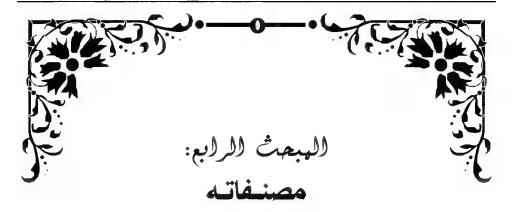

قال ابن فرحون: «كتب بخطه علماً كثيراً، وأسند عن شيوخه نيفاً وأربعمائة كتاب ما بين صغير وكبير»(١).

ولقد أُثِر عنه لَكُلَّلُهُ نحو خمسين تأليفاً (٢) في أنواع مختلفة شاهدة له بالحفظ والإتقان، منها ما طبع ومنها ما لم ير النور بعد، ومن هذه المصنفات:

1 - كتاب «الصلة» (۳): جعله ذيلاً على «تاريخ علماء الأندلس» تصنيف القاضي أبي الوليد عبدالله بن محمد المعروف بابن الفرضي، سلم له أكفاؤه فيه ولم ينازعه أهل صناعته الانفراد به، ولا أنكروا مزية السبق إليه، بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا من الاستفادة منه (٤). وكان أبو الفضل بن عياض وأبو محمد الرشاطي ـ وناهيك بهما ـ يكاتبانه بما يعثران

<sup>(</sup>۱) ينظر «الديباج المذهب» لابن فرحون (۳٥٣/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شجرة النور الزكية» لابن مخلوف (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق إبراهيم الأبياري، ونشرته دار الكتاب المصري القاهرة، ودار الكتاب اللبناني بيروت، وطبع كذلك بعناية السيد عزت العطار الحسيني، ونشرته مكتبة الخانجي.

<sup>(</sup>٤) ينظر «التكملة للصلة» (٢٤٩/١).

عليه ويفيدانه بما يقع إليهما من أسماء الرجال والرواة غرباً وشرقاً، فاتسعت فائدته وعظمت منفعته، وهو كتاب في فنه خطير القيمة ضروري الاستعمال لا يستغني أهل الفقه عن التبلغ به والنظر فيه والاحتجاج منه (۱).

Y – كتاب «الغوامض والمبهمات» (Y): في اثني عشر جزءاً، ذكر فيه من جاء ذكره في الحديث مبهماً فعينه، ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادي في كتابه الذي وضعه على هذا الأسلوب (Y)، قال الحافظ العراقي: «وهو أكبر كتاب فيه – يعني في معرفة المبهمات – جمع فيه ثلاث مائة حديث وواحد وعشرون حديثاً، لكنه من غير ترتيب» (Y).

٣ ـ كتاب «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة»: في عشرين جزءاً، وهو الكتاب الذي أقوم بدراسته وتحقيقه.

٤ - كتاب «المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل»: في واحد وعشرين جزءاً (٥).

٥ ـ كتاب «المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يسر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات»(٦).

(٢) طبع بتحقيق الدكتور عز الدين السيد ومحمد كمال الدين، نشرته دار عالم الكتب ببيروت، ثم طبع بتحقيق محمد مغراوي، ونشرته دار الأندلس الخضراء بجدة.

<sup>(</sup>١) ينظر المصدر نفسه (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للعراقي (ص: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر «التكملة للصلة» (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٤٠/٢)، وقد طبع بتحقيق مانويلا مارين نشر المجلس الأعلى للأبحاث العلمية \_ معهد التعاون مع العالم العربي \_ مدريد \_ سنة ١٩٩١م، وطبع بتحقيق غنيم بن عباس بن غنيم، دار المشكاة \_ القاهرة \_ سنة ١٩٩٤م/١٩٩٤هـ.

7 – كتاب «معجم الشيوخ» (۱): وقد أثنى عليه ابن الأبَّار فقال: وله معجم في مشيخته مفيداً قد كتبته، ومن أغفل منهم في صلته أثبتُه في هذا الديوان واستدركته (۲). وقد نسبه إليه بعضهم باسم «الفهرست» أو باسم «المشيخة (۳)، وهو كتاب مفقود.

٧ - كتاب «البرنامج» (٤): وهومفقود كذلك.

 $\Lambda$  - كتاب «القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين»: جزء كبير (٥).

۹ \_ كتاب «المسلسلات»(۲): جزء.

· ١ - كتاب «طرق حديث: (من كذب عليّ . .)»(٧): جزء.

١١ ـ كتاب «طرق حديث المغفر»<sup>(٨)</sup>: ثلاثة أجزاء.

<sup>(</sup>۱) ينظر «التكملة للصلة» (۱/۲٤۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر «التكملة للصلة» (۲/۲۶۹).

<sup>(</sup>٣) وهذا راجع إلى أن الكثير من المغاربة والأندلسيين يطلقون لفظ «الفهرس» للدلالة على «معجم الشيوخ»، يراجع كلام الدكتور عبدالله المرابط الترغي في «فهارس علماء المغرب» (ص: ٤٣).

<sup>(3)</sup> ينظر التكملة للصلة (٢٤٩/١)، وقد زعم البعض أن كتاب البرنامج هذا وكتاب «معجم الشيوخ» كتاب واحد، وقد حقق المسألة الدكتور قاسم علي سعد تحقيقاً دقيقاً في كتابه «موارد الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (ص: ٤٤٦ ـ ٤٤٨) وخلص إلى أنهما كتابان منفصلان، وأن كتاب البرنامج أكبر وأوسع من كتاب المشيخة.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق سيد محمد سيد وخلاف محمود عبدالسميع نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط الأولى ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٦) نسبه له الذهبي كما في «تاريخ الإسلام» (٢٦٠/٤٠).

<sup>(</sup>۷) نسبه له الذهبي كما في «سير أعلام النبلاء» (۲٤١/۲۱)، و«تاريخ الإسلام» له أيضاً (۷). ۲۵۹/٤۰).

<sup>(</sup>٨) نسبه له الذهبي كما في «سير أعلام النبلاء» (٢٤١/٢١)، و«تاريخ الإسلام» له أيضاً (٨٠).

الموطّأ عن مالك $^{(1)}$ : في جزءين، وقيل في جزء.

17 \_ كتاب «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين» (٢).

الله عنه» (۳). والاختلاف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه» (۱۱ منه).

10 \_ كتاب «الآثار المروية في فضل الأطعمة السرية والآلات العطرية»(1).

<sup>(</sup>۱) نسبه له ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (۲/۰۲۷)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲۲۱/۲۱)، وسماه اليافعي في «مرآة الجنان وعبرة اليقظان» (۲۲۱/۳۱) «ذكر من روى الموطأ عن أنس بن مالك» نقلاً عن ابن خلكان، ثم عقب عليه قائلاً: «ولم يقل: مالك بن أنس، فإن أراد رواة الموطأ عن أنس بن مالك الصحابي فهو صحيح»، وهو سهو منه كَثَلَلْهُ إذ أن ابن خلكان ذكره بلفظ «ذكر من روى الموطأ عن مالك بن أنس»، وقد: أشار ابن خلكان إلى أن هذا الكتاب رتب أسماءهم على حروف المعجم فبلغت عدتهم ثلاثاً وسبعين رجلاً. ينظر «وفياة الأعيان» (۲۲۰/۲).

 <sup>(</sup>۲) نسبه له ابن الأبّار في «تكملة الصلة» (۱۸۹/۲)، والمقري في «نفح الطيب»
 (۱۰/۱۰,۵۹،۱۰/۱).

<sup>(</sup>٣) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (٣). (١٢٥٤/٣).

<sup>(3)</sup> وقد كنت إطلعت على نسخة منه في مكتبة مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء في المملكة المغربية، ضمن مجموع برقم (٣/١٦٩)، ثم وجدته مطبوعاً بتحقيق أبي عمار محمد ياسر الشعيري، نشرته أضواء السلف.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق: عبدالقادر محمد عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، ط الأولى ١٤١٣ هـ.

<sup>(</sup>٦) نسبه له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٥٩/٤٠).

۱۸ ـ کتاب «أخبار سفیان بن عیینة» (۱): جزء کبیر ضخم.

19 \_ كتاب «أخبار ابن المبارك» (٢): جزءان.

· ٢٠ \_ كتاب «أخبار الأعمش»(٣): ثلاثة أجزاء.

۲۱ \_ كتاب «أخبار النسائي»(٤): جزء.

۲۲ \_ كتاب «أخبار زياد شَبْطُون»(٥): جزء.

۲۳ \_ كتاب «أخبار المحاسبي»(٦): جزء.

۲٤ \_ كتاب «أخبار ابن القاسم»(٧): جزء.

۲۰ \_ كتاب «أخبار إسماعيل القاضى»(^): جزء.

(۱) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲٤١/۲۱)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (۲۲۷/۳).

 <sup>(</sup>۲) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲۱/۲۱)، والسخاوي في «الجواهر والدرر»
 (۳) ۱۲٦۸/۳).

<sup>(</sup>٣) نسبه له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢٤١/٢١)، والسخاوي في "الجواهر والدرر" (٣) نسبه له الذهبي في "الموائد المنتخبة" فقال (٣) ١٣٦٧)، وقد أشار ابن بشكوال إلى هذا التأليف في "الفوائد المنتخبة" فقال تَعْلَلُلُهُ في الجزء السابع من فوائده: "من أخبار أبي عبدالله الأعمش تَعْلَلُلُهُ وفوائده: وقد جمعنا في أخباره كتاباً حفيلاً والحمد لله كثيراً".

<sup>(</sup>٤) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٤١/٢١)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (٣٢١/٣).

<sup>(</sup>٥) نسبه له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٥٩/٤٠)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (١٢٦٧/٣).

<sup>(</sup>٦) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٤١/٢١)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>۷) نسبه له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۲۰۹/٤۰)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (۲۲۹/۳).

 <sup>(</sup>۸) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲٤١/۲۱)، والسخاوي في «الجواهر والدرر»
 (۳) (۲۲۰/۳).

۲٦ ـ كتاب «أخبار ابن وهب وفضائله»(١): جزء.

۲۷ ـ كتاب «أخبار أبي داود السجستاني»(۲).

 $^{(n)}$  کتاب (أخبار أبی بکر بن خیثمة)  $^{(n)}$ .

٢٩ \_ كتاب «أخبار إبراهيم الحربي» (٤).

٣٠ - كتاب «أخبار أبي وهب الزاهد»<sup>(٥)</sup>: جزء صغير.

**٣١** ـ كتاب «أخبار أبي عيسى الترمذي»<sup>(٩)</sup>.

 $^{\text{TY}}$  - كتاب «أخبار أبي المطرّف عبدالرحمن بن مرزوق القنازعي» ( $^{\text{(V)}}$ : جزء.

۳۳ ـ كتاب «مناقب عبدالرزاق الصنعاني» (^^).

۳٤ ـ كتاب «مناقب ابن معين» (٩٠).

(۱) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲٤١/۲۱)، وابن حجر في «الدرر الكامنة» (۱۲٦/۳)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲٦٨/۳). وطبع بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، نشرته دار البشائر الإسلامية.

<sup>(</sup>۲) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲٦۱).

<sup>(</sup>٣) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (٣/١٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) نقل عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٣٦٤/١٣)، ونسبه له السخاوي في «الفوائد «الجواهر والدرر» (١٢٦٣/٣)، وقد أشار ابن بشكوال إلى هذا التأليف في «الفوائد المنتخبة» فقال كَثَلَاتُهُ في الجزء السابع من فوائده: «من أخبار أبي إسحاق الحربي كَثَلَاتُهُ: وقد جمعنا في أخباره جزءاً مفرداً».

<sup>(</sup>٥) نسبه له ابن الأبّار في «تكملة الصلة» (١٥٧/٤)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٤١/٢١)، والسخاوي في «الجواهر والدرر» (١٢٧٨/٣). وقد نشر هذا الجزء محققًا باسم «أخبار أبي وهب الزاهد لابن بشكوال» في مجلة القنطرة بمدريد سنة ١٩٨٩م بتحقيق مانويلا مارين، لم أقف عليه لكنني اعتمدت على كلام الدكتور قاسم علي سعد في بحثه «الحافظ المؤرخ أبو القاسم ابن بشكوال شخصيته ومؤلفاته» (ص: ٧٤٥).

<sup>(</sup>٦) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (٣/١٢٦١).

<sup>(</sup>۷) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲۲۹/۳).

<sup>(</sup>۸) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (۳/ ۱۲۷۰).

<sup>(</sup>۹) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲۷٦/۳).

۳۵ \_ كتاب «مناقب أبي عبيد القاسم بن سلام»(۱).

٣٦ ـ كتاب «مناقب يزيد بن هارون»<sup>(٢)</sup>.

 $^{(m)}$  عمر بن عبدالبر النمري $^{(m)}$ .

۳۸ ـ كتاب «قضاة قرطبة» (٤): ثلاثة أجزاء.

٣٩ ـ كتاب «تاريخ الأندلس» (٥): كتاب صغير في أحوال الأندلس وهو غير كتاب «الصلة».

• ٤ - كتاب «الزيادات على كتاب الاستدراك على أبي عمر بن عبدالبر في كتابه الاستيعاب في الصحابة رضي الله عنهم لابن الأمين القرطبي»(٢).

٤١ - كتاب «زهاد الأندلس وأئمتها» (٧).

٤٢ ـ كتاب «تسمية شيوخ الشارقي» $^{(\wedge)}$ .

٤٣ \_ كتاب «المحاسن والفضائل في معرفة العلماء» (٩).

\* \* \*

(۱) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲۷٦/۳).

<sup>(</sup>٣) نسبه له ابن خير الإشبيلي في «فهرسته» (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٤١/٢١).

<sup>(</sup>٥) نسبه له ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (٢/٠٤٠)، ينظر «معجم المطبوعات العربية والمعربة» (٢٦/١ عـ ٤٧) ليوسف إلياس سركيس.

<sup>(</sup>٦) ذكر له الدكتور قاسم علي سعد نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بالقاهرة، ضمن مجموع رقمه: ٨٩ تاريخ، ووصفه ومضمونه ومنهج ابن بشكوال في تصنيفه له. ينظر «الحافظ ابن بشكوال (شخصيته ومؤلفاته)» (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>V) نسبه له أبو الحسن ابن سعيد في «المغرب في حلى المغرب» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>A) نسبه له ابن الأبار في «تكملة الصلة» (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) نسبه له السخاوي في «الجواهر والدرر» (١٢٧٦/٣).



توفي الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال كَثْلَلْهُ ليلة الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بقرطبة وله ثلاث وثمانون سنة (١) وتسعة أشهر وخمسة أيام، ودفن يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمقبرة ابن عباس بقرطبة، بقرب قبر الإمام الفقيه يحيى بن يحيى بن كثير الليثي تلميذ إمام دار الهجرة مالك بن أنس، رحمهما الله تعالى (٢).



<sup>(</sup>۱) ينظر «دول الإسلام» (7/3) للذهبي، و«الوفيات» لابن قنفذ (ص: 79)، و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (7/3). و«دول الإسلام» (7/3).

<sup>(</sup>۲) ينظر «التكملة للصلة» لابن الأبّار (۱/ ۲۵۰)، و «المختصر في أخبار البشر» للملك المؤيد أبي الفداء (۱۲/۳)، و «المعين في طبقات المحدثين» للذهبي (ص: ۱۷۷)، و «الإعلام بوفيات الأعلام» له أيضاً (۲/ ۳۹۰)، و «الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام» له كذلك (ص: ۲۹۸)، و «تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان و حوادث السنين» الإسلام» له كذلك (ص: ۲۹۸)، و «تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان و حوادث السنين» الإسلام» لعبدالكبير بن المجذوب الفاسي، و «دائرة المعارف» (۱/۳۹۷) لبطرس البستاني، و «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» (ص: ۳۱) لمحمد صديق بن حسن القنوجي.



ويتضمن تمهيداً وستة مباحث:

التمهيد: عناية أهل الأندلس بعلم الحديث.

المبحث الأول: معنى علم «الفوائد الحديثية المنتخبة» وأهميته.

المطلب الأوَّل: الفوائد الحديثية لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: الانتخاب لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثالث: أهميّة كتب الفوائد الحديثيّة.

المطلب الرابع: أقسام التصنيف في «الفوائد الحديثية».

المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه.

المطلب الأول: موضوع الكتاب.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الرابع: موارد المؤلف.

المبحث الخامس: امتيازات الكتاب والمآخذ عليه.

المطلب الأول: امتيازات الكتاب.

المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب.

المبحث السادس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

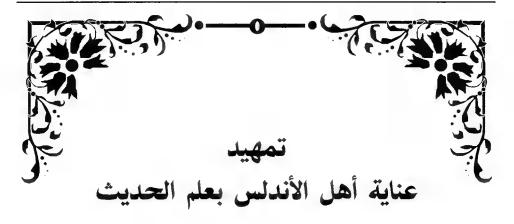

يدرك المتتبع لحركة التاريخ الأندلسي أن تلك البلاد عاشت عصراً ذهبيًّا استمتعت به الأراضي الإسبانية والبرتغالية فترة من الزمن ثم انقضى تاركاً في الأجواء بقايا عطره السحري وأريج الذكريات.

وإذا اعتاد المسلمون أن يَذكروا الأندلس بنوع من الحنين والإعجاب فلأنها كانت في التاريخ الإسلامي ذات لون خاص ذهبي السمات، رفاف التراث. عبَّرت فيه العبقرية الإسلامية عن أبدع ما عرِف حتى عهدها من الفنون والفكر والعمران.

لقد كانت الأندلس آخر الفتوحات الإسلامية في الغرب، حيث تعتبر أول دخول للمسمين إلى القارة الأوروبية، ولم يكن فتح الأندلس فتحاً للأرض وكنوزها فحسب وإنما لقلوب ساكنيها بتصحيح عقيدتهم؛ إذ انتشرت القيم والمبادئ الإسلامية في تلك البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

لذا كان أول عمل قام به المسلمون حين دخلوا هذه البلاد هو بناء المساجد، كما فعل عقبة بن نافع حين دخل أفريقية؛ إذ كان أول شيء خطه فيها مسجد عقبة بن نافع أو ما يسمى بمسجد القيروان(١)، وأول

<sup>(</sup>١) ينظر «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبدالرحمن الدباغ (١٠/١).

شيء أقامه موسى بن نصير بناء مسجد في الجزيرة الخضراء في الأندلس<sup>(۱)</sup>.

ولم يكن المسجد في تاريخ الإسلام مكاناً للصلاة فحسب، بل كان يمتلئ بحلق التعليم، حتى صار بحق جامعة علمية، ولا تزال كذلك مساجد شمال أفريقيا كجامع القرويين بفاس، والجامع الأزهر بالقاهرة، وجامع الزيتونة بتونس، وجامع القيروان بالقيروان.

وكذلك كان الأمر في الأندلس، فليس لأهلها \_ كما يقول المقري \_ مدارس تعينهم على طلب العلم بل يقرؤون جميع العلوم في المساجد (٢).

ولعل المسجد الكبير بقرطبة (جامع قرطبة) أكبر دليل على ذلك، فقد كان لهذا المسجد الكبير دورٌ مهمٌ في رفع مكانة الأندلس وقرطبة على وجه الخصوص في العالم بأسره خلال العهد الإسلامي، فهو مركز أشهر جامعات العالم آنئذ، وكانت تدرّس في حلقاته كل العلوم ويختار لها أعظم الأساتذة، لذا كان مقصداً لطلاب العلم الديني والدنيوي مسلمين وكفاراً.

يقول المقري في نفح الطيب: واعلم أن لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب، حتى إنهم يقولون في الأحكام، هذا مما جرى به عمل قرطبة (٣).

ثم انتشرت المدارس والمعاهد، وتوسعت المساجد في حلقاتها، وانتشرت خزائن الكتب، وأنشئت الجامعات في المدن الكبرى في الأندلس، فكانت منارة العلم في أوروبا كلها زمناً طويلاً.

<sup>(</sup>١) ينظر «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبدالرحمن الدباغ (٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ الأندلس» لمؤلف مجهول دراسة وتحقيق الدكتور عبدالقادر بوباية (ص:  $\Lambda = \Lambda$ ).

وحين دخل الإسلام تلك البلاد دخلت معه العلوم الإسلامية بعد أن تجاوز بعضها أدوار النشأة في المشرق العربي، كما استفادت الأندلس من الرحلات العلمية التي قام بها طلاب العلم بها إلى المشرق، وبخاصة علم الحديث، إذ لم يكن ليتحقق لهم ذلك التميز العلمي في حواضر قطرهم النائي عن معاهد علم الحديث المشرقية لولا ما وعاه طلاب العلم منهم بأهمية الرحلة في الطلب والتحصيل التي حثت عليها تعاليم الإسلام (۱). فرحلوا للقاء شيوخ العلم والسماع منهم والرواية عنهم، يركبون في سبيل ذلك أثباج البحار ويضربون في أرجاء الأرض.

وإن المتصفح لكتاب (الصلة) لابن بشكوال و(تاريخ علماء الأندلس) لابن الفرضي ليقف أمام أفواج راحلة إلى المشرق لسماع حديث رسول الله على وجمع كتبه ومقابلتها، ولقد كانت تتعدد عندهم الوجهات العلمية المشرقية في مصر، والشام، والعراق، وخراسان، حيث يتصدر أعلام المحدثين والحفاظ والفقهاء لبث معارفهم ومروياتهم.

ومن أشهر هذه الرحلات: رحلة بقي بن مخلد (ت ٢٧٦ هـ) في عصر الإمارة، الذي رحل إلى المشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة منهم: الإمام أحمد بن حنبل، وأبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، وجماعات أعلام يزيدون على المائتين، وله في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم فروى فيه عن ثلاثمائة ألف صاحب ونيف (٢)، ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب

<sup>(</sup>۱) روى الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ٤٥) بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: «أربعة لا تؤنس منهم رشداً: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث».

<sup>(</sup>٢) ينظر «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي ترجمة رقم (ص: ٢٥٤)، و«تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (١٠٧/١ ـ ١٠٨).

الأحكام فهو مصنف ومسند (١)، ولا أعلم هذه الرتبة لأحد قبله.

وكذا رحلة محمد بن وضاح الذي رحل رحلتين إلى المشرق، وبلغ عدة الرجال الذين سمع منهم في الأمصار مائة وخمس وسبعون. وكان محمد بن وضاح عالماً بالحديث بصيراً بطرقه متكلماً على علله (٢).

ولعل رحلة كل من بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح تعد نقطة تحول مهمة في حركة الدراسات الحديثية بالأندلس.

ولم تكن هذه الرحلات أمراً يسيراً على أصحابها، بل واجهوا صعوبات ومشاق جمة في سبيل البحث عن طائفة من الأحاديث، بل ربما عن حديث واحد، وأظهر كثير منهم صبراً وجلداً في سبيل ذلك، فهناك من ذهب سيراً على الأقدام مثل مخارق المعارفي الإسكافي المكنى: أبا الحكم (ت 77)، وهناك العديد ممن توفوا أثناء رحلتهم مثل عبدالله بن محمد بن قاسم المعروف: بابن ملول، من أهل وشقه الذي توفي بالمشرق (سنة 70 هـ)، ومنهم من لم يستطع العودة بسبب الضعف والوهن والكبر في السن، واستقر أو استوطن هناك مثل محمد بن صالح المعافري الذي استوطن بخارى إلى أن توفي بها (سنة 70 هـ).

ومنهم من اعتل أثناء سفره مثل محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مسرة المكنى: أبا بكر (ت ٣٧٩ هـ) الذي أصيب بمرض السل<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر «نفح الطيب» للمقري (۱٦٨/٣)، وقد عثر الدكتور أكرم ضياء العمري على مقدمة هذا الكتاب وقام بتحقيقها وطبعها باسم «بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث».

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضى (١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر المصدر نفسه (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر نفسه (١/٢٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضى (١٠٤/١).

ومن عجيب ما نقل بعض العلماء من كتاب حفيد الحافظ أبي عبدالرحمن بقي بن مخلد الأندلسي - يَظَلَّلُهُ - قوله: سمعت أبي يقول: رحل أبي من مكة إلى بغداد، وكان رجلا بُغْيَته ملاقاة أحمد بن حنبل. قال بقي: فلما قَرُبْتُ بلغتني المحنة، وأنه ممنوع، فاغتممت غمًا شديدًا، فاحتلَلْت بغداد، واكتريت بيتاً في فندق، ثم أتيت الجامع وأنا أريد أن أجلس إلى الناس، فَدُفِعت إلى حلقة نبيلة، فإذا برجل يتكلم في الرجال، فقيل لي: هذا يحيى بن معين. فَفُرِجت لي فرجة، فقمت إليه، فقلت: يا أبا زكرياء - رحمك الله - رجل غريب ناء عن وطنه، أردت السؤال فلا أبا زكرياء - رحمك الله - رجل غريب ناء عن وطنه، أردت السؤال فلا تستَجْفِنِي؟ فقال: قل. فسألت عن بعض من لَقِيتُهُ، فبعضاً زكَّى، وبعضًا تَمَّى وفوق الثقة، وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كِبْر أو مُتَقَلِّدًا كبرًا ما ضره شيًا لخيره وفضله.

فصاح أصحاب الحلقة: يكفيك \_ رحمك الله \_ غيرك له سؤال.

فقلت \_ وأنا واقف على قَدَم \_: اكشِفْ عن رَجُلِ واحد: أحمد بن حنبل؟ فنظر إليَّ كالمتعجب، فقالً لي: ومثلنا نحن نَكُشِف عن أحمد؟! ذاك إمام المسلمين، وخيرهم وفاضلهم.

فخرجت أستدِلُّ على منزل أحمد بن حنبلٍ، فَدُلِلْتُ عليه، فقرعت بابه، فخرج إليَّ، فقلت: يا أبا عبدالله، رجل غريب، نائي الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث، ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك.

فقال: ادخُل الأسطوان \_ يعني به الممر إلى داخل الدار \_ ولا يقع عليك عينٌ. فدخلت، فقال لي: وأين موضعك؟! قلت: المغرب الأقصى.

<sup>(</sup>۱) في بعض نسخ «سير أعلام النبلاء» للذهبي عبارة: «صاحب صلاة دمشق» لكنه لا يستقيم والمعنى.

فقال لي: إفريقية؟ قلت: أبعد من إفريقية، أَجُوزُ من بلدي البحر إلى إفريقية، بلدي الأندلس. قال: إن موضعك لبعيد، وما كان شيءٌ أحبُّ إليَّ من أن أُحْسِنَ عَوْنَ مثلك على مَطْلَبِه، غير أنِّي ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت: بلى قد بلغني، وهذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، فَإِنْ أَذِنْتَ لي أن آتي كل يوم في زيِّ السُّوَّالِ، فأقول عند الباب ما يقوله السؤال، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيه كفاية. فقال لي: نعم على شرط أن لا تظهر في الجلق، ولا عند المحدثين. فقلت: لك شرطك.

فكنت آخذ عصاً بيدي، وألف رأسي بخرقة، وأجعل ورقي ودواتي في كمي، ثمَّ آتي بابه، فأصيح: الأجرَ ـ رحمك الله ـ، والسؤال هناك كذلك، فيخرج إليَّ ويُغلق باب الدار، ويُحَدِّثْنِي بالحديثين والثلاثة والأكثر.

فالتزمت ذلك حتى مات الممتحِنُ له، وَوُلِّيَ بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد، وعَلَتْ إمامته، وكانت تضرب إليه آباطُ الإبل، فكان يعرِف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي، ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة، ويقرؤه عليً، وأقرؤه علية.

ولعل من أبرز عوامل نشاط الحركة العلمية في ميدان الحديث كذلك ما أبداه الخلفاء الأندلسيون من تشجيع للعلماء على البحث والدراسة، فقد كان الأمراء والخلفاء هم الذين يتولون رعاية العلم والعلماء والطلاب، وكانوا يغدقون عليهم الأموال ويشجعونهم على البحث العلمي في كافة جوانب المعرفة والعلوم والآداب والفنون.

ففي عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله (ت ٣٦٦ هـ) نجد أن الرعاية للعلم والعلماء قد بلغت مدى كبيراً، بل كان الخليفة نفسه عالماً

<sup>(</sup>۱) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٣/٢٩٤).

من العلماء، ولذلك وجه عنايته البالغة لفئة العلماء والفقهاء وهيأ التعليم المجاني للمحتاجين. يقول ابن عذارى: «من مستحسنات أفعاله وطيبات أعماله اتخاذه المؤدبين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن حول المسجد الجامع وبكل ربض من أرباض قرطبة، وأجرى عليهم المرتبات وعهد إليهم في الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم، وعدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتباً، منها حول المسجد الجامع ثلاثة، وباقيها في كل ربض من أرباض المدينة»(۱)، كما أنه حبَّس حوانيت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين الذين كان قد اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة، وأشهد القاضي محمد بن إسحاق في هذا التحبيس فعظمت به المنفعة، وجلّت المنقبة، وورّث الله به القرآن أمة لم يكن أباؤهم يعرضونهم لوراثته (۲).

يقول المقري: "إن الخليفة الحكم المستنصر أقام للعلم والعلماء سوقاً نَافِقَةً جلبت إليها بضاعة من كل قطر. وقد وفد على أبيه أبو علي القالي (ت ٣٥٦ هـ) صاحب (كتاب الأمالي) من بغداد فأكرم مثواه، وحسنت منزلته عنده، وأورث أهل الأندلس علمه، واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه، وكان يبعث إلى الأقطار رجالاً من التجار، ويرسل إليهم الأموال لشراء الكتب حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه. وجمع بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد» (٣). ويقال إن عدد الفهارس بمكتبته في القصر كانت أربعاً وأربعين فهرساً في كل فهرس عشرون ورقة (٤).

ومن تشجيعه لعلماء الحديث أنه أمر المحدث يعيش بن سعيد الوراق

<sup>(</sup>۱) ينظر «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المقتبس من أنباء الأندلس» لابن حيَّان (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «نفح الطيب» للمقري (٣٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (١٨٦/١).

(ت ٣٩٤ هـ) أن يؤلف كتاباً في الحديث وهو مسند حديث ابن الأحمر، وكان العلامة يعيش بن سعيد الوراق من أروى الناس عن أبي بكر محمد بن معاوية القرشي المعروف (بابن الأحمر) (ت ٣٥٨ هـ).

ومن دلائل النهضة العلمية في ميدان علوم الحديث ما قام به الكثير من علماء الأندلس من دراسة لكتب الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن كسنن الترمذي، والنسائي، فتناولوها بالإيضاح والشرح.

وقد أولى علماء الأندلس والمغرب جل عنايتهم موطأ الإمام مالك (ت 1۷۹ هـ) وقدموه على صحيحي البخاري ومسلم، وذلك لأنه كتاب إمامهم وعمدة مذهبهم، كما أنه أول كتب الحديث دخولاً إلى بلاد المغرب والأندلس<sup>(1)</sup>. ويأتي في المرتبة الثانية بعد الموطأ من اهتمامات الأندلسيين بمصنفات الحديث صحيح الإمام مسلم ثم صحيح البخاري<sup>(۲)</sup>، يقول ابن خلدون: «وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري<sup>(۳)</sup>، وربما يرجع ذلك لسهولة تناوله وخاصة على الطالب المبتدئ<sup>(3)</sup>.

ونظراً لما حفل به ذلك العصر وما قبله من أعلام المحدثين فقد صنف بعض العلماء معاجم لعلماء الحديث، ومن أشهر من عنى بذلك

<sup>(</sup>١) ينظر «الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» ليوسف علي بن إبراهيم العريني (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر نفسه (ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المقدمة» لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ص: ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» ليوسف علي بن إبراهيم العريني (ص: ٢٣٣ \_ ٢٣٤).

من حيث الإجمال جمهور العلماء على أن كتاب البخاري أصع من كتاب مسلم وأكثره فوائد؛ لتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه، ومسلم تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني: «لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء» كما في «هدي السارى» لابن حجر (ص: ٤٩٠).

معارك بن مروان بن عبدالملك بن مروان بن موسى بن نصير من علماء القرن الثالث الهجري، صاحب كتاب «الأئمة من المصنفين»، ووهب بن مسرة (ت ٣٤٦ هـ) من أهل وادي الحجارة، وأحمد بن حزم المنتجيلي (ت ٣٥١ هـ) والذي ألف معجماً بأعلام الحديث، والقاضي محمد بن يحيى بن مفرّج (ت ٣٨٠ هـ)(١)، كما ألف ابن بشكوال كتاباً سماه «معجم الشيوخ»(١)، وألف ابن الأبّار القضاعي (ت ٢٥٨ هـ) كتاب «المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي»(٣)، وكذا محمد ابن عياد بن عبّاد الأندلسي (ت ٢٠٣ هـ) الذي ألّف في مشيخة أبيه مجموعاً مرتباً على حروف المعجم أبي الحسين ابن الشاط الأنصاري (ت ٢٧٣ هـ) الذي حروف برنامج شيخه أبي الحسين ابن أبي الربيع القرشي (٥)، وغيرهم كثير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر «تاريخ الفكر الأندلسي» لآنخل جنثالث بالنثيا (ص: ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث عنه أثناء سرد مؤلفات ابن بشكوال.

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب طبعات عدة.

<sup>(</sup>٤) ينظر «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (١٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) الكتاب حققه د. عبدالعزيز الأهواني، ونشر في مجلة معهد المخطوطات العربية (المجلد الأول، الجزء الثاني، ص: ٢٢٢ ـ ٢٧١) القاهرة، سنة: ١٩٥٥م.



ظهر التصنيف في السنة مبكراً، واختلفت مناهج العلماء في ذلك اختلاف تنوع محمود، هدفه خدمة السنة المشرفة، منهم من عني بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، وتسمى المسانيد، ومنهم من جمع أحاديث الأحكام ورتبها على الأبواب الفقهية، ومنهم من جمع الأحاديث التي حوت الألفاظ الغريبة، ومن ذلك أيضاً تأليفهم وتصنيفهم في جمع الفوائد الحديثية عن الشيوخ، وتخريجها...

ويظهر من عنوان الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه: «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» أنه يدخل ضمن كتب الفوائد الحديثية، والانتخاب، وكتب الغرائب، وهذه الكتب مع كثرتها لم يطبع منها إلا القليل، إما باجتهادات فردية، أو رسائل علمية غير منشورة، ولم تعرف مناهجها، ولا طرق ترتيبها حتى عند بعض المشتغلين بعلوم الحديث.

لذا وجب تعريف كتب الفوائد الحديثية والانتخاب عند المحدثين، مع ذكر أهمية هذا النوع من التصنيف في هذا الباب من العلوم:

# المطلب الأَرَّل: تعريف الفوائد الحديثية

### الفوائد في اللّغة:

الفوائد: جمع فائدة، قال الجوهري: «الفائدة ما استفدت من علم ومال»(۱)، وقال ابن شميل: «والناس يقولون: هما يتفاودان العلم، أي يفيد كل منهما الآخر»، وقال الكسائي: «أفدت المال أي أعطيته غيري»(۱). فالفائدة إذا هي: «كلّ ما يعود على العبد من خير يستفيده، ويستحدثه كالعلم، أو المال، أو غير ذلك»(۱).

### الفوائد في الاصطلاح:

رغم اهتمام المحدثين بتدوين الفوائد وإفرادها بالتّأليف منذ وقت مبكّر، خصوصاً في القرن الرّابع والخامس الهجريّين، غير أني لم أعثر فيما اطّلعت عليه من كتبهم على تعريف اصطلاحي لهذا الفن من العلم، ولعل هذا راجع إلى عدم الحاجة لذلك لظهور معناه عندهم، وسأحاول من خلال تتبع النصوص التي أوردها المتقدمون في كتبهم، وإطلاقاتهم لهذا الاصطلاح، والنظر في الدلالة اللغوية لهذه الكلمة، تحديد تعريف مناسب من هذه النصوص، وتلك الإطلاقات والمدلولات، مستعيناً في ذلك ببعض تعريفات المتأخرين لهذا العلم:

- قال أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: ما رأيت أحداً كان أخوف على نفسه، ولا أرجى

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: فيد ۱۷/۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر «لسان العرب» لابن منظور (۳/۲۶۰).

<sup>(</sup>۳) ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: الدال والفاء (فيد) 170/11)، و«لسان العرب» لابن منظور (مادة: فيد 70/11)، وتاج العروس «للزبيدي» (مادة: فيد 70/11).

للناس من الفضيل... وسمعته يقول: لو أنك طلبت مني الدنانير كان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث، فقلت: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إليّ من أن تهب لي عددها دنانير(١).

\_ وقال غنجار في «تاريخه»: سمعت يوسف بن موسى المروزي يقول: كنت بالبصرة في جامعها، إذ سمعت منادياً ينادي: يا أهل العلم، قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فقاموا إليه.. وسألوه أن يعقد لهم مجلساً للإملاء، فأجابهم إلى ذلك، فقال لهم قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها \_ يعني ليست عندكم \_ قال: فتعجب الناس من قوله، فأخذ في الإملاء، فقال: حدثنا عبدالله بن عثمان بن جبلة ببلدكم قال: حدثني أبي عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد.. ثم قال: هذا ليس عندكم عن منصور، إنما هو عندكم عن غير منصور، فأملى عليهم مجلساً من هذا النسق يقول في كل حديث: روى فلان هذا الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان \_ التي يسوقها \_ فليست عندكم (٢).

- وقال الترمذي في معرض تعليقه على سند حديث أورده في جامعه (٣): هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير، وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث، وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد.

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٨٦/٨، ٨٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٩٢/٢٣، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر (ص: ٤٤٧)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع» للترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب طلحة بن عبيد الله الله عديث رقم: ٣٧٤٢.

\_ وقال ابن عدي في ترجمة حسان بن إبراهيم الكرماني: وسمعت أبا عروبة يقول: كان حديثه كله فوائد، أي غرائب(١).

- وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: سمعت فضل الرازي وجعفر بن الجنيد يقولان: المعمري كذاب، ثم قال لي عبدان: حسداً لأنه كان رفيقهم فأنا معهم، فكان المعمري إذا كتب حديثاً غريباً لا يفيدهما(٢).

\_ قال شعبة: أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم، قال: أحسب سبعين حديثاً، فلم يكن لها أصل<sup>(٣)</sup>.

ـ قال حميد بن زنجويه لعلي بن المديني: إنك تطلب الغرائب، فأت عبدالله بن صالح فاكتب عنه كتاب معاوية بن صالح تستفد مائتي حديث (٤).

الظاهر من خلال هذه الروايات أن المتقدمين كانوا يراعون في جمعهم للفوائد الحديثية تلك الغرابة الحاصلة في المتن أو السند، مع الاجتهاد في انتخاب وانتقاء غير المشهور من الروايات.

لذا تجد أن تعريفات المتأخرين من المعاصرين الذين سعوا إلى صياغة تعريف جامع لهذا الفن لا تعدو ما قرره المتقدمون قبل:

فيقول العلامة عبدالرّحمن المعلّمي اليماني في تحقيقه (للفوائد المجموعة) للشّوكاني معقباً على حديث لإسماعيل بن الفضل: «وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه: أنّه كان يَرى أنّه لا يوجد عند غيره، فإنّ هذا هو معنى الفوائد في اصطلاحهم» اهد (٥٠).

فحصر التّعريف في نظره بتفرّد الشّيخ بالرّواية، وأقره على هذا

<sup>(</sup>١) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (٢٥٧/٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر المصدر نفسه (۱۹۳/۳).

 <sup>(</sup>٣) ينظر المصدر نفسه (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكامل» لابن عدى (١٤٣/٨)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦٢/٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني (ص: ٤١٦).

التعريف الدكتور بكر أبو زيد في التّأصيل<sup>(۱)</sup>، والدكتور خالد السّبيت في مقدّمة تحقيقه لفوائد يحيى بن معين<sup>(۲)</sup>.

وقريب منه قول صديق حسن خان القنوجي، بأنها: «عبارة عن الأحاديث التي تكون عند شيخ ولا تكون عند آخر ككتاب الأفراد للدارقطني»(۳).

وهذان تعريفان حسنان، لكنهما لا يرقيان في نظري لأن يكونا جامعين مانعين، ففيهما بعض القصور ولا شك، بالرغم من أنهما ركزا على جوهر الغرض من انتقاء كتب الفوائد الحديثية وإظهار حقيقتها بأعلى أنواعها، لكنهما أغفلا باقى الأغراض الأخرى لهذا الفن.

ولعل صعوبة تحديد تعريف جامع راجعة لتشعب كتب الفوائد وتفاوت مقاصدها وموضوعاتها وطرائق تصنيفها وتدوينها، مما يصعب معه تعريفها إلا بعد سبر أغوار هذه المؤلفات، والنظر فيها بتمعن وتأمل.

لهذا السبب اضطربت تعاريف الكثير من العلماء، فها هو الدكتور عبدالغنيّ بن أحمد التّميميّ يقول في مقدّمة تحقيقه لفوائد تمّام معرِّفاً لها بأنها: «عبارة عمّا يفيده الشّيخ لطلّابه من الأصول الّتي سمعها، أو جمعها عن مشايخه، ويتمّ ذلك في مجلس واحد، أو مجالس متعدّدة...»(٤).

ثم يعود ليقول: «وخلاصة القول في تعريف هذا الفنّ أنّه: ما ينتقيه المحدّث من مسموعاته عن شيوخه ممّا يتضمّن فوائد متنوّعة في إسناد، أو متن»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر «التأصيل لأصول التجريح وقواعد الجرح والتعديل» لبكر أبي زيد (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الفوائد» ليحيى بن معين (ص: ٦١، ٦٢، ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان القنوجي (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الفوائد» لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (ص: ٢١).

ولا يخفى الفرق بين التعريفين فالأوّل قيّد الانتقاء بانتقاء المحدّث من نفسه عن شيوخه، والآخر أطلق فيدخل في تعريفه ما انتقى عليه.

ومن خلال اطّلاعي على ما وقفت عليه من كتب الفوائد، وسبر أغوار مناهج المحدّثين في انتقائها وتصنيفها، يتبيّن لي أنّ أقرب التّعاريف للصواب ما خلص إليه عبدالله بن عتيق المطرفي في مقدمة تحقيقه لفوائد الحناني، بعد إيراده لتعاريف المعاصرين ومناقشتها أن الفوائد الحديثية هي: «ما انتُقي من الأصول لغرض مخصوص» اهـ(١).

سواء أكان المنتقي صاحب الأحاديث، أم تلميذه، أم أحد الحفاظ في عصره، أم جامعها عنه بأسانيده إليه، مما فيه فائدة سواء للمنتقي أو لغيره، في سندها أو متنها من الأحاديث، والآثار، والأشعار، وغيرها.

<sup>(</sup>١) ينظر «الفوائد المنتقاة من الصحاح والغرائب» للحنائي (ص: ٥٧، ٥٧).

## المطلب الثاني: الانتخاب عند المحدثين

### الانتخاب في اللغة:

يقول ابن فارس: النون والخاء والباء: كلمة تدل على تعظم، يقال: أحدهما على خيار شيء، والآخر على ثَقْبٍ وهَزْم في شيء. فالأوَّل النُّحْبة: خيارُ الشَّيء ونُخبَتُه. وانتخبته، وهو مُنتَخَبِّ أي: مختار (١).

وقال الزمخشري: الانتخاب: الاختيار، ونخبة الشيء: خياره، كأنك انتزعته من بين الأشياء (٢).

وفي اللسان: «انتخب الشيء: اختاره. والنخبة: ما اختاره منه. ونخبة القوم ونخبتهم: خيارهم... والانتخاب: الاختيار والانتقاء»<sup>(٣)</sup>.

مما سبق يتضح أن معاني الانتخاب في اللغة تدور حول الانتقاء والاختيار والانتزاع.

#### الانتخاب في الاصطلاح:

لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب المتقدمين من المحدثين على تعريف اصطلاحي لمعنى الانتخاب عندهم، رغم اشتهاره بينهم (٤)، بل

<sup>(</sup>۱) ينظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (باب النون والخاء وما يثلثهما (ن خ ب) (٤٠٨/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر «أساس البلاغة» للزمخشري (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: نخب ٧٥٢/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر السخاوي جملة ممن اشتهر بالانتخاب من الحفاظ، ممن كانوا ينتخبون على الشيوخ، والطلبة تسمع، منهم: أبو زرعة الرازي، والنسائي، وعبيد العجل، وأبو بكر الجِعابي، والدارقطني، وابن أبي الفوارس، واللالكائي.. ينظر "فتح المغيث" (٣٧٢/٢).

وعملهم به (۱)، ومدحهم المتقن له (۲)، ولعل ذلك يعود إلى أنه ليس ضابطاً من ضوابط الرواية، ولا طريقاً من طرق التحمل، وإنما ذكره المحدثون في ثنايا حديثهم عن قضايا حديثية أخرى.

وقد خصص الدكتور محمد عبدالله حياني في كتابه «الانتخاب عند المحدثين: أثره وأهميته» فصلاً للحديث عن مفهوم الانتخاب عند المحدثين، وقسمه إلى قسمين: انتخاب السماع، وانتخاب الأداء.

وقال: «هو أن يعهد المحدثون أو طلاب الحديث في مجلس من مجالس الحديث إلى حافظ من الحفاظ، ليقوم لهم بالانتخاب من أحاديث شيخ المجلس الذي عقد المجلس من أجل السماع منه، فيقوم ذلك الحافظ بالإمساك بأصل الشيخ ثم ينظر في أحاديث الكتاب ويختار منها الأحاديث الصالحة للحجية غالباً \_ حسب نظر المنتخب \_ وخاصة منها الأفراد والأسانيد العالية، فيمليها المنتخب على الحضور في المجلس مع كتابته هو لها أيضاً أم لا (٣).

وبعد الانتهاء من الإملاء يتحملونها عن الشيخ بطريق السماع أو العرض، سواء كان تحملها عن الشيخ في نفس المجلس أو في مجلس آخر. فهذا وجه، وهناك وجه آخر وهو أن يعلم المنتخب الشيخ بكل

<sup>(</sup>۱) قال أبو حاتم الرازي: كنا إذا اجتمعنا عند محدث أنا وأبو زرعة، كنت أتولى الانتخاب، وكنت إذا كتبت حديثاً عن ثقة لم أُعِدْه، وكنت أكتب ما ليس عندي، وكان أبو زرعة إذا انتخب يكثر الكتابة، كان إذا رأى حديثاً جيداً قد كتبه عن غيره أعاده. ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣٦١/١).

<sup>(</sup>Y) قال ابن عدي: عُبَيد العجل الحسين بن مُحَمد بن حاتم أبو مُحَمد كان موصوفاً بحسن الانتخاب يكتب الحفاظ بانتقائه. ينظر «الكامل» (۲۳۳/۱). وقال الذهبي في ترجمته لابن الظاهري: وكان ثقة خيرًا حافظًا سهل العبارة مليح الانتخاب خبيرًا بالموافقات والمصافحات، لا يلحق في جودة الانتقاء. ينظر «تذكرة الحفاظ» (۱۷۷/۲).

<sup>(</sup>٣) هذا التعبير يحتاج إلى تهذيب ومراجعة من حيث البناء اللغوي.

حديث ينتخبه أولا بأول، فيقوم الشيخ عندئذ بإملائه على أهل المجلس، وسواء انتخب الحافظ للجماعة أو لنفسه بانفراد مع الشيخ.

وهذا قسم للانتخاب، هناك قسم آخر وهو: أن يتحمل المحدث عن شيخه أحاديث متعددة ذات أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة، ثم عندما يجلس للرواية عن الشيخ أو يصنف ما تحمله عنه فإنه عندئذ لا يحدث ولا يصنف جميع ما سمعه منه وإنما ينتقي من أحاديثه ما هو صالح للرواية عنده، أعم من كونه فرداً أو مشهوراً أو عالياً أو نازلاً» اهـ(١).

على أنه لا يتصدى للانتخاب إلا من وسع حفظه بقوة الضبط واليقظة التامة والدراية، يقول الخطيب البغدادي \_ كَغْلَشْهُ \_: «من لم تَعْلُ في المعرفة درجته ولا كملت لانتخاب الحديث آلته فينبغي أن يستعين ببعض حفاظ وقته على انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «الانتخاب عند المحدثين أثره وأهميته» لمحمد عبدالله حياني (ص: ١٨)، وقد اخترت ذكر تعريفه كاملاً، لما اشتمل عليه من تدقيق، وتتبع لإطلاقات المحدثين لهذا المصطلح.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (١٥٦/٢).

## المطلب الثّالث: أهميّة كتب الفوائد الحديثيّة

لقد اعتنى العلماء من قديم بكتب الفوائد، وحرصوا على سماعها وإسماعها، وهذا شيء جلي لمن يطالع كتب التراجم أو البرامج أو المشيخات أو الشروح.

يقول ابن عساكر:

لقولُ الشَّيخِ أَنبَاني فُلَانٌ إلى أَنْ يَنتَهي الإسْنَادُ أَحْلَى وَمُسْتَملٍ عَلى صَوتٍ فَصِيح وَتَزيِيني الطُّروسَ بِنَقشِ نِقْسِ<sup>(1)</sup> وَتخريجُ الفَوائدِ وَالأمَالي وَتَصْحيحُ الغَوال مِن العَوَالِي أحبُّ إلي مِن أَخبَارِ لَيلَى

وَكَانَ مِنَ الأَئمَّةِ عَنْ فُلانِ لِقَلبي مِنْ مُحَادَثةِ الحِسَانِ أَلذُّ لَديَّ مِنْ صَوتِ القِيَانِ أَحَبُّ إليَّ مِنْ نَقْشِ المَغَاني وتسطيرُ الغَرائبِ والحسانِ بِنيْسَابُورَ أو في أَصْفَهانِ وقيسِ بنِ المُلَوَّح وَالأغانِي(٢)

كل هذا لما تحويه هذه الكتب من خلاصة ما توصل إليه مؤلفوها طول طلبهم وتحصيلهم مما يظنون أنه سيفيد من اطلع عليه شيئاً لم يكن عنده.

روى الخطيب البغدادي عن علي بن المديني قال: «أعلم الناس بالحديث عبدالرحمن بن مهدي. قال: وكان يذكر له الحديث عن الرجل، فيقول: خطأ، ثم يقول: ينبغى أن يكون أتى هذا الشيخ من

<sup>(</sup>١) النَّقْس: الشيء الَّذي يُكتب به، قال ابن سِيده: النَّقس: المداد، ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: نقس ٢٤٠/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبدالحي الكتاني (٤٠/١).

حديث كذا من وجه كذا، فنجده كما قال. قال: وقلت له: قد كتبت حديث الأعمش ـ وكنت عند نفسي أني قد بلغت فيها ـ فقلت: ومن يفيدنا عن الأعمش؟ قال: فقال لي: من يفيدك عن الأعمش!؟ قلت: نعم، قال: فأطرق، ثم ذكر ثلاثين حديثاً ليست عندي، قال: وتتبع أحاديث الشيوخ الذين لم ألقهم أنا ولم أكتب حديثهم عن رجل»(١).

وقال ابن المديني أيضاً: «قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش فجمعته، فلما قدمت البصرة لقيت عبدالرحمن فسلمت عليه، فقال: هات يا علي ما عندك؟ فقلت: ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئاً، قال: فغضب، فقال: هذا كلام أهل العلم! ومن يضبط العلم! ومن يحيط به! مثلك يتكلم بهذا!؟ أمعك شيء يكتب فيه؟ قلت: نعم، قال: أكتب، قلت: ذاكرني فلعله عندي، قال: أكتب لست أملي عليك إلا ما ليس عندك، قال: فأملى عليّ ثلاثين حديثاً لم أسمع منها حديثاً، ثم قال: لا تعد، قلت: لا أعود.

قال علي: فلما كان بعد سنة جاء سليمان إلى الباب، فقال: امض بنا إلى عبدالرحمن أفضحه اليوم في المناسك. قال علي: وكان سليمان من أعلم أصحابنا بالحج، قال: فذهبنا فدخلنا عليه فسلمنا وجلسنا بين يديه، فقال: هاتا ما عندكما وأظنك يا سليمان صاحب الخطبة، قال: نعم، ما أحد يفيدنا في الحج شيئاً، فأقبل عليه بمثل ما أقبل علي، ثم قال: يا سليمان ما تقول في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فوقع على أهله، فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا، قال: ارو ومتى يجتمعان ومتى يفترقان. قال فسكت سليمان فقال: أكتب. وأقبل يلقي عليه المسائل، ويملي عليه حتى كتبنا ثلاثين مسألة، في كل مسألة يروي الحديث والحديثين، ويقول: سألت مالكاً، وسألت

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱/۹۱۹).

سفيان، وعبيد الله بن الحسن، قال: فلما قمت قال: لا تعد ثانياً تقول مثلما قلت. فقمنا وخرجنا، قال: فأقبل علي سليمان، فقال: إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا، كأنه كان قاعداً معهم سمعت مالكاً، وسفيان، وعبيدالله»(١).

يتبين من هذه الرواية أن المحدثين كانوا يهتمون بكتابة الفوائد يدونونها، ويحثون طلاب الحديث على تدوينها، ليستفيدوا ويفيدوا غيرهم بها.

وتبرز أهميّة هذا النوع من التأليف في خدمة السّنة النّبويّة في نقاط عدّة أُجمل أهمّها، وأبرزها فيما يلى:

الأولى: جميع أحاديثها مرويّة بالسّند إلى رسول الله على ووجود السّند له أهميّته، ومكانته في قيمة الكتاب العلميّة، فوجوده وسيلة لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، وقويّه من ضعيفه، وما يترتّب على ذلك.

فالسند خصيصة من خصائص هذه الأمّة دون سواها من الأمم، والمحدّثون هم أسبق النّاس عنايةً واهتماماً به.

الثانية: العلو في الأسانيد، وهي ميزة ظاهرة في كتب كثير ممن صنف في الفوائد، ومثل هذه الكتب محط أنظار المحدّثين؛ لأنّه كلما قلّ عدد الوسائط قلّ احتمال ورود الخطأ، ويعدّونها من أشرف الحديث، وأحسنه، وأغلاه، لا سيّما عند صحّة سنده (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» (۱۱/۱۱ه، ٥٢٠)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۷۷/۲) كلاهما للخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) يقول أبو طاهر السلفي كما في «سير أعلام النبلاء» (٢٩/٢١):

دَعُونِي مِن أَسَانِيدِ الضَّلالِ وَهَاتُوا مِن أَسَانِيدٍ عَوَالي رِخَاصٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّجَهْلِ طَرَّا وَعِنْدَ الْعَارِفِينَ بِهَا غَوَالي عَن أَشْيَاخِ الْحَدِيْثِ وَمَا رَوَاهُ إِمَامٌ في الْعُلُومِ عَلَى الكَمَالِ

الثالثة: تكثير الطرق، وهذا له فوائد عدة، منها: كثرة المتابعات والشواهد للأسانيد التي تحتاج لذلك، كما تفيد كثرة الطرق الترجيح بين الأسانيد.

الرابعة: ما يمكن أن تفيده أسانيد هذه الروايات من تصريح المدلس بالسماع، أو بيان لمبهم أو مهمل، أو إدراج. وغيرها من الفوائد الإسنادية.

الخامسة: ما حوته كتب الفوائد من عدد كبير من الآثار والقصص المشتهرة عن الصحابة والتابعين من بعدهم، وكل ذلك بالأسانيد، وفي روايتها بالإسناد إثبات نسبة القول إلى قائله.

السادسة: ما اشتمل عليه كلامهم في هذه الكتب من فوائد نفيسة، ونكات جليلة، في علوم مختلفة كالمصطلح، والجرح والتعديل، والتاريخ عموماً، وعلم الرّجال والتراجم والوفيات خصوصاً، وغير ذلك مما قد لا يوجد في غيرها.

وسيأتي بعض هذه الفوائد بالأمثلة من هذا الكتاب في بيان امتيازات الكتاب ومنهج مصنفه فيه.



# المطلب الرابع: أقسام التصنيف في «الفوائد الحديثية»

تقدم الحديث عن شدة عناية أهل الحديث وطلابه بالانتخاب على الشيوخ، والانتقاء من مرويّاتهم وممّا وقع لهم روايته من الكتب، سواء أكان ذلك بالقراءة، أم السّماع، أم الأجازة... حتى صار التأليف في جمع الفوائد الحديثيّة من أوسع التآليف في فنون الحديث الشّريف، ولعل مما ساعد على ذلك حرص المحدّثين رحمهم الله على سنّة رسول الله على والرّحلة في طلبها، ونشرها.

ومن خلال التأمل في عناوين هذه المصنفات، والنظر في موضوعاتها، يمكن تقسيمها إلى:

ا \_ ما انتقى عن شيخ معين، مثل: «الفوائد المنتقاة عن الشيوخ الثقات من حديث أبي الحسين محمد بن أحمد الأخميمي» (١) لعبدالغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠٩ هـ)، و «فوائد ابن قانع وغيره» (٢) لأبي علي الحسن بن إبراهيم بن شاذان البزار (ت ٤٢٥ هـ)، و «فوائد أبي سعيد محمد بن عبدالرحمن الكنجروذي» (٣) انتقاها البيهقي (ت ٤٥٨ هـ).

Y \_ ما صنف في فوائد أهل بلد معين، مثل: «فوائد البصريين»(٤)

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۲۱/۵)، وسزكين في «تاريخ التراث العربي» (۲۱/۱).

 <sup>(</sup>۲) ذكره سزكين في «تاريخ التراث العربي» (۲/۱۷)، والزركلي في «الأعلام»
 (۲) ١٨٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (١١/١١)، والكتاني في «الرسالة المستطرفة»
 (ص: ٨٧)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو زرعة الرازي في «سؤالات البرذعي» (٧٠٦/٢).

لأبي زرعة الرازي (ت ٢٨١هـ)، و«فوائد الرازيين»(۱) لابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)، و«فوائد الأصبهانيين»(۲) لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ)، و«فوائد العراقييين»(۳) لأبي سعيد النقاش (ت ٤١٤هـ)، و«فوائد الكوفيين»(٤) لأبي الغنائم محمد بن علي الكوفي (ت ٥١٠هـ)، و«فوائد البلخيين»(٥) لأبي بكر بن طرخان (ت ٥١٣هـ)، و«فوائد الخراسانيين»(١) لمحمد بن عمر العثماني (ت ٦١٨ هـ).

 $^{8}$  ما اشترط مخرجوها على أنفسهم شروطاً خاصة، كالغرابة في المتن أو السند، أو أن تكون الروايات صحيحة أو حسنة، أو أن يكون الرواة ثقات، أو تكون الأسانيد عالية، مثل: «فوائد أبي بكر القاسم بن زكرياء المطرز وأماليه القديمة الغرائب الحسان» ( $^{(8)}$  ( $^{(8)}$  ( $^{(8)}$  ( $^{(8)}$  ( $^{(8)}$  ( $^{(8)}$  الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب العوالي عن الشيوخ الثقات»  $^{(8)}$  لأبي طاهر هـ)، و«الفوائد المنتقاة الغرائب العوالي عن الشيوخ الثقات»  $^{(8)}$ 

<sup>(</sup>۱) ذكره الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٧٨٩/٢).

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو السيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» ( $(7^*)$ )، والسمعاني في «التحبير في المعجم الكبير» ( $(7^*)$ )، وابن حجر في «فتح الباري» ( $(7^*)$ ).

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق: مجدي السيد إبراهيم، ونشرته مكتبة القرآن.

<sup>(</sup>٤) حققه: عبدالرحمن محمد شريف، ونشرته دار الضياء، الطبعة الأولى ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>٥) ذكره الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٩٢٥/٣).

<sup>(</sup>٦) ذكره علي بن المفضل المقدسي في «الأربعون المرتبة على الطبقات» (ص: ٤٠٩)، وابن الصلاح في «طبقات الفقهاء الشافعية» (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٧) حقق الجزء الأول منه: ناصر بن محمد المنيع ونشرته دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠م. وقد أفدت منه في الدلالة على مظان الكتب المذكورة في هذا المبحث.

<sup>(</sup>A) هو الجزء الخامس المعروف بـ (جزء الألف دينار)، قام بتحقيقه: بدر بن عبدالله البدر، ونشرته دار النفائس، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

<sup>(</sup>٩) حققه: نبيل سعد الدين جرار، وطبعته ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ ـ ٢٠٠٨.

المخلص (ت ٣٩٣ هـ)، و«الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات»(۱) لأبي محمد خلف الواسطي (ت ٤٠١ هـ)، و«الفوائد المنتخبة لأبي القاسم المهرواني»(۲) تخريج الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، و«الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب لأبي القاسم التنوخي»(۳) تخريج أبي عبدالله الصوري (ت ٤٧١ هـ)، و«الفوائد الحسان عن الشيوخ الثقات»(٤) لأبي بكر النقور (ت ٥٦٥ هـ).

3 ما ألف في الفوائد الحديثية العامة، دون التقيد بشرط أو صفة معينة، مثل: «الغيلانيات» (مه لأبي بكر الشافعي (ت ٣٥٤ هـ)، و «الفوائد» (به لأبي بكر المقري (ت ٣٨١ هـ)، و «الفوائد» لأبي القاسم تمام الرازي (ت ٤١٤ هـ)، و «الفوائد» (به لأبي بكر الشاشي (ت ٧٠٥هـ)، و «الفوائد» (به للسراج (ت ٨٠٥ هـ)، ويمكن إدراج «الفوائد» لابن بشكوال موضوع البحث ـ ضمن هذا القسم.

<sup>(</sup>۱) ذكره سزكين في «تاريخ التراث العربي» (٤٥٣/١).

 <sup>(</sup>۲) حققه: سعود بن عيد الجربوعي، وقدمه رسالة ماجستير للجامعة الإسلامية وطبعته الجامعة.

<sup>(</sup>٣) حققه: عمر عبدالسلام التدمري، ونشرته مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٤) حققه: مسعد عبدالحميد محمد السعدني، ونشرته أضواء السلف، الطبعة الأولى 181٨ هـ \_ ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٥) حققه: حلمي كامل سعد عبدالهادي، ونشرته دار ابن الجوزي بالدمام، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٦) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٩٩/١٦)، وسزكين في «تاريخ التراث العربي» (٤١٦/١).

<sup>(</sup>۷) حققه: عبدالغنيّ بن أحمد التّميميّ في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، سنة ١٤٠٣ هـ، ثم أعاد تحقيقه حمدي عبدالمجيد السلفي، طبعته مكتبة الرشد بالرياض سنة ١٤١٢ هـ.

<sup>(</sup>٨) طبع بمكتبة الرشد بعناية: سمير بن حسن ولد سعدي.

<sup>(</sup>٩) حققه: أكرم المسندي في رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما في: «دليل الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في المملكة العربية السعودية» إعداد: زيد بن عبدالمحسن الحسين (ص: ٣٤١).

هذا بعض مما دون في هذا الفن، وغيره كثير يطول المقام بذكره، وقد بذل الدكتور سعود بن عيد بن عمير الجربوعي جهداً عظيماً \_ يستحق التنويه \_ في تتبعه مصنفات الفوائد الحديثية سواء منها المطبوع أو المخطوط أو المفقود، خلال تحقيقه لكتاب «الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريج أبي بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريج أبي بكر الخطيب، تحقيق: سعود بن عيد الجربوعي (۱۰۳/۱ ـ ۲۹۶).



ثبتت نسبة هذا المخطوط باسم كتاب «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» إلى ابن بشكوال \_ رَخْلَلْلهُ \_ من عدة أوجه:

۱ ـ ما جاء على طرة النسخة الخطية، حيث جاء التصريح باسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.

٢ ـ أسانيد الكتاب هي نفسها أسانيد ابن بشكوال في جميع
 مصنفاته، وتبدأ بشيوخه المعروفين، والذين يروي عنهم في سائر مؤلفاته.

٣ ـ تعاقب من ترجموا لابن بشكوال على ذكر «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» ضمن مؤلفاته، فمن هؤلاء: ابن الأبار، وابن خلكان، والذهبي، والزركلي(١)...

٤ \_ نسب هذا الكتاب إلى الحافظ ابن بشكوال فهارس الكتب

<sup>(</sup>۱) ينظر «تكملة الصلة» لابن الأبار (۲٤٨/۱)، و«وفيات الأعيان» لابن خَلِّكان (۱) ينظر «تكملة الصلة» لابن الأبار (۹۰/۲)، و«طبقات الحفاظ» له أيضاً (ص: ۲٤۱)، و«الأعلام» للزركلي (۳۱۱/۲).

والموسوعات التاريخية للعلوم والفنون، باعتباره واحد من أبرز مؤلفات هذا الإمام، كالباباني البغدادي في «هدية العارفين» (۱)، وبروكلمان في «تاريخه» (۲)، والكتاني في «فهرس الفهارس» (۳)، قال الكتاني: «و (فوائد) أبي القاسم خَلَف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي» (٤).

فهذه بعض نماذج من الأدلة، يكفي دليل واحد منها للجزم بصحة نسبة كتاب الفوائد هذا إلى مؤلفه أبي القاسم ابن بشكوال القرطبي الأندلسي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «هدية العارفين» للباباني البغدادي (۲٤٩/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (۱۱۲/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر «فهرس الفهارس» للكتاني (٢٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للكتاني (ص: ٩٥).



## المطلب الأول: موضوع الكتاب

يكاد عنوان الكتاب ينبئ عما بداخله، فهو من كتب الفوائد الحديثية المنتخبة التي يعنى أصحابها فيها بانتقاء الأحاديث والآثار الغرائب والأفراد من مروياتهم بحسب ما يراه المنتخب مناسباً للغرض، وموفياً للمقصود بالانتخاب، وما يتوافق مع المنهج الذي يسلكه، والمطلب الذي يرومه.

وقد خصص ابن بشكوال الجزئين الأول والثاني من كتابه لإيراد جملة من آداب طلب العلم، وبخاصة علم الحديث، ثم عقد بعد ذلك فصولاً مفردة لكثير من الأئمة، حفاظ الحديث، في بيان أخبارهم ومناقبهم وفوائدهم، مشيراً في تلك الفصول إلى ما ألفه فيهم استقلالاً، وهؤلاء الأئمة هم: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، والأوزاعي، وشعبة بن الحجاج، وعبدالله بن المبارك، وحماد بن سلمة، والأعمش، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والشافعي، والقعنبي، وابن وهب، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى، ويحيى بن معين، وعلى بن المديني، وأبو بكر بن عياش، والفضيل بن عياض، وأبو زرعة الرازي، والضحاك بن مخلد، وقتيبة بن سعيد، والفلاس، وبشر بن الحارث، والغزي، وعلى بن معبد، وعبدالرحمن بن القاسم، وزياد شُبْطون، والغازي بن قيس، وعبدالرزاق الصَّنْعاني، وابن جريج، وعبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود السجستاني، وأبو عبدالرحمن النسائي، ومحمد بن جرير الطبري، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن نصر المروزي، والقاسم بن سلام، وأبو إسحاق الحربي، وبقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، والدارقطني، وأيوب السختياني.

وشكلت هذه الفصول قرابة ربع الكتاب أو أكثر، بل حتى الأجزاء

الثلاثة المفقودة من المخطوط تلي الأجزاء المفردة في أخبار العلماء والمحدثين، مما يجعل احتمال الزيادة على تلك الأسماء وارداً.

كما أن للفضائل نصيباً كبيراً من الكتاب وإن لم تكن مجتمعة: كفضائل القرآن الكريم والحديث الشريف، وفضل حملتهما، وفضل الصلاة على النبي على النبي وشيء من دلائل نبوته على وفضل رمضان ورجب وغيره من الشهور، وفضل بعض الأيام، وفضل بعض الأسماء، وغير ذلك.

وأفرد المؤلف جزءًا للدعاء، وجزءاً للمواعظ وما يتعلق بها، وجزءاً للمنامات، وجزءاً للمسلسلات وغيرها من الفنون الحديثية. علماً بأن بعض الأجزاء الأخرى تضمنت فوائد تندرج ضمن علوم الحديث بعامة.



## المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب

كتاب «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» كغالب المؤلّفات الحديثيّة المسندة لم يُقدِّم لها مؤلّفها بمقدّمة يفصح فيها عن غرضه من تصنيفه، أو تأليفه، أو منهجه فيه، أو ما شابه ذلك، فليست هناك سمة بارزة أو منهجية واضحة في التأليف، بل الظاهر أنها مجموعة روايات متناثرة في مواضيع شتى عن شيوخ مختلفين.

غير أنه وبعد نظر وتأمل واستقراء، أستطيع أن أسجل بعض النقاط التي يمكن أن تشكل وتوضح المنهج العام الذي اتبعه المؤلف:

ـ تنوعت الروايات في كتاب الفوائد هذا، فالمؤلف لم يقتصر على الأحاديث المرفوعة بل اشتمل على الآثار الموقوفة على الصحابة أو على من دونهم ذات مواضيع وفوائد جليلة.

- لم يقتصر المؤلف على موضوع واحد بل نَوع موضوعات روايات الكتاب، فمنها ما هو في الترغيب والترهيب ومنها ما هو في المنامات، ومنها ما هو في التراجم. . . إلى غير ذلك، وجعل لكل موضوع فصلاً ضم فيه روايات الموضوع الواحد.

- روى جميع هذه الأحاديث والآثار بإسناده المتصل، الأمر الذي يحافظ على سلامة هذه الروايات من التحريف والتصحيف كما قيل قديماً: «الأسانيد أنساب الكتب»(١)، ولم يختل هذا المنهج إلا في النادر الذي رواه معلقًا(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر «فهرس الفهارس» لعبدالحي الكتاني (۸۲/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٤٦، ٢٥٥، ٤٥٩، ٤٩٩.

- كما أن الروايات تتفاوت في طولها وقصرها، فبعضها طويل<sup>(۱)</sup>، والغالب فيها متوسط الطول.

- بعد أن قيد المؤلف أجزاء هذا الكتاب جعل يراجعه بين الفينة والأخرى، فيضيف إليها ما قد يعن له من الروايات أو يستدركه مما له صلة بموضوع الجزء، لذا كان يختم الجزء ثم يستدرك فيورد بعض الروايات بعد ذلك (٣).

- حرص المؤلف على تسمية مصادره في الغالب<sup>(٤)</sup>.

ليس للمؤلف منهج محدد في ذكر أسماء شيوخه فقد يذكر اسم شيخه كاملاً وكنيته ونسبه (٥) إذا روى عنه للمرة الأولى، ثم يذكره بعد ذلك باسمه أو بكنيته إذا روى عنه أحاديث متتالية (٢)، وقد يقتصر على الاسم الأول (٧) أو كنيته أو نسبه (٩) إذا كان مشهوراً بها.

ـ يقرن أحاديث بعض شيوخه في سياق واحد، فأحياناً يروي عن شيخين (١٠) أو أكثر، وشيوخه هؤلاء لا بد أن في ألفاظهم اختلافاً، ومع ذلك لا يفصل في رواياتهم ويدرجها في متن واحد وهو ما يسمى بإدراج

<sup>(</sup>۱) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۲۲۸، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۵، ۷۱۰، ۲۸۹، ۸۱۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٢٩٣، ٤١٠، ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً نهاية الجزء ١٢ والجزء ١٣، والجزء ١٥، وكذا الجزء ١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٧٥، ٢٥٥، ٣٢٠، ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر مثلاً الرواية برقم: ١٩٣، وكذا نص رقم: ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٦) ينظر مثالاً الرواية رقم: ٨ وما بعدها، ورواية رقم: ١٠٢ وما بعدها، ورواية رقم
 ١٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلاً الرواية برقم: ٢٤٥، وكذا رواية رقم: ٣١٣.

<sup>(</sup>۸) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٦٩، ٩٠، ١١٣، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٥، ٢٢٠، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٢٤٦، ٢٧٥، ٢٨٢، ٤٥٢، ٦٠٢، ٨٠٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٩٩، ٢١٩، ٣٣٦، ٧٥٥.

السند (١). ويقرن أحياناً بين روايات شيوخ شيوخه، وقد يفصل ويبين الخلاف في رواياتهم (٢).

- رغم كثرة روايات الكتاب إلا أنها في الغالب كانت عن شيوخ معلومين، فقد بلغ عدد الروايات تسعة وثمانين ومائتين وألف (١٢٩٨) رواية، روى أكثر من أربعة أخماسها (أي حوالي ٨٥٪ منها) عن ستة شيوخ فقط، هم: أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب، وأبو بكر محمد بن عبدالله المعافري، وأبو علي حسين بن محمد الصدفي، وأبو الحسن عبدالرحمن بن عبدالله العدل، وأبو الحسن يونس بن مغيث، وأبو بحر سفيان بن العاصي الأسدي.

- روى المؤلف جل أحاديث الكتاب عن شيوخه بصيغة السماع ك (سمعت) و(أخبرنا) وفي بعضها يقول (أخبرني) وهذا يدل على أن شيخه قد حدثه بالحديث منفرداً، مما يبين منزلته عند شيوخه.

ليس للمصنف شرط في رجال السند الذي يروي به، فقد أخرج في كتابه عن الثقات وعن الضعفاء (7) وعن المجاهيل وحتى عن المتروكين والكذابين (9).

- أحياناً يتكلم على بعض الرواة، فقد قال مثلاً عن أحمد بن محمد بن أوس بن أصرم أبي الحسن الأوسي البلخي: ولم أخبر أمره (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً الرواية برقم: ٩٩، وكذا الرواية رقم: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٣٦، ٦٦، ١٤٢، ٤٣٤، ٤٣٤، ٦٢٠، ١٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) كهانئ بن المتوكل ينظر مثلاً رواية رقم: ٩.

<sup>(</sup>٤) كأن يقول: أخبرونا عن فلان ينظر مثلاً رواية رقم: ٣٤٣، ٤٦١، أو يروي عمن وصف بالجهالة كابن أبي مريم ينظر مثلاً رواية رقم: ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسي ينظر مثلاً رواية رقم: ١٣٢، وكذ الحسن بن عثمان التستري ينظر مثلاً رواية رقم: ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر مثلاً رواية رقم: ٣٢.

وقال عن يعيش بن مفرج: الشيخ الصالح<sup>(۱)</sup>، وقال عن أبي بكر المعافرى: الإمام الحافظ<sup>(۲)</sup>.

\_ يذكر المؤلف أحياناً زمن الرواية (٣) ومكانها (٤).

- اعتمد في صياغته الأسانيد على قواعد علم الحديث في الرواية والسماع، فيقول مثلاً: (أخبرنا فلان مكاتبة)<sup>(٥)</sup>، أو يقول: (أخبرنا فيما قرئ عليه وأنا شاهد أسمع)<sup>(٦)</sup>، أو (أخبرنا فلان إجازةً)<sup>(٧)</sup>، أو (عرضاً)<sup>(٨)</sup>، أو (مناولةً)<sup>(٩)</sup>.

يذكر المصنف أحياناً للحديث الواحد عدداً من الروايات (١٠٠)، وهذه الروايات قد يسوق فيها المتن كاملا (١١٠) وهو الغالب، أو يذكر جزءاً منه (١٢٠) ويحيل على ما قبله، أو يقول (مثله) (١٣٠)، أو (وذكر الحديث) ونحو هذا.

ـ كما قد يورد متنين بسند واحد ولا يكرر الإسناد (١٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً رواية رقم: ١٢٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر مثلاً رواية رقم: ۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٢٦، ١٦٤، ٢١٢، ٤٥٥، ٥٥٧، ٦٤٠، ٢٧٦، ٩٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٤٥، ٥٨، ٨٩، ١١٣، ١٢١، ١٦١، ١٨١، ١٩٧، ١١٢، ٢١١، ١٨١، ١٩٧،

<sup>(</sup>٥) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٣، ٤٠، ٤٣، ٥١، ٥٨، ٦٦، ١١٣، ١١٨، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٦، ٣٠. ٦٥، ٨٦، ١٧٩، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٢٠، ١٥٢، ٢٧٩، ٣١٧، ٣٣٦، ٤٢٠، ٧٣٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٣٩، ٣١٩، ٣٨٦، ٤٩٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر مثلاً رواية رقم: ١١٤٧.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۲، ۷۰۷، ۷۱۲.

<sup>(</sup>١١) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١، ٢، ٩٣٤.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۱۲، ۱۸، ۹۰.

<sup>(</sup>١٣) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٤٤، ١٠١، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ٩٩٨.

<sup>(</sup>١٤) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٣٤، ٩٧، ٤٨٧، ٩٥٥، ١٠٩٨، ١١٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۱۳، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۰۰

- لم يشترط المؤلف الصحة فيما يرويه فيوجد في الكتاب أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة بل وموضوعة كذلك، وسيأتي الكلام عن هذا في المبحث الخامس.

\_ يكون الخبر معروفاً من رواية فلان فيورده كأنه صاحب القصة (١)، أو يكون الخبر معروفاً برواية راوٍ فيورده عن راوٍ آخر (٢).

\_ يكون الحديث معروفاً موقوفاً فيورده مرفوعاً، أو العكس (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً رواية رقم: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٧٦١، ٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً رواية رقم: ٧٠٦.



إن معرفة مصادر المؤلفين في كتبهم، وطبيعة مروياتهم، شفوية كانت أم كتابية، من الأمور المهمة في دراسة أي كتاب؛ لأن هذا الأمر يتطلب من المحقق أن يكون على دراية واسعة بالمؤلفين وما ألفوه، ومن روى عنهم مؤلفاتهم، وعلى اطلاع على ما كتبه أصحاب الفهارس والبرامج والمشيخات المختلفة، وغير ذلك من أنواع الكتب المؤلفة في سائر الفنون، والتي تروي الأحاديث بالأسانيد، يضاف إلى هذا كله معرفة طبيعة المرويات، وهل هي مرويات كتابية أم شفوية، مع الفهم الدقيق لأساليب المحدثين في السماع، وطرق التحمل والأداء، إلى غير ذلك مما يتطلبه توثيق النصوص وتأصيلها(۱).

وبعد تتبعي لمن ترجم لابن بشكوال \_ كَظْلَالله من ذكروا مصنفاته، وجدت من ادعى أن كتاب «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» ما هو إلا اختصار لكتاب «المنتخب من تاريخ الرؤساء والفقهاء

<sup>(</sup>۱) ينظر «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» لموفق بن عبدالله (ص: ۲۷ وما بعدها).

والقضاة بطليطلة» لأبي جعفر بن مطاهر (۱)، وهي دعوى خالية من الصحة، فمن خلال دراستي لروايات الكتاب، لم أجد رواية واحدة نقلها المؤلف بسنده إلى ابن مطاهر هذا، وكتابه هذا من الكتب المفقودة، نعم قد استفاد منه ابن بشكوال في كتبه خاصة كتاب «الصلة» (۱)، أما «الفوائد المنتخبة» فيبعد استفادته منه والله تعالى أعلم.

أما موارد ابن بشكوال في هذا الكتاب فتكاد تنحصر بين ما تلقاه مشافهة من شيوخه، أو من طريق بعض المصنفين مما نجده في مصنفاتهم، لذا ارتأيت تقسيم هذا البحث إلى:

## الأول: موارده من حيث الشيوخ:

روايات ابن بشكوال في هذا الكتاب تتنوع بين ما تلقاه مشافهةً من شيوخه، أو تحديثهم بهذه الرواية أو تلك بحضوره، أو ما رواه بالإجازة عنهم.

والمتأمل للكتاب يلاحظ أن المؤلف روى عن شيوخ عدة بلغ عددهم ثمانية وأربعين شيخاً، لكن معظم استفادته كانت عن ستة من الأئمة الكبار هم:

- الإمام الحافظ أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب (ت ٠٢٠ هـ): الذي وصفه ابن بشكوال بأنه: «آخر الشيوخ الأجلة الأكابر بالأندلس

<sup>(</sup>۱) ينظر كلام أنخل جنالث بالنثيا في «تاريخ الأدب في الأندلس» (ص: ٢٨٤)، وقد نسب دعواه إلى ابن الأبار، لكني لم أقف على إشارة للمسألة من قريب أو بعيد عند ترجمة ابن الأبار لابن بشكوال في «تكملة الصلة».

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن بشكوال ذلك في ترجمته لابن مطاهر أحمد بن عبدالرحمن في «الصلة» (١٢١/١).

في علو الإسناد وسعة الرواية (١) ، لذا فقد أكثر المؤلف من الرواية عنه في كتابه هذا، حيث بلغت مجموع الروايات التي أخذها عنه نحو (٤٨٣) رواية، ولعل أغلبها من كتابه «شفاء الصدور في الوصايا والمواعظ، والتذكير وجمل من الفرائض والفضائل والقرب إلى الله ﷺ والوسائل (٢).

- الإمام الحافظ، قاضي إشبيلية، أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري (ت ٥٤٣ هـ): لقيه المؤلف بإشبيلية في جمادى الآخرة سنة (٥١٦ هـ)، وسمع منه وقرأ عليه كثيراً من تآليفه، ثم لقيه بعد في قرطبة مرات أخرى عديدة (٣)، وقد أكثر المؤلف من الرواية عنه حيث بغلت مجموع رواياته في هذا الكتاب نحو (٢٣٤) رواية.

- الإمام الحافظ أبو علي حسين بن محمد بن فيرة الصدفي (ت ١٥٥هـ): من أجل شيوخ ابن بشكوال الذين لم يلقهم وإنما روى عنه بالإجازة، إذ كتب له بالإجازة ما رواه في ذي الحجة سنة (١٢٥هـ)(٤)، وقد بلغ مجموع ما روى عنه المؤلف في هذا الكتاب (١٢٣) رواية.

- الإمام الواعظ أبو الحسن عبدالرحمن بن عبدالله العدل (ت ٢١٥ه): قال ابن بشكوال: «كان مختصًّا بالشهادة مشهور العدالة.. روينا عنه وأجاز لنا ولم يكن بالضابط لما رواه»(٥)، روى عنه المؤلف نحو (١٠٥) رواية.

<sup>(</sup>۱) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (۱۲/۲٥).

<sup>(</sup>٢) أشار إليه ابن بشكوال في ترجمته له في «الصلة»، والكتاب توجد نسخة مخطوطة منه بخزانة يوسف بمراكش تحت رقم: ٤٦١، إلا أنها مع الأسف كما وصفها الباحث يوسف أحنانة غير مرقمة، كما أن أوراقها غير مرتبة، مما يعسر التوثيق بصفحاتها وأرقامها. ينظر «تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» لأحنانة (ص: ٨١) هامش رقم: ٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٣/٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر نفسه (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر المصدر نفسه (١٤/٢).

\_ الإمام الحافظ أبو الحسن يونس بن مغيث (٥٣٢ هـ) قال المؤلف: «قرأت عليه وسمعت، وأجاز لي بخطه»(١)، بلغت مجموع الروايات عنه في هذا الكتاب سبعون رواية.

- أبو بحر سفيان بن العاصي الأسدي (ت ٥٢٠ هـ): وصفه ابن بشكوال بقوله: «اختلفت إليه، وقرأت عليه وسمعت كثيراً من رواياته، وأجاز لي ما عنده»(٢)، بلغت مجموع روايات المؤلف عنه في هذا الكتاب ستون رواية.

وفيما يلي مبيان يبين نسبة ما روي عن كل شيخ من مجموع مرويات الكتاب:

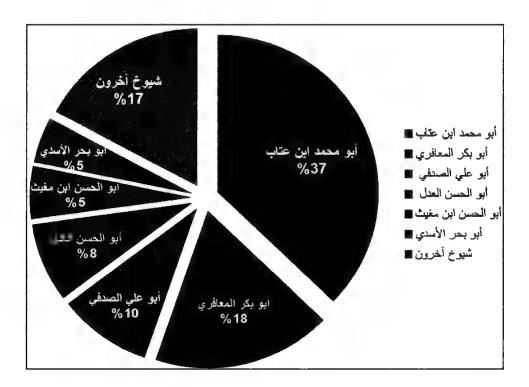

<sup>(</sup>۱) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٣/٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر نفسه (٢١/١).

## الثاني: موارده من حيث المصنفات:

موارد الكتاب متنوعة، يغلب عليها كتب متون الحديث، والعلل، وكتب الرجال، وهذه محاورها نقل ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبدالملك من كثير من المصادر - لم يصرح بأسمائها في الغالب - واكتفى بذكر أسانيده إليها، لذلك فقد اجتهدت في الرجوع إلى مظان نقوله، بل ومقابلتها بالمنقول عنها كلما أمكنني ذلك.

ومن الكتب التي نقل عنها:

- كتاب «الجامع» لأبي عبدالله زياد بن عبدالرحمن شبطون صاحب مالك (ت ۱۹۳ هـ): قيل: موضوعه الفقه (۱)، قال ابن عتاب: «وهو كتاب غريب يشتمل على علم كثير»(۲)، وهو من الكتب المفقودة بالأندلس. أشار ابن بشكوال إلى اسم هذا الكتاب عند استفادته منه (۳).
- كتب الإمام الحافظ أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد، المشهور بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ): وقد نقل المؤلف عن كثير من كتبه هذه، وأثبت ذلك في هوامش التحقيق، وهي: «الإخوان»(3)، «الإشراف في منازل الأشراف»(6)، «التواضع والخمول»(7)، «حسن الظن بالله»(٧)، «الحلم»(٨)، «ذم الدنيا»(٩)، «الرقة والبكاء»(١١)، «الصبر والثواب عليه»(١١)، «صفة

<sup>(</sup>١) ينظر الرواية رقم: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (١٢١/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر الرواية رقم: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٦١، ٩١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر مثلاً الرواية رقم: ١٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر مثلاً الرواية رقم: ١١٥٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٦٣٤.

<sup>(</sup>A) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩٩٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٨٠٦.

<sup>(</sup>١٠) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٧٩٣.

<sup>(</sup>١١) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٨٠٣.

النار»(۱)، «الصمت وآداب اللسان»(۲)، «العقل وفضله»(۳)، «العقوبات»(٤)، «العمر والشيب»(٥)، «مجابي الدعوة»(٢)، «المرض والكفارات»(٧)، «المطر والرعد والبرق»(٨)، «مكارم الأخلاق»(٩)، «المنامات»(١١)، «النفقة على العيال»(١١)، «الهواتف»(١٢).

- كتاب «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت ٣٣٣ هـ)، وهو موسوعة علمية حوت نصوصاً عديدة من الأحاديث النبوية، والآثار السلفية، وأقوال العلماء والزهاد والعباد والحكماء والشعراء، وأحوالهم، وشذرات من تراجمهم، ونقولات من فقههم وعقائدهم وحكمهم وزهدهم وشعرهم وابتلاءتهم، وقد أكثر المؤلف من النقل عنه (١٣).
- كتاب «الفوائد» لابن مقسم أبي بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن البغدادي العطار (ت ٣٥٤ هـ)، جمع فيه صاحبه أحاديث رواها بسنده عن شيوخه، طبع بتحقيق: خلاف محمود

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٣٣٣، ٨٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٤٧٠، ١٣١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩١٥.

<sup>(</sup>۵) ينظر مثلاً الرواية رقم: ۱۰۰.

<sup>(</sup>٦) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩٠٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٧٦٩.

<sup>(</sup>٨) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩٥٣، وقد وسمه ابن بشكوال بكتاب (الرعد والسحاب).

<sup>(</sup>٩) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۹، وغيرها من النصوص، وقد ذكر ابن بشكوال استفادته منه كما في الروايات: ۲۵۵، ۳۲۰، بل خصص الجزء الثامن عشر لذكر المنامات.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۸۲، ۱۰۳.

<sup>(</sup>١٢) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٧٣١.

<sup>(</sup>١٣) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١١١، ١٥٤، ١٦٠، ٢١٤، ٢٦٣.

عبدالسميع، ضمن كتاب «الفوائد» لابن منده، أشار ابن بشكوال إلى استفادته منه، ذاكراً إياه باسمه(۱).

- كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ)، من أوائل الكتب التي ألفت في علم أصول الحديث، تضمن دقائق علوم الحديث، وأخبار حفاظه، وآرائهم في بعض أبحاثه، وشروطهم في التحمل والأداء، وغير ذلك مما يتناول آداب طالب الحديث، وقد ذكره ابن بشكوال باسمه في سياق استفادته منه (٢).
- كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ)، خصصه صاحبه لتاريخ الرجال الضعفاء ممن تكلم فيهم بأدني شيء ولو كانوا من رجال الصحيحين، معتمداً في ذلك على كلام المتقدمين من أئمة الجرح والتعديل، استفاد ابن بشكوال منه كثيراً دون تسمية الكتاب (٣).
- كتاب «غريب الحديث» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت ٣٨٨هـ)، جمع فيه صاحبه الغريب من أحاديث الرسول على وصحابته والتابعين، لتفسير الغامض من ألفاظها، وتوضيح المشكل من معانيها، وقد أشار ابن بشكوال إلى استفادته منه (٤).
- كتاب «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي أبي الوليد عبدالله بن محمد بن سيف (ت ٤٠٣ هـ)، وهو كتاب جمع فيه مصنفه تاريخ علماء الفقه ورواة الحديث في الأندلسيين الذين عاشوا في الأندلس، أو رحلوا عنها، والذين استوطنوها، وكانت لهم آثار بين

<sup>(</sup>١) ينظر الرواية رقم: ٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر الرواية رقم: ۱۱٦٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر الروايات برقم: ٢٨٧، ٢٨٨، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٧٦، ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر الرواية رقم: ٩٢٥.

الناس، وقد تعددت نقول ابن بشكوال عن هذا الكتاب دون الإشارة إلى اسمه(۱).

- كتاب «فوائد الحديث» للحافظ أبي محمد عبدالغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠٩ هـ)، وهو كتاب جمع فيه مجموعة من الفوائد الحديثية التي رواها عن شيوخه. نقل ابن بشكوال عن هذا الكتاب دون الإشارة إلى اسمه(۲).
- كتب الإمام العلامة الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر بن ثابت (ت ٤٦٣ هـ) نقل ابن بشكوال عن كثير منها مع الإشارة إلى أسماء بعضها، منها: «تاريخ بغداد»(٣)، «تقييد العلم»(٤)، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(٥)، «الرحلة في طلب الحديث»(٢)، «شرف أصحاب الحديث»(٧)، «الفقيه والمتفقه»(٨).
- كتب الإمام العلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ)، نقل ابن بشكوال عنها دون الإشارة إلى أسمائها، ومنها: «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار»(٩)، «الاستيعاب في معرفة

<sup>(</sup>۱) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٦١٥، ٦١٧، ٦١٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر مثلاً الروايات برقم: ۲۹۹، ۱۱۲۱، ۲۷۲۱، ۱۲۸۵، ۱۲۸۲، ۱۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٢٤، ٩٨١، ١٠٠٠، وقد أشار إلى استفادته منه بالاسم كما في الرواية رقم: ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الرواية رقم: ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٨ . . . وقد أكثر المؤلف من الاستفادة منه.

<sup>(</sup>٦) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٦٨، ١٠٧٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٢٩٨، ١١٢٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٨٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٢٠٠.

الأصحاب»(۱)، «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم»(۱)، «بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس»(۱)، «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»(1)، «جامع بيان العلم وفضله»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٩٩٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٣٤٣، ٣٩٧، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً الرواية رقم: ١٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٦، ٢٠٩، ١١٢٨، ١١٥٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٥٣، ٧٣، ١٠٩، ٢٥٣، ٣٣١، ٣٣٧، ٣٦٠.

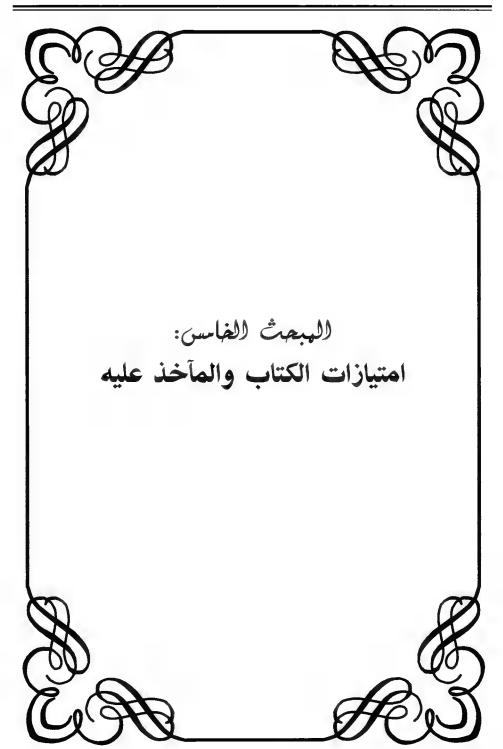

## المطلب الأول: امتيازات الكتاب

إن المتأمل في صفحات الكتاب ليجد عدة جوانب تحسب للمؤلف منها:

الأول: ترتيب أجزاء وفصول الكتاب جاء على نسق بديع لمن تتبعه،
وإن خالف المؤلف أحياناً ذلك لفائدة قد تعرض له يريد إثباتها.

الثاني: جودة الربط بين فصول وأبواب الكتاب، حيث لا يكاد القارئ يشعر أنه انتقل من باب لآخر - خاصة في الأجزاء الأولى منه وذلك راجع لحسن انتقاء المؤلف للروايات، فبعد إيراده مثلاً لروايات باب: (إنما الأعمال بالنيات) ذكر الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، ليختم الباب برواية تتضمن حديث «نضر الله امرءاً سمع مقالتي..» ممهداً للانتقال بعده إلى باب: (باب قوله عليه: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً..).

الثالث: اشتمال الكتاب على نحو ثمان وتسعين ومائتين وألف (١٢٩٨) رواية منها ثلاثة وثمانون وثلاثمائة (٣٨٣) حديث مرفوع، وخمسة عشر وتسعمائة (٩١٥) أثر موقوف أو مقطوع أو دون ذلك، وقد بلغت الأحاديث المرفوعة المقبولة من ذلك نحو ثلث أحاديث الكتاب، وهي كمية مهمة جداً، كما يمكن للباحثين الاستفادة من الروايات المردودة والمنكرة خاصة في المناظرات أوالمذاكرات أو في تعليل الأحاديث.

الرابع: تضمن الكتاب فوائد عدة، كعلو أسانيد المؤلف ـ وقد خص لذلك فصلاً منفرداً ـ، وكذا غرابة بعض الأسانيد حيث انفرد بكثير من الروايات التي لم أقف عليها بالإسناد إلا عنده.

الخامس: لقد حفظ لنا هذا الكتاب شيئًا مهمًّا من سيرة الكثير من الأئمة والفقهاء والزهاد، وأخبارهم، سواء ما يتعلق بعبادتهم أو عقيدتهم

أو آرائهم، وذلك بالأسانيد المتصلة التي يرويها المصنف عن شيوخه.

السادس: روايات الكتاب مروية كلها بالأسانيد ما يعني كثرة الطرق، وهذا الأمر له فوائد عديدة منها: تقديم كثير من المتابعات والشواهد الإسنادية التي تحتاج إلى ذلك، وكذلك إمكان الترجيح من خلالها بين الأسانيد، كما قد تتضمن زيادات لفظية صحيحة أو حسنة، وهذا ما لا يخلو منه كتاب حديثي.

السابع: تضمن الكتاب فوائد ضمنية أخرى كشرح بعض الألفاظ الغريبة سواء من لدن المؤلف، أو من لدن بعض شيوخه (١)، والتي غالباً ما يوردها عقب الروايات.

الثامن: لم يكتف المؤلف بمجرد النقل والرواية بل كان يحكم أحياناً على الروايات، ويخرجها (٢) أو يرجح بينها (٣)، أو يعقب عليها بياناً لبعض فوائدها (٤)، مما يظهر الجانب النقدي لديه.

التاسع: ضمَّن المؤلف كتابه مجموعة من الفوائد الإسنادية كإشارته إلى انفراد الراوي بالرواية (٥)، أو إزالة الاشتباه في بعض الأسماء (٦)، أو بيان لرواة مجهولين (٧)، أو تصريح المدلسين بالسماع.

وهذه الفوائد رغم قلتها إلا أنها ذات قيمة علمية يستفيد منها الدارسون.

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٣٥٢، ٤٠١، ٧١٧، ٩٢٥، ٩٣٦، ٩٨١، ١٠٦٢.

 <sup>(</sup>۲) ینظر مثلاً الروایات برقم: ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۵، ۲۲۵، ۹۱۵، ۹۱۹، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۳۹
 ۹۳۹، ۹۳۹.

<sup>(</sup>۳) ینظر مثلاً الروایات برقم: ۱۱۰، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۷، ۱۹۰، ۲۲۷، ۲۳۸، ۸۲۸، ۸۲۸، ۸۲۸، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۹.

<sup>(</sup>٤) ينظر مثلاً الروايات برقم: ٩٢٥، ٩٣٢، ٩٧٩، ١١٣١، ١١٨٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر مثلاً الروايات برقم: ١٧، ٣١، ٣٤، ١٤٠، ٦٣٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٨٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلاً الرواية رقم: ٦٧٥.

## المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب

قبل أن ندخل إلى هذا المبحث يجب أن نعلم بأن إيراد المآخذ لا يعني إلغاء فوائد الكتاب فالعمل البشري يتخلله النقص والخطأ كما أنه لا يخلو من فائدةٍ وصواب، وقد أجملت المآخذ على الكتاب في:

الأول: الكتاب غير مكتمل، إذ ضاع منه قرابة ثلاثة أجزاء، وهي طرف من الجزء الثامن والتاسع والعاشر وطرف من الجزء الحادي عشر، كما أن أوراق المخطوط وقع فيها أخطاء عظيمة في الترتيب والقلب لبعض اللوحاته، وقد اجتهدت في إعادة ترتيبه بما يوافق مضمون الكتاب، خاصة وأن المخطوط ليس له سوى نسخة فريدة (١).

الثاني: كثرة الأخطاء والتصحيفات في الكتاب خاصة أسماء الأعلام، مما قد يوقع الباحث في اللبس والاشتباه، ولعل مرجع معظم الأخطاء إلى البون الشاسع بين زمن نسخ المخطوطة (٤٠٧هـ) وزمن وفاة ابن بشكوال (٥٧٨هـ).

الثالث: أورد ابن بشكوال ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه هذا العديد من الروايات بلا تمحيص وتدقيق، فجمع بين الغث والسمين، وهذا ديدن مثل هذه المصنفات التي تنقل الغرائب والعجائب، بل والمصائب أحياناً.

فلم يعتن المصنِّف بالحكم على الروايات التي أوردها إلا ما ندر،

<sup>(</sup>۱) قُلبت اللوحة [۲۱ ب] وكان الأحرى أن توضع مكان [۲۲ أ]، كما ينبغي تقديم اللوحات من [۲۳ ب] إلى [۷۱ أ] فتوضع بعد اللوحة [۲۳ أ]، لنرجع بعد ذلك إلى اللوحة [۲۳ ب] إلى [۳۳ أ]، ثم بعدها اللوحات [۷۱ ب] إلى آخر المخطوط ليستقيم الترتيب.

مع كثرة ما فيها من المنكرات والواهيات والموضوعات، كأنه رأى أن حكاية الإسناد تُبرئ صاحبها، والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد على طريقة: العُهْدة، كما قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني: «بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته»(١).

ولعل هذا عذر المحدثين الذين يوردون الأحاديث معرضين عن بيانها صريحًا، وكأن ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان، قال زين الدين العراقي: «من أبرز إسناده منهم... فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه»(٢).

ومن خلال الإحصائيات التي أجريتها على مجمل أحاديث الكتاب، وجدت أن نسبة الأحاديث المردودة حوالي الثلثين (قرابة ٦٥٪) من مجموع أحاديث الكتاب (٤٧٪ منها ضعيفة و٢٥٪ منها ضعيفة جداً و٢٨٪ منها موضوعة).

لذا وجب الانتباه أثناء قراءة مثل هذه المصنفات، بل كتب الزهد والرقائق بعامة، فقد حوت من الأحاديث الواهية والموضوعة، والآثار الباطلة شيئاً ليس بالقليل مما ينبغى التثبت من صحتها قبل التعبد بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «لسان الميزان» لابن حجر (۱۲۸/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي (٣١٢/١).



يوجد من هذا المخطوط نسخة وحيدة نادرة، محفوظة في مكتبة الفاتيكان برقم الحفظ: Borg Arabo 128، وهناك نسخة مصورة عن هذا الأصل بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تحت رقم حفظ: ٣٣٥٧ \_ ف.

تحتوي المخطوطة في أصلها على عشرين جزءًا ضمن مجلدة واحدة كما ذُكر في عنوانها وخواتيم أجزائها.

تم الانتهاء من نسخها سنة (٧٠٤ هـ) على يد محمد بن غالب بن محمد بن أحمد ابن عمر الحضرمي \_ ولم أقف على ترجمة للناسخ \_، وقد وصفت بأنها منهوبة من (المدرسة المباركة) بغَرْناطة.

وفُقد من داخلها ثلاثة أجزاء وهي: الثامن والتاسع والعاشر، وأُخِّر الجزء السابع عن مكانه، وأُدخلت صفحات من بعض الأجزاء في أجزاء أخرى، بل وقع اضطراب في ترتيب بعض صفحات الجزء الواحد، وهذا كله لا يُستغرب في الشيء المنهوب، والوِزْر على السالب لا المسلوب.

ويقع هذا المخطوط في (١١١) ورقة، كل ورقة ذات وجهين، يبلغ

عدد أسطر الوجه الواحد منها (٢٧) سطراً، أما عدد الكلمات في كل سطر فحوالي (٢١) كلمة.

وقد كتب بخط جيد مقروء، راعى خلاله الناسخ اصطلاحات المحدثين، وأساليبهم، من ذلك وضع دائرة بين كل روايتين، وجعل داخلها نقطة للدلالة على المقابلة، واستعمل كذلك الخرجات بالسهام إلى الهوامش لتصحيح ما يحتاج لتصحيح، كما صحح بعض الكلمات في الهامش دون علامة التصحيح، وما استشكله من ألفاظ كتب عليه عبارة (كذا).



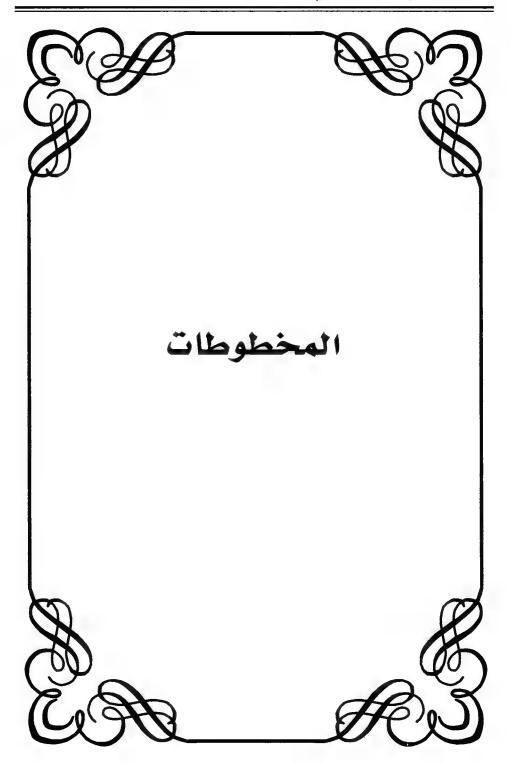

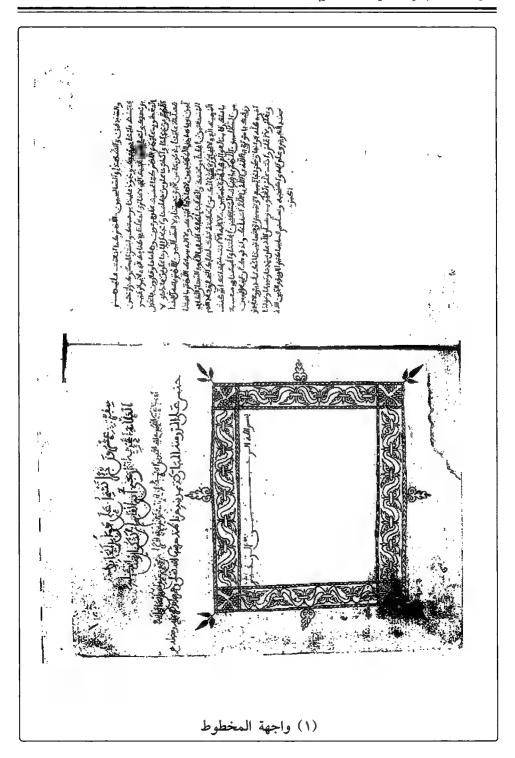

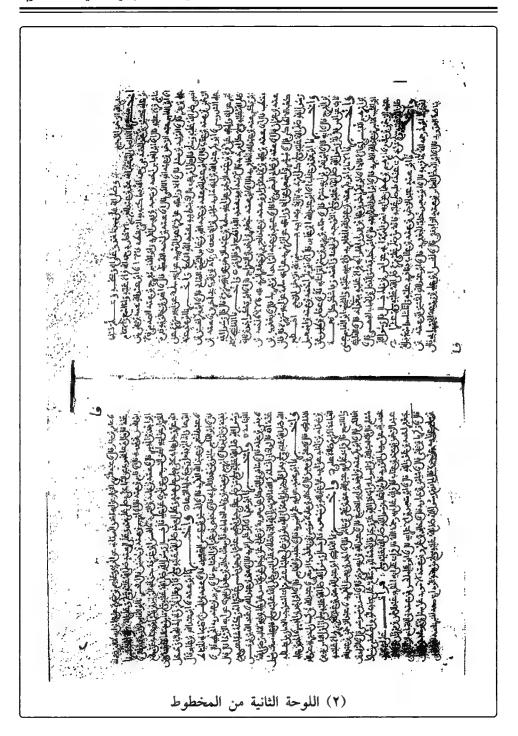

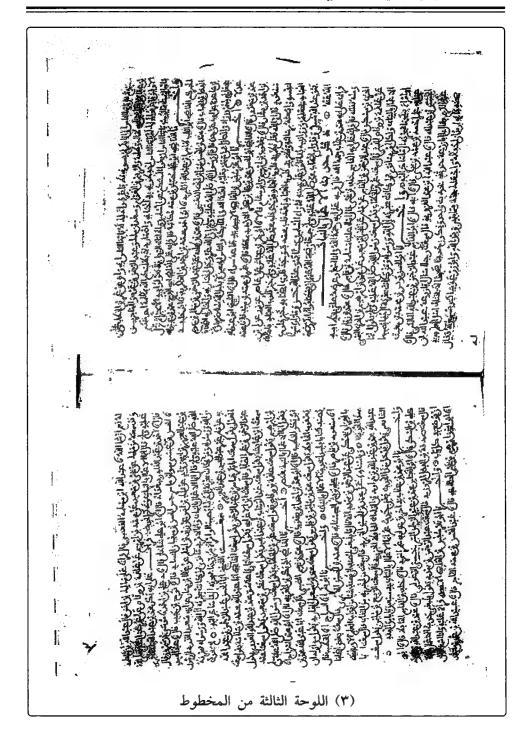

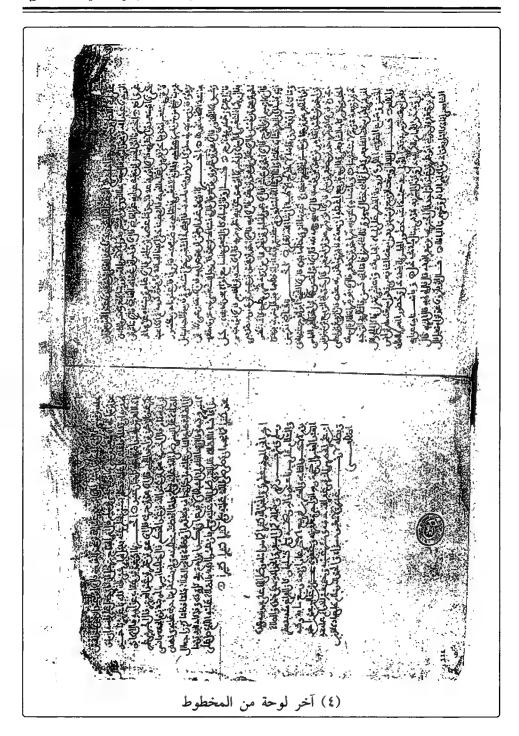

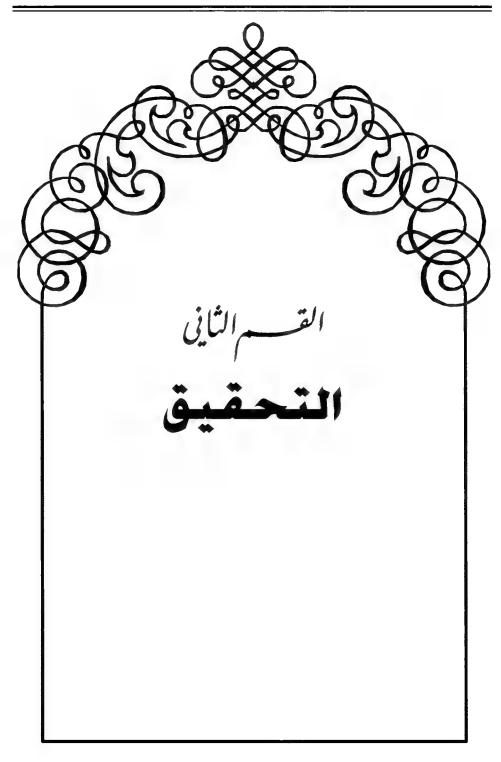

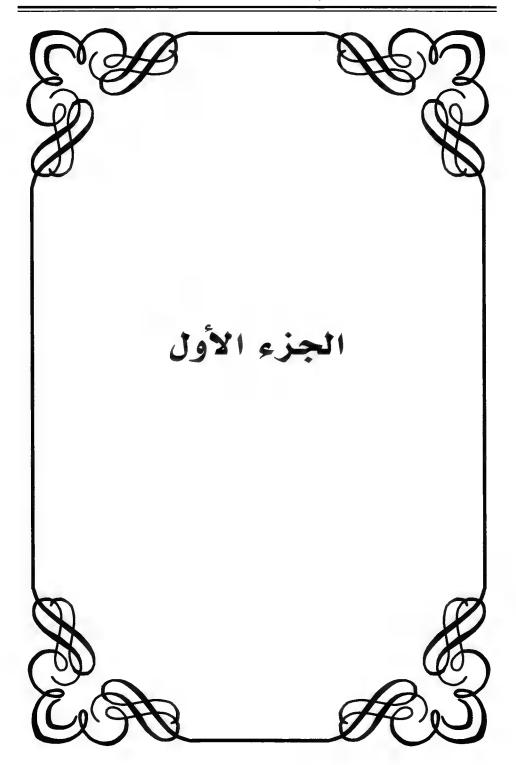



ا خُبرَونَا القاضِيَانِ أَبُو عَبْدِاللّهِ محمّدُ بْنُ عبْدِالعَزِيزِ الأَنْصَادِيِّ وَرَحَمَهُ الله \_ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَالإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ السَّدَفِيِّ \_ وَهَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ بِخَطِّهِ، قَالاً: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اللّهِ عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اللّهِ عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اللّهِ الْعَبّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَفِيسٍ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ اللّهِ القَاسِمِ مُفَرِّجٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ، قَالاً: أَنَا أَبُو القَاسِمِ مُفَرِّجٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ، قَالاً: أَنَا أَبُو القَاسِمِ مُفَرِّجٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ، قَالاً: أَنَا أَبُو القَاسِمِ مُفَرِّجٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ، قَالاً: أَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسلّمٍ، عَبْدُاللّهِ المَالِكِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ بنُ مُسلّمٍ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالُويَهُ ('')، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ بنُ مُسلّمٍ، قَالَ: نَا الأَوْلِيدُ بنُ مُسلّمٍ، قَالَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةً، عَنِ الذُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هَرُيْرَةً، عَنِ النَّهِ مِحْمُدِ اللّهِ فَرَدُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ('كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ المَالِكِ اللّهِ الْمُنْ فِي بَالًا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) كذا يضبط المحدثون مثل هذه الأسماء التي تنتهي بـ(ويه) فإنهم لا ينطقونها إلا على هذه الصيغة خلافاً للغويين، قال السيوطي في «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» (۲۸/۱): هذا اصطلاح لأهل الحديث في كل اسم بهذه الصيغة، وإنما عدلوا إلى ذلك لحديث ورد أن «ويه» اسم شيطان، فعدلوا عنه كراهة له. اهـ.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الروايات (أبتر) بمعنى: قليل البركة. ينظر «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني (٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف أخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٩/٢) من طريق عبدالله بن المبارك، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» حديث رقم: ٤٩٤، وأبو داود في «سننه» كتاب:=

٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَابِدٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ السَّيْمَانَ بْنِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيِّ، نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيِّ، نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِي آخَرِينَ، نَا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللّهِ أَفْطَعُ»، قَالَ: «أَبْتَرُ» (١).

٣ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَخْلَدٍ الوَرَّاقُ، ومَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ الضَّطِيبُ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَخْلَدٍ الوَرَّاقُ، ومَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ

الأدب، باب: الهدي في الكلام، حديث رقم: ٤٨٤، والدارقطني في «سننه» أول كتاب الصلاة حديث رقم: ٨٨٣، من طريق الوليد بن مسلم، وموسى بن أعين، وابن ماجه في «سننه» كتاب: النكاح، باب: خطبة النكاح، حديث رقم ١٨٩٤، وأبو عوانة في «مسنده» من طريق عُبيد الله بن موسى، والبيهقي في «السنن الكبرى» وأبو عوانة في «مسنده» من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني. كلهم عن الأوزاعي بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم: ٤٩٦، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلاً، وأخرجه أيضاً برقم: ٤٩٥، من طريق محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن الزهري، به، وهذا مرسل أيضاً، وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (٣٦٨/١٣) في قسم المراسيل.

قال الدارقطني في «السنن» (٤٢٧/١): تفرد به قُرَّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي هي، وقُرَّة ليس بقوي في الحديث. ورواه صدقة عن محمد بن سعيد، عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي هي، ولا يصح الحديث، وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب.

ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي، وصححه السبكي في «طبقات الشافعية» (٥/١ ـ ٢٠) لكن الصواب أن الحديث لا يتقوى بتلك الطرق الضعيفة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف سبق الكلام عليه في الحديث قبله.

جَعْفَرٍ البَرْذَعِي، قَالاَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: أَنَا محمَّدُ بْنُ صَالِحِ البَصْرِيِّ بِهَا، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ ابْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ ابْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، عَنِ يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الأَنْطَاكِيّ، قَالَ: نَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُلُّ أَلْذُهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ»(١).

٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ ابْنُ عَابِدٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الفَرَجِ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا جَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِم الخُرَاسَانِيّ، أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: نَا حَمّادُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِم الخُرَاسَانِيّ، قَالَ: نَا حَمّاهُ بْنُ طَلِيقٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ: قَالَ: نَا عِصَامُ بْنُ طَلِيقٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ: «التَّوْحِيدُ ثَمَنُ الجَنَّةِ، وَالحَمْدُ وَفَاءُ شُكْرٍ كُلِّ نِعْمَةٍ» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف سبق الكلام عليه في الحديث رقم ۱. وقد اعتنى الحفاظ كثيراً بهذا الحديث حتى أفردوه بالتصنيف فجمعوا طرقه وألفاظه وتكلموا عنه في رسائل مفردة فقد:

الف السخاوي كتاباً سماه «تحرير المقال على حديث: (كل أمر ذي بال...)».
 الف فيه كذلك السيوطي تَخْلَلْهُ، يذكر ذلك من رسائله.

٣/ وأفرده بالتأليف محمد بن صديق الغماري في: «الأقاويل المفصلة لبيان حديث البسملة»، وله أيضاً: «الاستعاذة والحسبلة فيمن صحح حديث البسملة»، وقبلهما كتاب: «الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة».

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف أورده الديلمي في «الفردوس» (۲۸٤/۱) برقم: ۲٤١٥، وأخرجه ابن فاخر الأصبهاني في «موجبات الجنة» (ص: ٢٦)، وقد جزم السيوطي بتضعيفه في «الحاوي للفتاوي» (۲۸٤/۱)، تفرد به عصام بن طليق قال عنه الحافظ في «التقريب» (۱۶۹۱): ضعيف، ولما سئل عنه أبو زرعة قال: ضعيف الحديث «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۱/۷)، وذكره ابن حبان في «المجروحين» (۱۷٤/۱) وقال: (كان ممن يأتي بالمعضلات عن أقوام ثقات حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعتُه شهد أنها معمولة أو مقلوبة).

وأخرجه الشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية للشجري» (ص: ٢٩٤) من حديث علي بن أبي طالب، وفيه محمد بن عبدالله أبو المفضل الشيباني قال الخطيب: كان يضع الأحاديث للرافضة، ينظر «تاريخ بغداد» (٤٩٩/٣).

٥ ـ وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ، وَالشَّيْخُ أَبُو القَاسِم عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ القَيْسِيِّ إِجَازَةً (١)، قَالَا: أَنَا أَبُو عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا القَاضِي بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ بَدْرَانَ الحُلُوانِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا القَاضِي بَكْرٍ أَحْمَدُ الغَطْرِيفِيّ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ الغَطْرِيفِيّ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ الغَطْرِيفِيّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرّحمَنِ بْنُ أَبُو خَلِيفَةَ هُو الفَصْلُ بْنُ الحُبَابِ [الجُمَحِيّ](٢)، قَالَ: نَا عَبْدُالرّحمَنِ بْنُ سَلَامٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَلَامٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ [عَلَيَّ](٣)، فَإِنَّهُ مَلْكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ [عَلَيَّ](٣)، فَإِنَّهُ مَلْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا»(٤).

٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ محَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ فِيمَا قُرِئَ
 عَلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَسْمَعُ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ أَبُوكَ وَظَّلَالُهُ، فَأَقَرَّ بِهِ، قَالَ: نَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) الإجازة عند المحدثين: نوع من أنواع الأداء؛ وذلك أن يأذن المحدث لغيره بأن يروي عنه كلَّ أو بعضَ ما لم يسمعه منه من المرويات المصنفة أو غير المصنفة التي ثبت عند ذلك المجاز أنها من مرويات المجيز. ينظر «النكت» للزركشي (۵۰۲/۳).

<sup>(</sup>۲) بالأصل (الجهمي) والصواب الذي اتفقت عليه الروايات (الجمحي) نسبة إلى بني جمح بطن من قريش، وهو عمرو بن محمّد الجمحيّ، أبو خليفة البصري، ثقة، سمع مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب ومسدداً وأبا الوليد الطيالسي، وحدث عنه أبو بكر الجعابي والطبراني والإسماعيلي وابن عدي وأبو الشيخ وأبو أحمد الغطريفي. مات سنة: ٣٠٥ هـ. ينظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (عليه) والصواب الموافق للسياق ما أثبته، ولعل السهو من الناسخ.

<sup>(3)</sup> إسناده صحيح أخرجه الطيالسي في «المسند» (٩/ ٥٨٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٦٤٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٧/ ٧٥)، والدولابي في «الأسماء والكنى» (٢/ ٤٥٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ١٨٤). قال النووي في «الأذكار»: إسناده جيد، قال الهيثمي: رجاله ثقات (٧٦/١٠)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص: ١٧٤).

سَعِيدٍ خَلَفٌ الجَعْفَرِيّ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ الحُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَاضَةَ العَدَوِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الفَصْلِ العَبَّاسُ بْنُ محَمَّدٍ الرَّافِقِيّ، قَالَ: نَا الحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ بْنِ زُرْعَةَ الخَيْزُرَانِيّ، قَالَ: \[3\أ] نَا عَامِرُ بْنُ سَيَّادٍ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ عَبْدُالْكَرِيمِ الْخَرَّازُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ (۱).

٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَنَا قَاسِمُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ حَامِدِ بنِ السَّرِيّ، نَا قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ حَامِدِ بنِ السَّرِيّ، نَا الْحَسَنُ ابْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو خَبَّابٍ، عَنْ سَلَّامِ الخَرَّازِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَجَلّ حِجَابٌ حَتَّى رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَجَلّ حِجَابٌ حَتَّى يُصلّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ، فَإِنْ فَعَلَ انْخَرَقَ ذَلِكَ الْحِجَابُ حَتَّى وَدَخَلَ الدُّعَاءُ، وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ رَجَعَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱/۲۲۰)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۳۵/۳)، والشجري في «الأمالي الخميسية للشجري» (۲۹٤/۱)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۷/۱۰): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف أورده الديلمي في «الفردوس» (٤٧/٤)، وبيبي الهرثمية في «جزء بيبي بنت عبدالصمد الهروية الهرثمية» (ص: ٤٥)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى» (ص: ١٧٦/١) من حديث علي بن أبي طالب، قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص: ٢٤، ٣٤): للحديث ثلاث علل:

\_ إحداها: أنه من رواية الحارث الأعور عن على.

<sup>-</sup> العلة الثانية: أن شعبة قال لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعة أحاديث فعدها ولم يذكر هذا منها وقاله العجلي أيضاً.

\_ العلة الثالثة: أن الثابت عن أبي إسحاق وقفه على على رضي الله عنه. اهـ. قلت: الحارث بن عبدالله هذا هو الهمداني الأعور يكني أبا زهير، قال أبو إسحاق=

٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو محَمَّدٍ، نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنْ عَابِدٍ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الصَّعِيدِيّ، عَبْدُالمُنْعِمِ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الصَّعِيدِيّ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَصْبَهَانِيّ الْخَيَّاطُ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ابْنُ الصَّبَاحِ، قَالَ: نَا يَقِيَّةُ بْنُ الولِيدِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ وَعَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ صَلّى مِعْدَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ صَلّى عَلَى حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢٠).
 الْقِبَامَةِ» حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢٠).

٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ
 عَبْدِالمَلِكِ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُونُسَ، نَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نَا هَانِئُ بْنُ

<sup>=</sup> والشعبي وابن المديني: الحارث كذاب، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف. ينظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ص: ١٨١). وهناك علة رابعة تضاف إلى العل التي ذكرها ابن القيم، وهي: جهالة حال سلام الخزاز، فهو وإن ذكر من شيوخ الوليد بن بكير وأبي إسحاق السبيعي، غير أنه لم أر من أفرده بترجمة حتى تتبين حاله.

<sup>(</sup>۱) بالأصل (الجرشي) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال عنه ابن أبي حاتم: كان ينزل بحمص عند كنيسة جرجس فنسب إليها، روى عن بقية ومحمد بن حرب والوليد بن مسلم، سمع منه أبي في الرحلة الأولى وروى عنه، روى عنه محمد بن عوف ومحمد بن مسلم. ينظر «الجرح والتعديل» (۲۸۰/۹).

<sup>(</sup>Y) إسناده ضعيف أخرجه ابن أبي عاصم في جزء «الصلاة على النبي الله» (ص: ٤٨)، نسبه ابن قيم الجوزية في «جلاء الأفهام» (ص: ٢٥٠) للمعجم الكبير الطبراني، وقد بحثت عنه في المعجم لكني لم أجده، ولعل أحاديث أبي الدرداء من «المعجم الكبير» لم تطبع بعد. وفي الحديث انقطاع بين خالد بن معدان وأبي الدرداء، وبهذه العلة أعله الحافظ العراقي فقال في «تخريج الإحياء» (٢/ ٨٥٥): رواه الطبراني، وفيه انقطاع. قال الإمام أحمد في خالد بن معدان: لم يسمع من أبي الدرداء، ينظر «جامع التحصيل» للعلائي (ص: ١٧١).

المُتَوَكِّلِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَنْسَى ذِكْرَ اللّهِ مَا تَقَرَّبْتُ إِلَى اللّهِ إِلَّا بِالصَّلَاةِ عَلَى النّبِيِّ ﷺ.

قَالَ عَلِيٌّ: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مَحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: «قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مَحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ اِسْتَوْجَبَ الأَمَانَ مِنْ سَخَطِهِ» (١٠).

1٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ الْفَاسِمِ، قَالَ: نَا أَبُو مَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ القَاضِي، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ القَاضِي، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ، نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيّ، نَا يحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ، نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيّ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُاللّهِ بْنُ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُاللّهِ بْنُ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القَيّامَةِ أَكْثُرُهُمْ صَلَاةً عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الل

١١ - وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيَى بْنِ هَاشِم، قَالَ: أَنَا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه الذهبي في «السير» (۱۳/ ۲۹۱). والحديث فيه علتان: إحداهما: جهالة الراوي عن مجاهد، والأخرى: ضعف هانئ بن المتوكل، قال ابن حبان في «المجروحين» (۹۷/۳): كان تدخل عليه المناكير، وكثرت؛ فلا يجوز الاحتجاج به بحال. اهـ.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷۷/٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣٦/٣)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ٥٧) كلهم من حديث عبدالله بن مسعود، وقد تفرد به عبدالله بن كيسان وهو مجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان كما في «الثقات» له (٤٩/٧)، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٦١٣): عبدالله بن كيسان لا تعرف حاله. وقد اضطرب في روايته هذا الحديث كما في «التاريخ الكبير» للبخاري، وكذا خالد بن مخلد له مناكير ذكر ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٥٤/٣).

17 ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي محَمَّدٍ عَبْدِالرَّحمَنِ بْنِ محَمَّدِ عَبْدِالرَّحمَنِ بْنِ مَعَلَدٌ بْنِ عَنَابٍ، قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى أَبِي المُطَرِّفِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللّهِ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ الأَعْرَابِيّ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيّ الحَسَنُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيّ، قَالَ: نَا رَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَحَمَّدِ الأَمَوِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْأَمُويِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يَوسُفَ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْمَوْيِّ، قَالَ: \[13/ب] ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \[13/ب] ﴿ اللّهُ النَّاسُ: إِنَّ أَبَا بَكُو لَمْ يَسُؤْنِي قَطُّ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \[13/ب] ﴿ اللّهُ النَّاسُ: إِنَّ أَبَا بَكُو لَمْ يَسُؤْنِي قَطُّ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \[13/ب] ﴿ اللّهُ النَّاسُ: إِنَّ أَبَا بَكُو لَمْ يَسُؤْنِي قَطْ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \[13/ب] ﴿ اللّهُ النَّاسُ: إِنَّ أَبُا بَكُو لَمْ يَسُؤْنِي قَطْ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَولِينَ، فَعْرَفُوا ذَلِكَ لَهُمْ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِخْفَظُونِي فِي أَخْتَانِي (٢) وَأَصْهَارِي، لَا يَطْلُبَنَّكُمْ اللّهُ بِمَظْلِمَةٍ أَحِدٍ وَعَنْ الْمَوْلُونِي فِي أَخْتَانِي (٢) وَأَصْهَارِي، لَا يَطْلُبَنَكُمْ اللّهُ بِمَظْلِمَةً أَحْدِ وَلَكَ لَهُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا تُوهَبُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِرْفَعُوا أَلْسَتَكُمْ عَنِ الْمُعْولِي فَلَ اللّهُ بِمَقَالِهِ إِلّا خَيْرًا، ثُمَّ نَزَلَ»(٣) وَالْمُهُمْ اللّهُ بِمَقْلِهُمْ مَنْ اللّهُ بِمَقَالِهُ الْمَسْلِمِينَ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلَا لَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ مَلَكُ اللّهُ بِمَقَالِهُ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُلِمِينَ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلَ فَلَ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري (۱۹/۲۸۹)، و«مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري (ص: ۸۱).

<sup>(</sup>٢) الخَتَنُ: زوج البنت. ينظر «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) موضوع أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٦٥/٥)، والآجري في «الشريعة»=

17 - وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً (')، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي الفَرَجِ مَحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، أَخْبَرَكُمْ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرٌ ابْنُ عَبْدِاللّهِ الطَّبَرِيِّ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الطِّلْدِيفِ، نَا أَبُو خَلِيفَةَ الفَصْلُ بْنُ الحُبَابِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الغِطْرِيفِ، نَا أَبُو خَلِيفَةَ الفَصْلُ بْنُ الحُبَابِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ ـ هُوَ ابْنُ أَخْتِ القَعْنَبِيِّ ـ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحمَنِ بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: 
﴿ إِنَّ اللّهَ عَنْ اللّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً (''). ('').

<sup>= (</sup>٢٥٠٨/٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٥/١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٨/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٨١) كلهم بهذا الإسناد؛ ومداره على خالد بن عمرو الأموي، وهو متروك، رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع. قال الحافظ ابن حجر: ومدار حديثه \_ يعني سهل ابن أخي كعب \_ على خالد بن عمرو، وهو متروك، وفي إسناد حديثه مجهولون ضعفاء. اهر «الإصابة» (٢٠٢٨). وحكى أبو عمر ابن عبدالبر أن الحديث موضوع، قال: وفي إسناد حديثه مجهولون ضعفاء غير معروفين يدور على سهل بن يوسف بن مالك بن سهل عن أبيه عن جده وكلهم لا يعرف. ينظر «الاستيعاب» (٢٧/٢).

<sup>(</sup>۱) المكاتبة أو الكتابة عند المحدثين: نوع من أنواع الأداء، هي أن يكتب الشيخ مسموعاته أو شيئًا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، ويرسله إليه، سواء كتب بنفسه، أو أمر غيره بكتابته. ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الكاتب. ينظر «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص: ١٩٧).

 <sup>(</sup>۲) الصرف: التوبة وقيل: النافلة. والعدل: الفدية وقيل: الفريضة. «النهاية في غريب الأثر» (۳) ۲٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/٤٨٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٠/٠)، وفي «الأوسط» (١٤٤/١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/٢٢)، واللالكائي في «شرح أصول السنة» (١١/١)، وأبو نعيم «الحلية» (١١/١)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (ص: ١١٣)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

18 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ العَاصِي الْأَسَدِيّ فِي جَمَاعَةٍ سِوَاهُ، قَالَ: أَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: نَا القَاضِي أَبُو الحَسَنِ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ صَحْرٍ الأَرْدِيِّ بِمَكَّةَ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ، وَأَبُو قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو هِشَامٍ، قَالَا: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مَحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ محَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ العِبَادِ بَعْدَ قُلُوبِ العِبَادِ وَمَا رَآهُ [المُسْلِمُونَ] (١) حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللّهِ سَيِّ جَمِيعًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبًا بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ (٢).

### \* \* \*

## ذِكْرُ حَدِيثِ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

١٥ \_ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي محَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ \_ كَغْلَلْلهُ \_، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي \_ كَغْلَلْلهُ \_، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي \_ كَغْلَلْلهُ \_ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَعَرَضَهُ (٣) عَلَيَّ بِخَطِّ أَبِيهِ، وَمِنْهُ نَقَلْتُهُ، قَالَ:

ومدار الحديث على عبدالرحمن بن سالم، وهو مجهول، ينظر «تقريب التهذيب» (7/18). وضعفه الألباني في «السلسلة (8/18) لجهالة عبدالرحمن بن سالم وأبيه، وسوء حفظ محمّد بن طلحة. اهـ.

<sup>(</sup>١) بالأصل (المسلمين) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱۹۹/۱)، وأحمد في «مسنده» (۳۷۹/۱)، والبزار في «مسنده» (۲۱۲/۰)، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (۲۱۲/۰)، من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفاً، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) العرض عند المحدثين: عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره=

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ خَلَفِ بْنِ يحْيَى، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ عِلْلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ (٢)، وَمَنْ عَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ (٢)، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ (٢)، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٣). كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٣).

17 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُخِيثٍ، عَنْ أَبِي اللّهِ القَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ القَرْوِينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدُاللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ القَرْوِينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدُالكّهِ اللّهِ بْنَ عَبْدِالكورِيمِ، فَقَالَ: يَا أَبَا زُرْعَةَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَيَكُونُ حَدِيثًا صَحِيحًا لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ العِلْم بِهِ فِي صِحَّتِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْفَظَهُ وَأَجْعَلَكَ صَحِيحًا لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ العِلْم بِهِ فِي صِحَّتِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْفَظَهُ وَأَجْعَلَكَ

<sup>=</sup> بحضرته وسواء كان الشيخ يحفظه أو ثقة غيره. ينظر «تدريب الراوي» للسيوطي (١٢/٢). ولا زال المغاربة يسمون القرءة على الشيخ: عرضاً.

<sup>(</sup>۱) بالأصل (زيّان) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو أبو بكر محمد بن زبان بن حبيب الحضرمي، محدث مصر. سمع:أباه، ومحمد بن رمح، وأبا الطاهر بن السرح، والحارث بن مسكين، وطبقتهم. وعنه: أبو سعيد بن يونس، وطاهر بن أحمد الخلال، وأبو بكر بن المقرئ، وخلق سواهم. توفي في جمادى الأولى سنة٣١٧هـ. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٩/١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، أما رواية الصحيحين فبلفظ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ حديث رقم: ١، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية، حديث رقم: ٥٠٣٦.

حُجَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللّهِ وَأَبُو زُرْعَةَ سَاكِتٌ يَسْتَمِعُ لَهُ \_ فَقَالَ /[ه/أ] لَهُ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ، نَا عَبْدُاللّهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ \_ قَالَ: عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَالِكٍ \_، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَنْسٍ \_ قَالَ: عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَالِكٍ \_، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...» وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ(١٠).

1۷ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَلِيّ شَاذَانُ، قَالَ: نَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدُ، نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ـ هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ، نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ـ هُوَ ابْنُ مَاسِرْجَس ـ الْحَسَنُ بْنُ صَيْبِ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدُالْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدُالْمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَا أَلْمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجَرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) ضعيف بهذا الإسناد أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (۲۳۳/۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/٦) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹٦/۲)، كلهم من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.

قال الخليلي: وعبدالمجيد قد أخطأ في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه. اهـ. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي كما ذكر ولده في «العلل» (١٣١/١). قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢١٧/١): وعبدالمجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني، وقيل إن هذا مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم ـ أي سند الحديث المتقدم برقم: ١٥ ـ اهـ.

لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُ عَبْدِالمَجِيدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ.

1۸ ـ سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا الحَسَنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِاللهِ العَدْلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاضِي أَبَا يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاضِي أَبَا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ الصَّفَّارَ، عَبْدِاللهِ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الصَّفَّارَ، قَالُ: سَمِعْتُ ابْنَ الأَعْرَابِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا رِفَاعَةَ ـ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ العَدَوِيُّ ـ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَائِشَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَابِ بْنَ عَبْدِاللهِ العَدَوِيُّ ـ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَائِشَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَابِ بْنَ عَبْدِالمَجِيدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ الوَهَابِ بْنَ عَبْدِ المَعْدُ عُمْرَ بْنَ اللهِ عَنْ وَقَاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ» مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَعْمَالُ بِالنَّيَةِ» الخَطَابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَمْرَ بْنَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ الخَعْمَالُ بِالنَّيَةِ» الخَطَابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ» مُحَمَّدَ بْنَ وَقَاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ» مُحْتَصَرٌ (۱).

19 ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدُ ابْنُ يَعْقُوبَ، السَّرَاجِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، السَّرَاجِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الضَّبِّيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنَ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنَ يَعْقُوبَ الصَافِظُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا فَلْيَبُدَأُ بِحَدِيثِ الأَعْمَالُ بالنِّيَاتِ (٢).

٢٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا السَّرَّاجُ، أَنَا الخَطِيبُ، قَالَ: أَنَا مَسْعُودُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرِ السِّجِسْتَانِيّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ الآبُرِيُّ، قَالَ: سمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا بِالعِرَاقِ، يَحْكِي عَنْ عَبْدِالرِّحمَنِ بْنِ مَهْدِيّ أَنَّهُ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِمُصَنِّفٍ أَنْ يُصَنِّفَ شَيْئًا مِنْ أَبْوَابِ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله برقم ١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢/٠٠٠).

العِلْم إِلَّا وَيَبْتَدِئُ بِهَذاَ الحَدِيثِ(١).

٢١ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ محَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ الأَبْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ أَخْبَرَنِي مِنَ الثِّقَاتِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ محَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الشَّافِةِ الْحَافِظَ الْجَزَرِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: يَدْخُلُ هَذَا الْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: يَدْخُلُ هَذَا الْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» - فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الفِقْهِ (٢).

٢٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ القَاسِمِ الحَافِظُ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ أَبُو العَبَّاسِ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّرَخْسِيُّ الدُّغُولِيّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ قَهْزَاذَ، قَالَ: سمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ الفَضْلِ المَرْوزِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ عَبْدِاللّهِ بْنِ قَهْزَاذَ، قَالَ: سمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ الفَضْلِ المَرْوزِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ عَبْدِاللّهِ بْنِ قَهْزَاذَ، قَالَ: سمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ الفَضْلِ المَرْوزِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ عَدِيثُ: الأَعْمَالِ بِالنَّيَّةِ أَنْ يُوضَعَ فِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: يَنْبَغِي حَدِيثُ: الأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ أَنْ يُوضَعَ فِي كُلِّ بَابٍ (٣).

٢٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي الْأَسَدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسُمَعُ، قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى الْكَلاعِيّ، قَالَ: نَا عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ عَبْدُالمُحْسِنِ بْنُ مَحَمَّدِ التَّاجِرُ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ عَبْدُالمُحْسِنِ بْنُ مَحَمَّدِ التَّاجِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ إِنْ سَعِيدٍ، يَقُولُ الرّهُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، يَقُولُ لَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: أَصُولُ الإِسْلامِ نَا أَحْمَدُ بْنُ صَعْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: أَصُولُ الإِسْلامِ نَا أَحْمَدُ بْنُ صَعْدُ الْإِسْلامِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲/۰۰۳).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/۱۶)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۲/۲۰)، و«المجموع» للنووي (۱/۳۵۶)، و«طرح التثريب» للعراقي (٥/٢)، و«الفتح» لابن حجر (۱٤/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر «السنن» للترمذي أبواب فضائل الجهاد باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، حديث رقم: ١٦٤٧.

ثَلاثَةُ أَحَادِيثَ: حَدِيثُ عُمَرَ (الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»(١)، وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(٢)(٣).

٧٤ ـ وَكَتَبَ إِلَيْنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبُو عَلِيِّ حُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدِ الصَّدَفِيّ بِخَطِّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ الحُمَيدِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ بَكْرٍ أَخْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الخَطِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَارِئُ الدّينَوْرِيُّ بِلَفْظِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ اللّهِ عَبْدِاللّهِ بْنِ الحَسَنِ الفَرَضِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ دَاسَة، يَقُولُ: عَبْدِاللّهِ بْنِ الحَسَنِ الفَرَضِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ دَاسَة، يَقُولُ: مَبْدِاللّهِ بْنِ الحَسَنِ الفَرَضِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ دَاسَة، يَقُولُ: مَبْدِاللّهِ بْنِ الحَسَنِ الفَرَضِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ دَاسَة، يَقُولُ: رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ خَمْسَ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، إِنْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ هَذَا للسِّجِ سْتَانِيَّ يَقُولُ: كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ خَمْسَ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، إِنْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ هَذَا الكِتَابَ ـ يَعْنِي كِتَابَ السُّنِنِ ـ، جَمَعْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَمَانَ مِائَةِ حَدِيثٍ، وَذَكَرْتُ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَيَكُفِي الإِنْسَانَ لِدِينِهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ: إللّهُ عَلَيْهِ : «إللّهُ عُمَالُ بِالنّيَّاتِ»، وَالثَّانِي قَوْلُهُ عَيْكِي : «إلاَ عُمَالُ بِالنِيَّاتِ»، وَالثَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ : «وَنُ كُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا حَتَّى إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (\*)، وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ: «لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا حَتَّى

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم: ٢٦٩٧، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم: ٤٥٨٩، من حديث عائشة رضى الله عنها به.

<sup>(</sup>Y) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم: ٥٢، ومسلم في «صحيحه» كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم: ٤١٨١، من حديث النعمان بن بشير هيه.

<sup>(</sup>٣) ينظر «أحاديث منتخبة من أجزاء أبي منصور الخوجاني» لأبي طاهر السلفي (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن بشواهده أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب: الزهد حديث رقم: ٢٣١٧، وابن حدي وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٩)، والطبراني في «الأوسط» (١١/١١)، وابن عدي في «الكامل» (٤٥٤/٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٠/١٤) من حديث أبي=

يَرْضَى لأَخِيهِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ»(١)، وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

٧٥ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْن مَحَمَّدِ الأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسَمِعْتُهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَعَالِي بِخَطِّهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَعَالِي ثَالِبَ بْنَ بُنْدَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ شُكْرٍ الْوَرَّاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مَحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: الفِقْهُ يَدُورُ عَبْدَاللّهِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: الفِقْهُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ»، وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ»، وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ

<sup>=</sup> هريرة به. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣٤٥/٣): رواته ثقات إلا قُرَّة بن حَيْويل، ففيه خلاف. قال ابن عبدالبر النمري: هو محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات.

والحديث روي من طرق لا تخلوا من مقال إلا أنها مما يتقوى الحديث بها، منها:

<sup>-</sup> ما رواه مالك في «الموطأ» (٩٠٣/٢)، والترمذي في «جامعه» كتاب: الزهد، حديث رقم: ٢٣١٨، عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي على مرسلاً، قال أبو عيسى: (وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي على نحو حديث مالك مرسلاً، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلى بن حسين لم يدرك على بن أبي طالب).

<sup>-</sup> ما رواه أحمد في «مسنده» (۲۰۱/۱): حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود، حدثنا عبدالله بن عمر، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين عن أبيه، قال: قال رسول الله على . . . فذكر الحديث، وضعفه البخاري في «تاريخه» (٦٤/١٢) من هذا الوجه أيضاً وقال: لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم: ١٣، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حديث رقم: ١٧٩، من حديث أنس على به.

<sup>(</sup>۲) ينظر «السنن» لأبي داود ( $\xi/1$ )، و«معالم السنن» للخطابي ( $\pi 17/\xi$ )، و«تاريخ بغداد» للخطيب ( $\pi 17/\xi$ )، و«الأربعون على الطبقات» لعلي بن المفضل المقدسي (ص:  $\pi 17/\xi$ ).

قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ»، وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ: «إِنَّمَا اللّهِ نَلْ وَانَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

٢٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ شُفْيَانُ بْنُ العَاصِي الْأَسَدِيُّ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ محَمَّدِ بْنِ سَعْدُونَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ القَاضِي أَبُو الحَسَنِ

(۱) حسن بمجموع طرقه أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱۳/۱)، والطبراني في «الأوسط» (۲۰/٤)، والدارقطني في «سننه» (۵۱/٤)، والحاكم في «المستدرك» (۲۲/۲)، والبيهقي في» السنن الكبرى» (۱۰۹/۲)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۰۹/۲۰)، وقد روي الحديث من طرق عدة عن: عبادة بن الصامت وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر وعمرو بن عوف وأبي لبابة. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم.

فلت: في كلامه نظر، ففي سنده عثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئاع ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه الدارقطني كما في «لسان الميزان» (٤٠٩/٥).

قال ابن عبدالبر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال: ولا يُسند من وجهٍ صحيح. وخلاصة القول فيه أنه حسن بمجموع طرقه.

- (Y) إسناده صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۰۲/٤)، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ۲۰۵، وأبي داود في «سننه» كتاب: الأدب، باب: في النصيحة، حديث رقم: ۲۹٤، والنسائي في «سننه» كتاب: البيعة، باب: النصيحة للإمام، حديث رقم: ۱۹۱۷، وابن حبان في «صحيحه» (۲۰۱۷)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۰۲۷)، من حديث تميم الداري الداري الهاه.
- (٣) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله على حديث رقم: ٧٢٨١، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم: ٣٣٢١، من حديث أبي هريرة الله به.
- (٤) ينظر: «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط» لأبي عمرو بن الصلاح (ص: ٢١٩)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (٢/٠٢٠)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ١٠).

محمّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ صَحْرٍ الأَزْدِيُّ - وَعَلَيْهُ -: الأَحَادِيثُ الأَرْبَعَةُ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ السُّنَنِ: أَحَدُهَا حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بِشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ مَا رَوَاهُ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ... الحَدِيثَ، وَالآخَرُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ... الحَدِيثَ، وَالآخَرُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ: «مِنْ أَسُرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ إِللهُ المَرْعِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».

٢٧ ـ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ المُقْرِئِ، سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ سَلْمُونَ بْنَ دَاوُدَ القَرَوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مَحَمَّدٍ الْكِناَنِيَ الْحَافِظ بِمِصْرَ يَقُولُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْةً: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)، وَحَدِيثُهُ: (الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ)، وَحَدِيثُهُ: (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ)، وَحَدِيثُهُ: (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)، سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الأَحَادِيثُ هِيَ الإِسْلامُ، وَكُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا ثُلُثُ الإِسْلامِ (٢).

قَالَ: حَكَى لَنَا مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ حَمْزَةَ شَيْخُنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ المَالِكِيُّ القَابِسِيُّ - تَظَمَّلُهُ -.

۲۸ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، /[٦] عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا مُحمَّدُ بْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا مُحمَّدُ بْنُ صَالِحٍ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۲٪)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (۱۹/۵)، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم: ۲۳۹۳، والترمذي في «جامعه» كتاب: تفسير القرآن، باب: سورة البقرة، حديث رقم: ۲۹۸۹، والبزار في «مسنده» (۱٤٤/۱۷)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳٤٦/۳)، من طرق عن أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) ينظر «تنوير الحوالك» للسيوطي (١/٠١٠).

الأَبْهَرِيُّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الَّذِي ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَهُ أَرْبَعَهُ أَحَادِيثَ، هِيَ أَصْلُ الْعِلْم وَمِنْهَا اسْتُنْبِطَ (١).

٢٩ ـ وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَيْضًا أَبُو الحَسَنِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ الدَّرَاقُطْنِيَّ يَقُولُ: مَدَارُ العِلْم عَلَى هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ (٢).

•٣٠ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ النَّاقِدُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ جَعْفَرٌ ابْنُ أَحْمَدَ البَعْدَادِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا أَبُو حَازِمِ العَبْدُونِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ مَحَمَّدِ بْنِ أَبِا عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ التَّمِيمِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ، قَالَ: السَّرِيِّ التَّمِيمِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ، قَالَ: كُنْتُ مُقِيمًا عَلَى عَبْدَانَ بِالأَهْوَازِ أَكْتُبُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُ لَيْلَةً النَّبِيَّ عَيْقِهِ فِي السَّرِيِّ النَّبِي عَنْهُ؛ فَقُلْتُ: نَعْمْ، كُنْتُ مُقِيمً عَلَى عَبْدَانَ تَكْتُبُ عَنْهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، اللّهَ امْرَءًا سَمِع المَنَامِ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى عَبْدَانَ تَكْتُبُ عَنْهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا جَمَعَ: «نَضَّرَ اللّهُ امْرَءًا سَمِعَ الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى عَبْدَانَ تَكْتُبُ عَنْهُ؟ فَقُلْتُ: نَعْمْ، قَالَ: أَمَا جَمَعَ: «نَضَّرَ اللّهُ امْرَءًا سَمِعَ قَالَ: إِيسْ جَمَعَ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَمَا جَمَعَ: «نَضَّرَ اللّهُ امْرَءًا سَمِعَ عَبْدَانَ فَجَمَعَ وَلَاكُ أَنْ مِنَ الغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْكَانَ مِنَ الغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْكِتَالَ (اللّهُ الْمُرَاتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْكَالَ مِنَ الغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْكَالَ مَنْ الغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْكَالَ مَنْ الغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ اللّهَ الْمَرَاتُ الْكَالَ مَنْ الغَدِ أَخْبَرُتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ اللّهُ الْكَالَ مَنْ الغَدِ أَنْ مُنْ الغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْكَالَ مَنْ الغَدِ أَخْبَرُتُ عَبْدَانَ فَالَالَهُ الْمُعَلِقُ أَنْ مُنْ الغَدِي أَخْبَوْلُكُ الْمُعْلِقُ الْكَالَ مَنْ الغَدِي أَنْ مَنْ الغَلِي الْمُنْتَ مُقَالَ الْمَا مُعَلَى مُعْتَلَالَ الْمُعْدِلَ أَنْ مُنْ الغَلَا الْمَا جَمَعَ الْفَالِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْدِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْدِلُولُ الْ

\* \* \*

<sup>(1)</sup> ينظر «طرح التثريب» للعراقي (7/0 - 7)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (0).

<sup>(</sup>٢) ينظر «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (٢٨٧/١)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح ينظر الكلام عليه في الحديث رقم ٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣٠١/٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٦/٢٧).

### بَابُ: قَوْلِهُ ﷺ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا»

٣١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَقِيٍّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَنْظُورٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو محَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ محَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَالقَاضِي عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو محَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ محَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَالقَاضِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ، قَالَ: نَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَبِي عُمْرَ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَمْدٍ، فَرُبَّ مُبَلِّعٍ أَوْعَى عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَمْدٍ اللّهِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَمْدُ اللّهِ إِنْ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ قَالَا: «نَظَّر الله إِمْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَأَدَّاهُ عَنَّا كُمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّعٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (١٠).

قَالَ أَبُو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ: قَالَ لَنَا أَبُو محَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ: هَذَا غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ.

وقد خرج الحديث بتفصيل ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (٧٨/١ ـ ٩٣)

فلينظر، كما خصه بالتأليف ابن ممك المديني أبو عمرو في جزء حديثي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح أخرجه الشافعي في «المسند» (ص: ٣٦٣)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٥٠٥/١)، والدارمي في «السنن» (٨٦/١)، وابن ماجة في «سننه» باب: من بلغ علماً، حديث رقم: ٣٣٢، وأبو داود في «سننه» كتاب: العلم، باب: فضل نشر العلم، حديث رقم: ٣٦٦٦، والبزار في «مسنده» (٣٨٥/٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٢/٩)، والطبراني في «الأوسط» (٢٨/٧)، ومن طريق سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن مسعود أخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: العلم، باب: الحث على تبليغ السماع حديث رقم: ٢٦٥٧، وابن حبان في «صحيحه» (٢٨٦١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٩٥١)، وفي الباب عن جمع من الصحابة، قال الترمذي: حسن صحيح، والحديث رجال إسناده كلهم ثقات، قال الألباني: صحيح، كما في «صحيح الجامع» له (ص: ١١٧٢).

٣٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ سَمَاعًا، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الإِشْبِيلِيُّ بِهَا، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي ذَرِّ الهَرَوِيِّ وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَوْسِ بْنِ أَصْرَمَ أَبُو الحَسَنِ أَسْمَعُ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَوْسِ بْنِ أَصْرَمَ أَبُو الحَسَنِ الأَوْسِيُّ البَلْخِيُّ بِبَلْخَ (١) فِي مَسْجِدِهِ - وَلَمْ أَخْبِرْ أَمْرَهُ -، نَا محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَوْسِيُّ البَلْخِيُّ بِبَلْخَ المَوْوَزِيُّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ المَرْوَزِيُّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، نَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَقِيهٍ إِلَى اللّهِ عَلْمُ فَقَالَ: «نَضَرَ اللّهُ وَجُهَ امْرِيُ اللّهِ عَلْمِ فَقِيهٍ وَرُبُ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَعْمَلَهَا، فَرُبُ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرٍ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَعْمَلَهَا، فَرُبُ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرٍ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْهُ إِلَى فَعْهُ إِلَى مَصْعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا، فَرُبُ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرٍ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى

٣٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَا عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مَرْوَانَ القَلَانُسِيُّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ بِشْرٍ، نَا أَيُّوبُ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ هَيْصَمَ الْكِنانِيُّ، نَا زِيَادُ بْنُ سَيَّادٍ، أَخْبَرَتْنِي عَزَّةُ بِنْتُ عِيَاضِ بْنِ أَبِي قَرْصَافَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي قَرْصَافَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي قَرْصَافَةَ، قَلْ جَدِّهَا أَبِي قَرْصَافَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي قَرْصَافَةَ، قَلْ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، وَحَفِظَهَا، وَنَقَلَهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَنَقَلَهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهَا مِنْهُ، فَرُبَّ رَجُلٍ يَحْمِلُ عِلْمًا إِلَى مَنْ هُو أَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) بلخ: مدينة عظيمة كانت ذات شأن عظيم في العصور القديمة، بناها منوجهر بن ايرج بن افريدون، أهلها مخصوصون بالطرمذة من بين سائر بلاد خراسان. كان بها النوبهار، وهو أعظم بيت من بيوت الأصنام. لما سمع ملوك ذلك الزمان بشرف الكعبة واحترام العرب إياها، بنوا هذا البيت مضاهاة للكعبة، ونصبوا الأصنام حوله. وهي السوم قرية صغيرة في أفغانستان. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۲۹۳/۱)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (۲۹۳/۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح تقدم الكلام عليه في الحديث رقم: ٣١، وقد أخرجه بهذا الإسناد عن النعمان بن بشير: الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: ١٦٨)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٤/١)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٥/١).

بِهِ مِنْهُ، ثَلاثٌ لَا يَغُلُّ (١) عَلَيْهِنَّ القَلْبُ: إِخْلَاصُ العَمَلِ لِلَّهِ ﷺ، وَمُنَاصَحَةُ الوُلَاةِ، وَلُزُومُ الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ (٢).  $\lceil \Gamma/\nu \rceil$ 

٣٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُفَرِّجٍ، وَمِنْ خَطِّهِ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُفَرِّجٍ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْدَهُ صَاحِبْنَا، أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ محَمَّدٍ الجَلّابَ الهَمَذَانِيَّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّحمَنِ بْنَ محَمَّدٍ الجَلَّابَ الهَمَذَانِيَّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّعِيمِيمِي ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ القُدَامِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ الرَّهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مُرَحِمَ اللّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالِتِي فَوَعَاهَا..»، فَذَكَرَ الحَدِيثَ (٣).

<sup>(</sup>۱) يروى: لا يَخِل ولا يُغَل، فمن قال: يَخِل بالفتح فإنه يجعله من الغل وهو الحقد والضغن الشحناء، ومن قال: يُغَل بضم الياء جعله من الخيانة من الإغلال. ينظر «غريب الحديث» لأبى عبيد بن سلام (۰/۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح تقدم الكلام عليه في الحديث رقم: ٣١، وقد أخرجه بهذا الإسناد عن أبي قرصافة رضي الله عنه: الطبراني في «المعجم الصغير» (١٨٩/١)، وابن الحطاب في «مشيخته» (ص: ٧٣)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف بهذا الإسناد وهو حديث صحيح تقدم الكلام عليه في الحديث رقم: ٣١، وقد أخرجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: الإمام أحمد في «مسنده» (٤/٨٠)، والدارمي في «سننه» (٨٦/١)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٦٩/٤)، وابن ماجه في «سننه» كتاب: أبواب السنة، باب: من بلغ علماً حديث رقم: ٣٣١، والبزار في «مسنده» (٣٤/٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٣٥/١٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤/٤٨)، وابن أبي حاتم في «الجرْح والتعديل» (٢/١١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٢١)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ٤٣)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» «شرف أصحاب الحديث» (ص: ٤٣)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»

وآفة هذا الإسناد: القدامي، قال ابن عبدالبر: والقُدامي ضعيف، وله عن مالك أشياء انفرَدَ بها لَم يُتَابِع عليها اهـ وقال عنه الذهبي في «الميزان» (٢٨٨/٢): أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب.. ضعفه ابن عدي وغيره

غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ كَغْلَلْهُ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ اسْتِيعَابِهِمْ (١).

٣٥ ـ سمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ محَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الحَافِظَ يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا الْمَعْدُ بَنَ عَلِيٍّ بَكْرٍ محَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الشَّاشِيَّ يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ الشِّيرَاذِيَّ يَقُولُ: سمِعْتُ القَاضِي أَبَا الطَّيِّبِ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ: الشِّيرَاذِيَّ يَقُولُ: مَنْ مَنْ السَّامِ فَأْقُولُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْتَ القَائِلُ: «نَضَّرَ اللّهُ إِنْتَ القَائِلُ: «نَضَّرَ اللّهُ إِنْتَ القَائِلُ: «نَضَّرَ اللّهُ إِنْنَ القَائِلُ: فَوْعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى غَيْر فَقِيهٍ، وَرُبَّ كَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَقْقَهُ مِنْهُ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ (٢).

٣٦ ـ وَأَخْبَرَنِي أَيْضاً أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكُلْلَلُهُ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، وَأَفَادَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سمِعْتُ الشَّيْخَ الإِمَامَ أَبَا عَبْدِاللّهِ القَصَّارَ بِالبَصْرَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاضِي بِالبَصْرَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاضِي بِالبَصْرَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاضِي أَبَا الطَّلِبِ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فِي النَّهِ مِنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فِي النَّهِ مِنْ اللّهِ أَرَأَيْتَ مَا رُوِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: «نَضَرَ اللّهُ إِمْرَأُ اللّهُ إِمْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ..» الحَدِيثَ، أَحَقُّ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ القَاضِي: ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهُ أَصْحَابَ القَاضِي أَبَا الطَّلِّبِ بِبَغْدَادَ: أَبَا الحُسَيْنِ بْنَ الطُّيُورِيِّ وَأَبَا بَكرِ بْنَ المُظَفَّرِ قَاضِي القُضَاةِ، فَأَخْبَرَانِي بِهِ عَنْ الحُسَيْنِ بْنَ الطُّيِّبِ رَخِيًّ لِللهُ .

<sup>(</sup>۱) الخبرُ مُتواتر كما في «الأزهار المتناثرة» للسيوطي، و«نظم المتناثر» للكتاني، وقد ألف فيه أحمد الغماري كتاباً سماه: «المسك التبتي في طرق حديث (نضر الله امرءا سمع مقالتي)».

<sup>(</sup>٢) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٧٠/١٧).

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَحْكِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ َ لَا لَهُ: نَعَمْ يَا فَقِيهُ.

٣٧ ـ أَخَبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ القَرَوِيُّ، أَنَا القَاضِي مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنِ سَيْفٍ إِمْلَاءً، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ إِمْلَاءً، نَا أَحْمَدُ بْنُ المُمْتَنِعِ، نَا جَعْفَرُ بْنِ مُسَافِرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْم، عَنْ المُمْتَنِع، نَا جَعْفَرُ بْنِ مُسَافِرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْم، عَنْ أَلْبِ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ» (١).

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَصَحَّ طَرِيقٍ لِهَذَا الصَّدِيثِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).

## بَابٌ: طَلَبُ الحَدِيثِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

٣٨ ـ أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ المَعَافِرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن بمجموع طرقه فقد رواه عن النبي على من طرق عدة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن مالك وعبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسين بن علي وابن عمر وعلي بن أبي طالب وجابر.

وقد أخرجه بسند المؤلف: ابن عدي في «الكامل» (٢٤٠/٤)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢٣/١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٩/١)، جميعهم من طريق سليمان بن قرم الضبي، وهو وإن كان من رجال مسلم فقد عيب عليه إخراج حديثه. قال عنه يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان رافضيًا غالياً وكان يقلب الأخبار. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢٣/٢). إلا أنه توبع على هذا الحديث متابعات يتعضد بها. وقد درس الحديث دراسة مطولة العلامة الألباني في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» (ص: ٤٨) فلتراجع.

<sup>(</sup>٢) ينظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ٤٤١).

وَأَنَا أَسمَعُ، قَالَ: نَا القَاضِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ، ح'' وَأَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: نَا أَبُو الفَصْلِ حَمْدُ بْنُ الْحُمَدُ، قَالَا: نَا أَبُو الْفَصْلِ حَمْدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحَافِظُ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحَافِظُ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْم، قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، [نَا] مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرِو، نَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَطْلُبُوا الْحَدِيثَ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِصَاحِبِهِ (٣).

٣٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نَا نُعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نَا نُعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نَا نَعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الولِيدِ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي عَلِيٍّ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: /[/أ]«يَا مَعْشَرَ لِسَاحِبِهِ» أَنْ مُسْلَرٌ لِصَاحِبِهِ أَنْ الْعَلْمُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ مُيسَّرٌ لِصَاحِبِهِ أَنْ .

<sup>(</sup>۱) حرف ح: قيل (ح) من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل (ح) من حائل لأنها تحول بين إسنادين فلا تكون من الحديث. ينظر «تدريب الراوي» للسيوطى ( $\Lambda\Lambda/\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والصواب إثباتها ليستقيم الإسناد.

<sup>(</sup>٣) موضوع أخرجه القاضي عياض في «الإلماع» (ص: ٥٠، ٥١)، وابن الأبار في «معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» (ص: ٢٤٤)، فيه آفتان يكفي أحدها لرد الحديث:

\_ الأولى: المجاشع بن عمرو الأسدي: قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره إلا بالقدح. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٣٥/٣).

<sup>-</sup> الثانية: كثير بن سليم الضبي: ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم. وقال النسائي: متروك. وقال أبو زرعة: واه. وقد وهم ابن حبان فقال: هذا هو كثير بن عبدالله من أهل الأيلة، وليس كذلك. وقال الدارقطني: كثير بن سليم من أهل الكوفة، كذا قال، والظاهر أنه بصري سكن المدائن. وقال ابن عدي: يكنى أبا هشام. روى عباس عن يحيى: ضعيف. وقال البخاري: كثير أبو هشام أراه ابن سليم، عن أنس: منكر الحديث. ينظر «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً: مرسل من رواية مجاهد ولم أجد من أخرجه بهذه الطريق غير=

• ٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَتُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا أَعْمَرُو بْنُ مُسَاوِدٍ، عَنْ أَبِي أَبُو بَكْرٍ البَزَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ، نَا عَمْرُو بْنُ مُسَاوِدٍ، عَنْ أَبِي أَبُو بَكْرٍ البَزَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ، نَا عَمْرُو بْنُ مُسَاوِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بَحُورِهَا فِي يَوْمٍ خَمِيسِهَا» (١٠).

٤١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللهِ محَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ الحُمَيْدِيِّ، قَال: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّرِيِّ النَّهْرَوَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّرِيِّ النَّهْرَوَانِيُّ،

المؤلف، وسنده ظلمات بعضها فوق بعض، فليث بن أبي سليم ابن زنيم لين الحديث، قال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه، وقال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب» (٨/٤٦٥). وعلي ابن علي الهمداني لم أقف له على ترجمة، وإن كان اللهبي فهو منكر الحديث لا يحتج به. أما بقية بن الوليد فهو مشهور بالتدليس مكثر له عن الضعفاء، وقد روى الحديث بالعنعنة، ينظر "التبيين لأسماء المدلسين» لابن العجمي (ص: ١٦). ثم نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيراً، كما في "تقريب التهذيب» لابن حجر (١٦٦/٢).

وقد روي الحديث من طرق عن أنس الله من طرق لا تخلو من مقال. جمعها الألباني في «الضعيفة» (٥١١/٥)، وحكم عليها بالضعف، فلتراجع.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً: أخرجه البزار في «مسنده» (۱۱/٤٤٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۸٦/۱۰)، وابن عدي في «الكامل» (۱۲۳/٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۱/۱۱)، فيه آفتان:

<sup>-</sup> الأولى: ضعف إسماعيل بن سيف البصري: قال أبو يعلى الوصلي: لم يكن إسماعيل ثقة عند أمل البصرة وكان ضعيفا، وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بأحاديث غير محفوظة وكان يسرق الحديث. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (١١٤/١).

ـ الثانية: عمرو بن مساور: قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. ينظر «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢٢٣/٣).

والجزء الأول من الحديث أي قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ثابت في كتب الحديث من رواية جمع من الصحابة ﴿

قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ العَسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ البَصْرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا مُجْتَازاً، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنّبِيِّ عَلَيْهِ: مَالِكُ بْنُ أَنْسَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِ النّبِيِّ عَلَيْهِ: «اللّهُمَّ بَارِكُ لأَمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، فَقَالَ: فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ(١).

٤٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيً الغَاذِي، نَا مَحَمَّدُ بْنُ مَبْدِاللَّهِ بْنِ البَيِّعِ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ مَحَمَّدِ العَدْلُ، قَالَ: خَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المَوْلِدِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ المَالِكِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ المَالِكِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مِرْوَانَ المَالِكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ بْنِ سَالِم، قَالَ: نَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُينَنَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَطْلُبُ الحَدِيثَ إِلَّا فِي وَجْهِهِ نَصْرَةٌ (٢)، لِقَوْلِ النَّهُ إِمْرَاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ..» الحَدِيثَ (٣).

27 - أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ يَخْلَبُلُهُ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ محَمَّدِ بْنِ محَمَّدِ الخَطِيبُ المَالِكِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِوَاسِطَ (٤)، قَالَ: أَنَا ظَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ النِّيسَابُورِيِّ بِقِرَاتَتِي عَلَيْهِ، فَأَقَرَّ بِهِ، قَالَ: نَا لَامِعُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَا السَّكَنِ بْنِ جُمَيْع، نَا عَلَيْهِ، فَأَقَرَّ بِهِ، قَالَ: نَا لَامِعُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَا السَّكَنِ بْنِ جُمَيْع، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/١٥٠)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) النضرة: الحسن، والرونق، وخلوص اللون. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: نضر ٢١٠/٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ٤٥)، و«التدوين في أخبار قزوين» لأبي القاسم الرافعي القزويني (٥٩/٤).

<sup>(</sup>٤) واسط: ثالث المدن الإسلامية الرئيسية بعد الكوفة والبصرة، اختطها الحجاج بن يوسف الثقفي، سماها واسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة، تبعد عن بغداد بحوالي \*٢٢ كلم إلى الجنوب الشرقي منها. ينظر «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني (١/١٣١)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٣١/١٢).

قَالَ: نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَجِيءُ أَصْحَابُ الحَدِيثِ مَعَهُمْ المَحَابِرُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، طَالَ مَا كُنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَى نَبِيّي، إِنْطَلِقُوا بِهِمْ إِلَى الجَنَّةِ»(١).

28 ـ وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَبْدُ [الرَّحمَنِ الْآ بْنُ عَبْدِ اللّهِ العَدْلُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ جَمَاهِرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الخَطَّابِ العَلَاءُ بْنُ أَبِي المُغِيرَةِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَقَاءٍ، نَا: أَبُو محَمَّدٍ عَطِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ القَفْصِيُّ المُغِيرَةِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَقَاءٍ، نَا: أَبُو محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الرَّقِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الرَّقِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الرَّقِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الرَّقِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ مِثْلَهُ (٣).

20 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ، عَلِيِّ الشَّافِعِيِّ بِمَدِينَةِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَارِثِ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ عَلَى السَّنُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ عَلَى الحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَن محَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمْدُ اللهِ عَلَيْ : «يَحْشُرُ اللهُ أَصْحَابَ الحَدِيثِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَحْشُرُ اللهُ أَصْحَابَ الحَدِيثِ

<sup>(</sup>۱) موضوع: أخرجه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ۷۰، ۱۷۱)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۳۸/٥٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۹۰/۱)، وتاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۷۹/۱). وقال السبكي: «محمد بن يوسف هو الرَّقِيُّ أبو بكر، قال الخطيب: إنه كذاب، وقال شيخنا الذهبي: إنه واضع، وضع على الطبراني حديثاً باطلاً، قلت: لعله هذا الحديث» اهـ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والصواب إثباتها ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) موضوع تقدم الكلام عليه في الحديث قبله برقم: ٤٣.

وَأَهْلَ العِلْمِ وَحِبْرُهُمْ خَلُوقٌ (١) يَفُوحُ، فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ ﷺ، فَيَقُولُ لَهُمْ: طَالَ مَا كُنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّي، إِنْطَلِقُوا إِلَى الجَنَّةِ»(٢٠).

27 \_ وَأَخْبَرْنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ الْنُ الْهَيْمَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ الْهَيْمَ الْسِيرَافِيُّ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ بِمَكَّةَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الذَّهَبِيّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ بْنِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ حُمَيْدٍ الطّويلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ فَي مُشْلَهُ (٣). [//ب]

### \* \* \*

# بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ

28 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُحْسِنٍ فِي جَمَاعَةٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو المَيْمُونِ البَجَلِيُّ، قَالَ: نَا النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا القَاسِمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ، نَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ عَبْدِالحَمِيدِ إِمَامُ مَسجِدِ القَاسِمُ بْنُ عَلِيًّ فِي النَّبِيِّ عَلَيَ الْخَرَاحِ: لَوْلَا الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيَ الْخَرَّاحِ: لَوْلَا الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيَ الْخَرَّاحِ: لَوْلَا الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيَ الْمَالِي مَا

<sup>(</sup>١) الخَلوق: طيب معروف من الزعفران وغيره. ينظر «غريب الحديث» للحربي (٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) موضوع: أخرجه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ١٦٧)، وآفته محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، ترجم له الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/٣٩) وقال: تفرد بخبر باطل. قلت: ولعل هذا الحديث من أباطيله.

<sup>(</sup>٣) موضوع: تقدم الكلام عليه في الحديث قبله برقم: ٤٥.

<sup>(3)</sup> حَرَّان: مدينة من ديار مضر، قديمة عتيقة، تقع حالياً جنوب شرق تركيا عند منبع نهر البليخ أحد روافد نهر الفرات، لا يدرى متى بنيت، يقال بناها هران أخو إبراهيم عليه السلام وهو أبو لوط عليه السلام، ويقال هارن، وإليه تنسب حران، وهي مدينة الصابئين ولهم بها تل عليه مصلاهم، وهم يعظمونه وينسبونه إلى إبراهيم عليه السلام. ينظر «الروض المعطار» لمحمد بن عبدالمنعم الجميري (ص: ١٩١).

حَدَّثْتُ (١).

2. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الشَّاهِدُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ جَمَاهِرَ بْنِ عَبْدِالرَّحمَنِ، قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُالْعَزِيزِ الطَّحَّانُ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ لِي أَخْ مُؤَاخِ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: فَمَاتَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ لِي أَخْ مُؤَاخِ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، قُلْتُ: بِمَاذَا؟ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ، فَإِذَا جَاءَ ذِكْرُ رَسُولِ اللّهِ كَتَبْتُ: عَلَيْ أَبْتَغِي بِذَلِكَ الثَّوَابَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لِي بِذَلِكَ (٢٠).

٤٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ العَائِذِيُّ، قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْتُبُ الحَدِيثَ وَلا يُصَلِّي عَلَى البَصْرَةِ، قَالَ: فَلَعَهْدِي النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى ذِكْرُهُ، وَيَحْذِفُ ذَلِكَ شُحَّا مِنْهُ عَلَى الوَرَقِ، قَالَ: فَلَعَهْدِي بِهِ وَقَدْ وَقَعَتِ الأَكلَةُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى، أَوْ كَمَا قَالَ (٣).

٥٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ العَدْلُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الفَقِيهِ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَنِ الوَاعِظَ بِمِصْرَ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا بَكْرِ محَمَّدَ بْنَ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارَ بِشِيرَازَ<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر «الفوائد» لأبي القاسم تمام (ص: ٣٥٠) تحقيق: حمدي عبدالمجيد، «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۲/۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر «القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين» V البن بشكوال (ص: V).

<sup>(</sup>٤) شيراز: مدينة في جنوبي غربي إيران، سكانها اليوم حوالي مليون نسمة، فتحها أبو موسى الأشعري وعثمان بن العاص في أواخر خلافة عثمان بن عفان. تجدد بناؤها على أيام الخليفة ابن عبدالملك، اشتهرت بخمرها وسجادها. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٤/٤/٤).

يَقُولُ: لَمَّا مَاتَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الحَافِظُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِدِي، فَقَالَ: رَأَيْتُ البَارِحَةَ أَبَا العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المِحْرَابِ فِي جَامِعِ شِيرَازَ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مُكَلِّلٌ بِالجَوْهَرِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ الله بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، وَأَكْرَمَنِي، وَتَوَّجَنِي، وَأَدْخَلَنِي الجَنْهُ فَقُلْتُ: بِمَاذَا؟ فَقَالَ: بِكَثْرَةِ صلَاتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).

01 - وَأَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ الرَّازِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ هَاشِمِ المُقْرِئُ بِمِصْرَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّرَّابُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ المَالِكِيُّ، نَا مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ عِبْدِالرَّحْمَنِ البَصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ بِالبَصْرَةِ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ المَلائِكَةَ عِنْدَ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ بِالبَصْرَةِ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ المَلائِكَة لَتَضَعُ أَجْنِحَتهَا لِطَالِبِ العِلْمِ» (٢)، وَفِي المَجْلِسِ مَعَنَا رَجُلٌ مِنَ المُعْتَزِلَةِ، فَجَعَلَ يَسْتَهْزِئُ بِالحَدِيثِ، فَقَالَ: وَاللّهِ لأُقَطِّرَنَّ غَدًا نَعْلِي فَأَطَأُ بِهَا أَجْنِحَة المَلائِكَةِ، قَالَ: فَفَعَلَ وَمَشَى فِي النَّعْلَيْنِ، فَجَفَّتْ رِجْلَاهُ جَمِيعاً، وَوَقَعَتِ المَّكِلِيْ جَمِيعاً، وَوَقَعَتِ الأَكْلَةُ فِي رِجْلَيْهِ جَمِيعاً، وَوَقَعَتِ الأَكْلَةُ فِي رِجْلَيْهِ جَمِيعاً، وَوَقَعَتِ الأَكْلَةُ فِي رِجْلَيْهِ جَمِيعاً".

<sup>(</sup>۱) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (۲۱۸/۱)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ ١٣٤).

<sup>(</sup>Y) إسناده حسن أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (ص: ٢٥)، وأحمد في «المسند» (٢٧٩/٤)، والدارمي في «السنن» (١١٣/١)، وأبو داود في «السنن» كتاب: العلم باب: الحث على طلب العلم، حديث رقم: ٣٦٤٣، والترمذي في «جامعه» كتاب: العلم، باب: فضل الفقه على العبادة حديث رقم: ٢٦٨٧، والطبراني في «الأوسط» (٧٨/٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٧٦/١) وفي «الأربعين الصغرى» له (٢/٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٦/١).

ومدار هذا الحديث على عاصم بن بهدلة، قال أبو زرعة: صدوق الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث كما في «التجريح والتعديل» (١١١٨/٣)، وقال ابن حجر في «التقريب» (٥٠١١): صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٣) ينظر «مشيخة ابن الحطاب» لابن الحطاب (ص: ٩٦).

٥٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ العُذْرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مَنْصُورٍ يَحْيَى بْنُ أَبُو هَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو مَنْصُورٍ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ الدَّارِمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ الدَّارِمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ البَعْدَادِيُّ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: فَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ البَعْدَادِيُّ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يَطْلُبُ الحَدِيثَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِوَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ، وَصِيَّةٍ رَسُولِ كَانَ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يَطْلُبُ الحَدِيثَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِوَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ، وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِ.

٥٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَابِدٍ، نَا أَبُو مَحَمَّدٍ الأَصِيلِيُّ، نَا إِبْنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَحَمَّدٍ الأَصِيلِيُّ، نَا إِبْنُ المُظَفِّرِ الحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا الجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، نَا بَكُرُ بْنُ زُرْعَةَ الخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الخَوْلانِيَّ ـ وَكَانَ قَدْ صَلَّى القِبْلَتَيْنِ ـ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الله يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ بِطَاعَتِهِ» (١٠).

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِالبَرِّ: قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ البَغْدَادِيُّ: بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ /[٨]أ] أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الحَدِيثِ(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۰/۶) وفي «العلل» له أيضاً (۲۲/۲)، والبخاري في «الكنى» (ص: ٦١)، وابن ماجة في «السنن» كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة، باب: اتباع سنة رسول الله على حديث رقم: ٨، وابن حبان في «صحيحه» (۲۲/۲) وفي «الثقات» له أيضاً (۷۵/۶)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۰۲/۲)، وابن عدي في «الكامل» (۲/۹۰۶)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/۰۲۷)، والهيثمي في «موارد الظمآن» (ص: ٥٠).

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير الجراح بن مليح البهراني، هو: أبو عبدالرحمن الحمصي قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١١٤/١): صدوق. قلت: ومن كانت هذه حاله فحديثه يحسن ولا يرتقي إلى درجة الصحة.

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٢٦٠/٢).

36 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ - كَ اللهِ - وَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ جَهْضَمِ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ جَهْضَمِ إِجَازَةً، قَالَ: نَا طَالِحُ بْنُ نَا أَجْمَدُ ابْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا مَالِحُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا مِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَا النَّاسُ إِلَّا مَنْ قَالَ: نَا وَأَنَا، وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ. وَلَقَدْ الْتَفَتَ المُعْتَصِمُ يَوْمًا إِلَى أَبِي، فَقَالَ لَهُ: وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ. وَلَقَدْ الْتَفَتَ المُعْتَصِمُ يَوْمًا إِلَى أَبِي، فَقَالَ لَهُ: كَلُّمُ وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ. وَلَقَدْ الْتَفَتَ المُعْتَصِمُ يَوْمًا إِلَى أَبِي، فَقَالَ لَهُ: كَلُم أَرُهُ اللهِ أَبِي بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: كَيْفَ أَكَلُمُ لَمُ أَرَهُ عَلَى بَابٍ عَالَمٍ قَطُّ (٣).

٥٥ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ بِالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِقُرْطُبَةَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمْرِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو زَكْرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ بْنِ عَائِذِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الأَسْوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الأَسْوَانِيُّ المَالِكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّد بْنِ يحْيَى بْن جَرِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمِّدِ بْنِ نُوحٍ يَقُولُ: أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خَيْرُ عِصَابَةٍ، يَنْقُلُونَ هَذَا الشَّأْنَ سَعِيدِ بْنِ نُوحٍ يَقُولُ: أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خَيْرُ عِصَابَةٍ، يَنْقُلُونَ هَذَا الشَّأْنَ كَابِرٍ، لَوْلَاهُمْ لَلَرَسَتِ (٤) السُّنُنُ.

٥٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ الفَرْضِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ غَانِمَ بْنَ المُؤَمَّلِ، قَالَ: سَمِعْتُ غَانِمَ بْنَ الفَرْضِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ غَانِمَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم فَرْغَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم فَرْغَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم

<sup>(</sup>١) بالأصل (داؤد) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (لمن) والصواب الموافق للسياق ولرواية القاضي عياض في «الإلماع» وابن بشكوال نفسه في «الصلة».

<sup>(</sup>٣) ينظر «الإلماع» للقاضي عياض (ص: ٢٨)، و«الصلة» لابن بشكوال (١/٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) قال الأزهري: سمعت أبا الهيثم يقول: دَرَس الأثر يدرس دروساً، أو دَرَسهُ الريح تَدْرُسه دَرْساً أي: مَحَتْه. ينظر «تهذيب اللغة» (أبواب: السين والدال (درس) ٢٥١/١٢).

مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الرَّازِيَّ يَقُولُ: النَّاسُ اِثْنَانِ: طَائِفَةٌ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ(١)، تَدْفَعُ عَنْ حَرِيمِ المُسلِمينَ، وَطَائِفَةٌ تَكْتُبُ الحَدِيثَ، تَحْفَظُ عَلَى المُسْلِمِينَ أُصُولَهُمْ، وَبَاقِي النَّاسِ هَمَجٌ.

٥٧ ـ أَخْبَرَنَا مُقْرِئُ الحَرَمَيْنِ المُعَظَّمَيْنِ أَبُو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ المُقْرِئُ ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ طَرِيفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ المُقْرِئُ الْمَقْرِئُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ البَحْرِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَمَدَ بْنِ يَاسِينَ ، يَقُولُ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ أَنِ مَنْ مُعَاذٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ ابْنَ مَعْاذٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ مَعَاذٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ مَعْاذٍ يَقُولُ: مَثُلُ الّذِي يَطْلُبُ دِينَهُ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلا اللّهِ بِلا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلا اللّهِ مِلْهُ اللّهِ مِلْهُ اللّهِ مِنْ مُعَادٍ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ

٥٨ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ مُكَاتَبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْفَتْحِ ثَابِتَ بْنَ رَوْحٍ بِأَصْبَهَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ شَبِيبِ الْمُقْرِئَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ التَّمِيمِيَّ، يَقُولُ: شَمِعْتُ أَخًا لِي أَبَا الحُسَيْنِ بْنَ مَخْزُومِ الحَافِظ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي أَبَا الحُسَيْنِ بْنَ مَخْزُومِ الحَافِظ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبِي آ ] [1]: مَنْ عَظَمَ يَقُولُ: سمِعْتُ أَبِي آ ] [2]: مَنْ عَظَمَ مِنْ عَلْمَ فِي عَيْنِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَمَنْ حَقَّرَهُمْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رَسُولِ اللّهِ عَيْنِ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) موازي العدو: أي مقابلهم. ينظر «حاشية السندي على سنن النسائي» (١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الكفاية في أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: ٣٩٣)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٢)، و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) يوجد بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرج الخبر ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص: ٢٤٧) عن الإمام أحمد بن حنبل برواية: زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه عن جده.

99 ـ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ الْعَازِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَازِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَافِيُّ وَالْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالكُوفَةِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَنِينِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبِي الْحَنِينِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي الْحَنِينِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وقِيلَ لَهُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ بْنَ حَفْصِ بْنِ غَيَّاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمَا هُمْ فِيهِ؟ فَقَالَ: هُمْ خَيْرُ أَهْلِ اللَّنْيَا(١).

٦٠ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ ابْنِ عَتَّابٍ، أَخْبَرَكَ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ إِجَازَةً؟ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ المُؤَمِّنِ، قَالَ: قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَة، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ: قَالَ: لَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَة، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ: قَالَ العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ لأَصْحَابِ الحَدِيثِ: لأَنْتُمْ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مُعَانَقَةِ الأَبْكَارِ (٢).
 الأَبْكَار (٢).

71 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ المُفَسِّرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ، القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ الْمُفَسِّرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ، نَا عَلِيّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُفْيَانُ، عَنْ شُعَبَةً، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُاللّهِ عَلَى أَصِحَابِهِ، فَقَالَ: أَنْتُمْ جَلَاءُ حُزْنِي (٣).

7٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، نَا المُطَّوِّعِيُّ /[٨/ب] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَكَّةَ، قَالَ نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ٣٨)، و«شرح السنة» للبغوي (٢٥١/١).

<sup>(</sup>٢) البِكْر: بالكسر وُسكون الثاني: الجارية التي لم تفتض والبكر. ينظر «غريب الحديث» للخطابي (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المسند» لابن الجعد (٧٣٨/٢)، و«الإخوان» لابن أبي الدنيا (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (الجريني) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو عبدالله بن محمد بن مسلم الإسفراييني الجوربذي نسبة إلى جوربذ من قرى أسفرايين من خراسان، سمع=

مِهْرَانَ بْنَ هَارُونَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ أَحْمَدَ بْنَ القَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ، يَقُولُ: نَا [عُبَيْدُ](١) اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ فَقَدْ بَايَعَ اللّهَ عَيَنْ اللّهَ عَيْلًا ٢٠٠.

77 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ فِرَاسٍ بِمَكَّةَ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ [رَحْمُونَ] (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدُ الرَّازِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شَمِيلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شَمِيلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شَمِيلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شَمِيلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شَمِيلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ المَّمْوِنَ يَقُولُ: مَا بِقِي شَيْءٌ أَشْتَهِيهِ إِلَّا شَيْعًا وَاحِدًا، أَشْتَهِي أَنْ يَحُولُ: يَحُولُ: مَا بِقِي شَيْءٌ أَشْتَهِيهِ إِلَّا شَيْعًا وَاحِدًا، أَشْتَهِي أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيَّ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَيَجِيءَ المُسْتَمْلِي فَيَقُولَ: مَنْ ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللّهُ ؟ (٤).

٦٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: نَا أَبُو الفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ

<sup>=</sup> محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن محمد الزعفراني ويونس بن عبدالأعلى وأبا زرعة وابن وارة وطبقتهم، وعنه أبو عبدالله بن الأخرم وأبو علي الحافظ وأبو أحمد الحاكم وابن عدي وخلق كثير، توفي سنة ٣١٨ هـ. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١١/٣).

<sup>(</sup>۱) بالأصل (عبدالله بن عمر) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري، يكنى أبا سعيد، وهو من أهل البصرة، وقدم بغداد فنزلها، روى عن حماد بن زيد ويزيد بن زريع وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم، وكان كثير الحديث، ثقة، وتوفي ببغداد سنة ۲۳۰ هـ. ينظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (٢٨٠/٧). و «جزء فيه حديثٌ من حديث أهل حردان» لابن عساكر (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (زحمون) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو أبو عبدالله إبراهيم بن رحمون بن هارون السنجاري، الإمام الجامع بسنجار، روى عنه أبو بكر الخلال، وذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في تلاميذ الحارث بن أسد بن عبدالله قاضي سنجار. ينظر «تهذيب الكمال» (٢١٢/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٥٣/٢).

70 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ العَاصِي الأَسَدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا رَضُوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّيْنَوْرِيُّ، نَا أَبُو عَلِيٍّ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِاللّهِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ العَطَّارَ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ العَطَّارَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: طَلَبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: طَلَبُ عُلُو الإِسْنَادِ مِنَ الدِّينِ (٢).

77 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ السُّمَيدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي السُّمَيدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي السُّعُدِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ الإِدْرِيسِيَّ، يَقُولُ: الفَتْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الإِدْرِيسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ، يَقُولُ: نَا عَبْدُالمُؤْمِنِ بْنُ حَوْثَرَةَ الجُرْجَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: طَلَبُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: طَلَبُ إِسْنَادِ العُلُوِّ مِنَ السُّنَةِ (٣).

7V ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ شُرَيْحُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الإِشْبِيلِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو النَّجِيبِ عَبْدُالغَفَّارِ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ الأَرْمَوِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْمُقْرِئَ ـ هُوَ عَبْدِالوَاحِدِ الأَرْمَوِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْمُقْرِئَ ـ هُوَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «مشيخة أبي بكر المراغي» للمراغي (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب (ص: ١٤)، و«طبقات الشافعية» لابن السبكي (٣١٤/١)، و«الأربعين العشارية» للعراقي (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٢٣/١).

الزِّنْجَانِيُّ -، يَقُولُ: سَمِعْتُ [أَبَا الحُسَيْنِ] (') بْنَ فَارِسِ اللَّغَوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَسْتَاذَ ابْنَ العَمِيدِ يَقُولُ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي الدُّنْيَا حَلَاوَةً أَلَذَّ مِنَ الرِّيَاسَةِ وَالوِزَارَةِ الَّتِي أَنَا فِيهَا، حَتَّى شَهِدْتُ مُذَاكَرَةَ سُلَيْمَانَ [ابْنِ أَحْمَدَ] ('') الطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الجِعَابِيِّ بِحَضْرَتِي، فَكَانَ الطَّبَرَانِيُّ يَغْلِبُ الجِعَابِيِّ بِكَثْرَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَذَكَاءِ أَهْلِ بَعْدَادَ، حَتَّى جَفْظِهِ، وَكَانَ الجِعَابِيُّ يَعْلِبُ الطَّبَرَانِيِّ بِفِطْنَتِهِ وَذَكَاءِ أَهْلِ بَعْدَادَ، حَتَّى وَفْظِهِ، وَكَانَ الجِعَابِيُّ يَعْلِبُ الطَّبَرَانِيِّ بِفِطْنَتِهِ وَذَكَاءِ أَهْلِ بَعْدَادَ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمَا يَعْلِبُ صَاحِبَهُ، فَقَالَ الجِعَابِيُّ: يَا وَضُلِانَا عِنْدِي حَدِيثُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلّا عِنْدِي، فَقَالَ: هَاتِهِ، فَقَالَ الجِعَابِيُّ: يَا مَوْلانَا عِنْدِي حَدِيثُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلّا عِنْدِي، فَقَالَ: هَاتِهِ، فَقَالَ الجِعَابِيُّ: يَا أَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ. . . . وَحَدَّثَ بِالحَدِيثِ . . فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ، وَمِنِّي سَمِعَ أَبُو خَلِيفَةَ، فَاسْمَعْ مِنِي حَتَّى الطَّبَرَانِيُّ: أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ، وَمِنِّي سَمِعَ أَبُو خَلِيفَةَ، فَاسْمَعْ مِنِي حَتَّى الطَّبَرَانِيُّ: قَالَ الْمِي الْفَرِيقِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنِي. فَخَجِلَ الجِعَابِيُّ، وَغَلَبَهُ الطَّبَرَانِيُّ. قَالَ ابْنُ العَمِيدِ: فَوَدِدْتُ مَكَانِي أَنَّ الوِزَارَةَ وَالرِّيَاسَةَ لَمْ تَكُنْ لِي،

<sup>(</sup>۱) بالأصل (أبا الحسن) وهو تصحيف والصوب ما أثبته. هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الرازي، المالكي، اللغوي، صاحب كتاب (المجمل)، حدث عن أبي الحسن القطان، وسليمان بن يزيد الفامي، وسعيد بن محمد القطان، ومحمد بن هارون الثقفي، وعنه: أبو سهل بن زيرك، وأبو منصور محمد بن عيسى، وأبو منصور بن المحتسب. مات بالري سنة ٣٩٥ هـ. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠٠٣/١٧).

<sup>(</sup>۲) بالأصل (ابن داود) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم، الإمام، الحافظ، الثقة، سمع بالحرمين، واليمن، ومدائن الشام ومصر، وبغداد، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، وخوزستان، وغير ذلك، من نحو ألف شيخ أو يزيدون، حدث عنه:أبو خليفة الجمحي، وابن عقدة وهما من شيوخه، وابن مندة، وأبو بكر بن مردويه، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو سعيد النقاش، وخلق كثير، له ثلاثة (معاجم) في الحديث، وكتب (التفسير) و(الأوائل) و(دلائل النبوة) وغير ذلك. توفي بأصبهان سنة ٣٦٠ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٥٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (حنيفة) وهو تصحيف والصواب ما أثبته نظراً لسياق الرواية، ولعله سهو من الناسخ كَظَلَتْهُ.

وَكُنْتُ الطَّبَرَانِيَّ، وَفَرِحْتُ مِثْلَ هَذَا الفَرَحِ الَّذِي فَرِحَ بِهِ الطَّبَرَانِيُّ لأَجْلِ الحَدِيثِ هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ (١).

7۸ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ قِرَاءَةً، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدُولِ قِرَاءَةً، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الهَاشْمِيُّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحمَّدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الهَاشْمِيُّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحمَّدُ بْنُ مَحْلَدٍ العَطّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيَّ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ عِصَابَةً العَطّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيَّ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ عِصَابَةً [خَيْراً] كَنُ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، إِنَّمَا يَعْدُو أَحَدُهُمْ وَمَعَهُ مِحْبَرَةٌ، يَقُولُ [خَيْراً] كَنُ مَنْ المَّجَوِيثِ، إِنَّاكُمْ أَنْ تَجْلِسُوا /[4/أ] إِلَى أَهْلِ كَيْفَ فَعَلَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ؟ وَكَيْفَ صَلَّى؟ إِيَّاكُمْ أَنْ تَجْلِسُوا /[4/أ] إِلَى أَهْلِ كَيْفَ فَعَلَ النَّبِيُ عَيَّةٍ؟ وَكَيْفَ صَلَّى؟ إِيَّاكُمْ أَنْ تَجْلِسُوا /[4/أ] إِلَى أَهْلِ البِدَعِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقْبَلَ لَهُ بِدْعَةٌ فَلَيْسَ يُفْلِحُ، وَتَمَحَّى (٣) إِبْرَاهِيمُ بِدْعَةٌ فَلَيْسَ يُفْلِحُ، وَتَمَحَّى (٣) إِبْرَاهِيمُ بِدْعَةٌ فَلَيْسَ يُغْدُونُ مَنْ تَجْلِسُوا /[4/أ] إِنْ الرَّجُلَ إِذَا أَقْبَلَ لَهُ بِدْعَةٌ فَلَيْسَ يُفْلِحُ، وَتَمَحَّى (٣) إِبْرَاهِيمُ بِدْعَةٌ فَلَيْسَ يُفْلِحُ، وَتَمَحَّى (٣) إِبْرَاهِيمُ بِدْعَةٌ فَلَيْسَ يُفْلِحُ، وَتَمَحَّى (٣) إِبْرَاهِيمُ بِدْعَةً وَلَيْسَ بَالْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمِيمَةُ الْكُولِ الْمُعْلَى اللّهَ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

79 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ الحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ المُقْرِئَ بِأَصْبَهَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ الحَسَنَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَجُونَهُ المُوزَبَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُوسَى الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الوَزِيرَ المُوزَبَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الوَزِيرَ أَبُا القَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبَّادٍ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكْتُبِ الحَدِيثَ لَمْ يَعْرِفْ حَلَاوَةَ الإِسْلَامُ (٥٠).

٧٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «جزء فيه ذكر ترجمة الطبراني» لابن منده الأصبهاني (ص: ٣٤٤)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٧٤/٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٦٦/٢٢، ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (خير) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) يقال تمحى فلان من القوم: طلب منهم أن يمحوا عنه ما جنى عليهم. ينظر «المعجم الوسيط» (باب: الميم (تمحى) ٨٥٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٥٨/١٣).

<sup>(</sup>o) ينظر «الأنساب» للسمعاني (٣١/٤).

يَحْيَى القَاضِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ بْنُ عَائِذٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ العَدْلُ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ لأَصْحَابِ الحَدِيثِ: بِالنَّهَارِ مُسْمَعُونَ وَبِاللَّيْلِ تَنْسَخُونَ فَمَتَى تَعْمَلُونَ.

٧١ ـ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيِّ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: فَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: فَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا أَنُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ شِيرَازَ، أَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم \_ يَعْنِي الرَّازِيَّ \_ ، مِنْ شِيرَازَ، أَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم \_ يَعْنِي الرَّازِيَّ \_ ، يَقُولُ: حُدِّثْتُ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى طُولَ عُمرِي إِلَّا مِنْ كَثْرَةِ يَقُولُ: حُدِّثْتُ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى طُولَ عُمرِي إِلَّا مِنْ كَثْرَةِ دُعَاءِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ لِي (١).

٧٧ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُحْسِنٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم الحَافِظُ، قَالَ: نَا ابْنُ المُفَسِّرِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهُ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَلَّ لَيْلَةٌ تَمُرُّ إِلَّا وَأَنَا أَدْعُو فِيهَا لِمَنْ كَتَبَ عَنَّا وَكَتَبْنَا عَنْهُ (٣).

٧٣ \_ وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ القَاسِم، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ الصَّبَّاحِيُّ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «المشيخة الصغرى» لابن شاذان (ص: ٥٤)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) استثنى المحدثون هذا الاسم (رَاهَوَيْه) فيقولونه بفتح الواو وسكون الياء، على أنه اسم صوت، ينظر «الوافي بالوفيات» للصفدي (۸٦/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (٢/١٦٧)، و«فتح المغيث» للسخاوي (٣٤١/٢).

قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: زَيِّنُواْ الحَدِيثَ بِأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَزَيَّنُواْ بِالحَدِيثِ (١). بِالحَدِيثِ (١).

٧٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رَشْدِينَ، الْقَاضِي، نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الوَرْدِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، قَالَ: كُنَّا قَالَ: كُنَّا تَا خَالِي، قَالَ: أَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، عَنْ أَبِيهِ رِشْدِينَ، قَالَ: كُنَّا فَاتِي الأَوْزَاعِيَّ بِالشَّامِ لِنَسْمَعُ مِنْهُ العِلْمَ، فَيَقُولُ لَنَا: أَيْنَ نَزَلْتُمْ؟ فَنصِفُ لَهُ المَوْضِعَ، نَقُولُ: أَنَا آتِيكُمْ أُحَدُّثُكُمْ، المَوْضِعَ، نَقُولُ: أَنَا آتِيكُمْ أُحَدُّثُكُمْ، فَيَأْتِينَا إِلَى مَنْزِلِنَا فَيُحَدِّثُنَا.

٧٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: إذا رَوَيْتَ عَنِ الشَّيْخِ سَبْعَةَ أَحَادِيثَ فَلَا تُبَالِي مَتَى مَاتَ (٢).

٧٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: نَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: نَا ابْنُ مُفَرِّجٍ، نَا الصَّمُوتُ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا قَبِيصَةُ، نَا صُفْيَانُ، عَنْ [حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ] (٣) قَالَ: طَلَبْتُ هَذَا العِلْمَ وَمَا أُرِيدُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۲۵۰/۱)، و«الجامع لأخلاق الراوي واَداب السامع» للخطيب (۹۲/۱)، وترتيب الأمالي الخميسية» للشجري (۹۳/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (خبيب بن ثابت ثابت) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو حبيب بن أبي ثابت الكوفي، الفقيه، حدث عن ابن عباس وابن عمر وأنس وأبي عبدالرحمن السلمي وأبي وائل وسعيد بن جبير وطائفة، وعنه مسعر وشعبة وسفيان الثوري=

اللَّهَ فَنَفَعَنِي اللَّهُ بِهِ بَعْدُ (١).

٧٧ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّمُوتِ قَالَ: أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: نَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ: إِنِّي لأَغَارُ عَلَى الحَدِيثِ كَمَا يَغَارُ الرَّجُلُ عَلَى المَرْأَةِ الحُسْنَى (٢).

٧٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدٌ ابْنُ عَابِدٍ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيُّ، نَا النَّقَاشُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، نَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، الأَصِيلِيُّ، نَا النَّقَاشُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، نَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُكْرِهَ وَلَدَهُ عَلَى طَلَبِ الحَديثِ(٣).

٧٩ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّجِيبِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْسَم، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ غَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: /٨١/ب] نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: /٨١/ب] نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: مَا أَعْلَمُ طُلِبَ اللَّهُ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، قَالَ: فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ: طَلَبُهُمْ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الحَدِيثِ، قَالَ: فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ: طَلَبُهُمْ إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ: طَلَبُهُمْ إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ: طَلَبُهُمْ إِنَّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَيَةً لَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الحَدِيثِ، قَالَ: فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ: طَلَبُهُمْ إِنَّهُ اللّهَ اللّهُ مُنْ يَقُولُ: مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ المُعْرِقِ الْعَلْمَ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> وأبو بكر بن عياش وآخرون. توفي سنة ١١٩ هـ، وقيل سنة ١٢٢ هـ. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (٨٨/١).

<sup>(</sup>١) ينظر الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر المصدر نفسه (۲۰٦/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الأمالي» لابن بشران (ص: ٢٤٧، ٢٤٧)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ١٢٤)، و«الترغيب والترهيب لقوام السنة» لأبي القاسم الأصبهاني (٢٥/١٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «السنن» للدارمي (١١٣/١)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣٣٩/١)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٣٣١/١)، و«ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الهروي (١١٢/٥)، و«المعجم» لابن المقرئ (ص: ١١١).

١٨٠ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي الإِمَامِ أَبِي بَكْرِ، قَالَ: أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَجْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أَنَا أَبُو حَازِمِ الحَافِظُ فِي كِتَابِهِ، أَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، نَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الصَّاغَانِيُّ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَرْبِ ابْنَ مُقَاتِل، سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ حُمْدٍ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: الإِسْنَادُ زَيْنُ الْحَدِيثِ (أَ).

٨١ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ شَيْخِنَا، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ قَاسِم المُقْرِئُ، نَا ابْنُ حَبَابَةَ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ القَطَّانَ، يَقُولُ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: كُلُّ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ حَدِيثًا فَأَنَا لَهُ عَبْدٌ (٢).

٨٢ ـ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ ـ وَكُلْلُهُ ـ، يَحْكِي عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنْتُ أَرَى القَاضِيَ أَبَا المطَرِّفِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فِي هَيْئَتِهِ الَّتِي كُنْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فِي هَيْئَتِهِ الَّتِي كُنْتُ أَعْهَدُهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ دَارِهِ بِالرَّبَضِ (٣) الشَّرْقِيَّةِ، فَكُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَكُنْتُ أَسْلِمُ عَلَيْهِ، وَكُنْتُ أَدْرِي أَنَّهُ مَيِّتُ، وَأَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَعَمَّا صَارَ إِلَيْهِ؟ فَكَانَ يَقُولُ: إِلَى خَيْرٍ وَبِشْرٍ بَعْدَ شِدَّةٍ، فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُ: وَمَا يُذْكَرُ مِنْ فَضْلِ العِلْمِ؟ فَكَانَ يَقُولُ: إِلَى عَلْمِ وَيَشُولُ إِلَى عِلْمِ الْعِلْمِ؟ فَكَانَ يَقُولُ لَهُ: وَمَا يُذْكَرُ مِنْ فَضْلِ العِلْمِ؟ فَكَانَ يَقُولُ لَهُ يَعْدَ وَمَا يُذْكَرُ مِنْ فَضْلِ العِلْمِ؟ فَكَانَ يَقُولُ لِي اللهِ عَلْمَ السَّاقُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ كِتَابِ اللّهِ جَلّ ثَنَاؤُهُ وَحَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ عَيْ فِي مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمٍ كِتَابِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَيُلْكُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ كِتَابِ اللّهِ جَلّ ثَنَاؤُهُ وَحَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ عَيْ فِي مَنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ كِتَابِ اللّهِ عَيْ إِلَى اللّهِ عَيْ اللهِ عَلْمَ وَلَا الْعِلْمَ وَلُكُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ كِتَابِ اللّهِ عَلْ أَلْ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلْهُ وَلَا الْعِلْمَ وَلَاكُ مَا كَانَ عَنْدَهُ مُنْ عِلْمَ كِتَابِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلْمَ لَلْهُ مَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِلُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آخِرُ الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنَ الفَوَائِدِ وَالحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المسند» لعلي بن الجعد (١/ ٢٧٠)، و«الإلماع» للقاضي عياض (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري: «قال ابن الأعرابي: الرّبَضُ والمَرْبَضُ والمَرْبِض والرّبِيض: مجتّمَع الحَوايا». ينظر «تهذيب اللغة» (أبواب: الضاد والراء (ربض) ٢١/١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٢/٤٨٦).

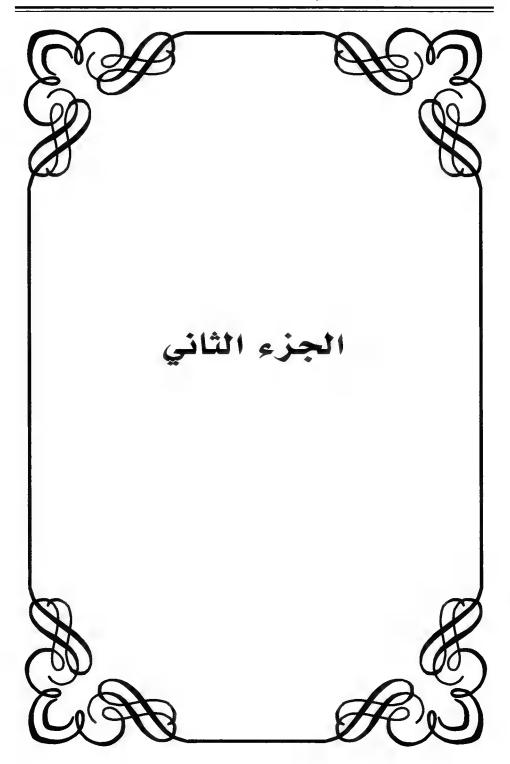



٨٣ ـ أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحمّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحمَّدٍ مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَّاجُ، وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ أَبُو مُحمَّدٍ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مُحمَّدٍ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحمَّدٍ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحمَّدٍ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِثٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحمَّدٍ الحَمَّدُ بْنُ الحَمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَعْلِيٍّ بْنِ أَعْلِي بُو بَشَّارِ السَّابُورِيِّ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: نَا مُحمَّدُ بْنُ مُحمَّدٍ المُوقَّرِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى ـ يَعْنِي النَّصِيبِيّ ـ، قَالَ: نَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ هُوَ ابنُ مُحَمَّدٍ المُوقَّرِيُّ، قَالَ: قَالَ لَنَا زَيْدٌ ـ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ ـ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِسْتَوْدِعُوا العِلْمَ الأَحْدَاثَ إِذَا رَضِيتُمُوهُمْ» (١٠).

٨٤ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) موضوع أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۳۰۹/۱)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۳۳/۱)، وقد حكم عليه بالوضع أبو الحسن علي بن محمد بن العراق الكناني في «تنزيه الشريعة» (۲۳۳/۱) وقال: فيه الوليد الموقري وأبو طاهر البلقاوي. قال الذهبي: والآفة البلقاوي وإن كان الوليد مجمعاً على ضعفه. قال يحيى: الوليد كذاب، وقال أحمد: ليس بشيء. ينظر «ميزان الاعتدال» (۲۶۱/۶).

إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الفَقِيهُ، قَالَ: أَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَبّاسِ الخَرّازُ، قَالَ: نَا أَبُو العَبّاسِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الغَزّالُ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ وَزِيرٍ، عَنْ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عبْدِاللّهِ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «حِفْظُ الغُلامِ الصَّغِيرِ عَبْدِاللّهِ، عَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «حِفْظُ الغُلامِ الصَّغِيرِ كَالنَّقْشِ فِي الحَجَرِ، وَحِفْظُ الرَّجُلِ بَعْدَمَا يَكْبَرُ كَالكِتَابِ عَلَى المَاءِ»(١).

٨٥ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَن ابْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطّانُ، قَالَ: أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، قَالَ: نَا عَلِيٌّ بْنُ حِجْرٍ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ بِنُ جَابِرٍ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، نَا عَلِيٌّ بْنُ حِجْرٍ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ بِنُ جَابِرٍ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: يَا فُلانُ مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلّا هَوُلاءِ يَا فُلانُ مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلّا هَوُلاءِ الشَّبَابُ الَّذِينَ هُمْ حَوْلَكَ، قَالَ: فَعَضِبَ حُذَيْفَةُ وقَالَ لَهُ: أَمَا سَمِعْتَ الله لَتَهَالَ لَهُ: أَمَا سَمِعْتَ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَاللّهِ مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلّا هَوْلاءِ لَا يَعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَقَالَ لَهُ: أَمَا سَمِعْتَ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَاللّهِ مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلّا فِي اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

٨٦ - وَأَخْبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التُّجِيبِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمِّدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ حُسَيْنِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُمَرَ بْنِ عبْدِالبَرِّ، قَالَ: نَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: نَا أَجْمَدُ بْنُ زُهَيْدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، وَابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: نَا أَجِي، وَابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۰/۱)، وفي «الفقيه والمتفقه» له أيضاً (٤٤٤/١)، وآفته إسحاق بن وزير: قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٨١/٢): لا يدرى من ذا، وقال أبو حاتم: مجهول، وكذا أبو العباس إسحاق بن محمد بن مروان، قال الدارقطني: ليس ممن يحتج بحديثه. ينظر «لسان الميزان» (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (١/٣١٠).

وَالأَخْنَسِيّ، [قَالُوا] (١): نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ: أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ رَجَاءٍ كَانَ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ لِئَلَّا يُنَسَّى (٢) حَدِيثُهُ (٣).

٨٧ ـ قَالَ ابْنُ زُهَيْرٍ، وَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: الْتُونِي فَتَلَقّوا مِنِّي، وَكَانَ عُرْوَةُ يَسْتَأْلِفُ (٤) النَّاسَ عَلَى حَدِيثِهِ (٥).

٨٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَنَا قَاسِمُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونَ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ، مَحَمَّدِ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونَ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ، قَالَ: قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَرْبٍ مِنْ حِفْظِهِ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَعْنَاقِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَعْنَاقِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، قَالَ: مَا لِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: مَا لِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: مَا لِي مَنْبَدٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ شَعْثَةً (٢) رُؤُوسُكُمْ، مُعْبَرِّهُ أَقْدَامُكُمْ، دَنِسَةً ثِيَابُكُمْ، مُطَّرِحِينَ عَلَى أَرَاكُمْ شَعْثَةً ثَا كُمْ، مُطْرِحِينَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) بالأصل (قال) والصواب ما أثبته لعود ضمير الغائب عليهم جميعاً، وقد صوبته من رواية ابن عبدالبر في «الجامع».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطتها (يُنَسَّى) بالتثقيل على البناء للمجهول، بمعنى أن الله هو الذي أنساني عقوبة لتفريطي في معاهدته واستذكاره.

<sup>(</sup>٣) ينظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣١٨/٦)، و«النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا (٢) ينظر «الثقات» لابن حبان (٢٩/٦)، و«المحدث الفاصل» للرامهرمزي (ص: ١٩٥)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٢١٩/١)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٤) التألُّف: المداراة والْإيناس لِيَثْبُتَ الناس على حديثه. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: الف ٩/٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر «العلم» لأبي خيثمة (ص: ١٠)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٨)، و«الحلية» لأبي نعيم (٢٢٨/١)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٢٢٨/١)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٢٢٨/١)، و«تهذيب و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٢٤٠/١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٢/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٦) الشَّعِث: من تغير شعره وتلبد من قلة تعهده بالدهن. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: شعث ١٦٠/٢).

أَبْوَابِ العُلَمَاء، وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ هَذَا جَزَاءٌ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الشَّقَاءُ العَاجِلُ.

٨٩ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنُ بَدْرَانَ بِبَغْدَادَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا أَبُو الفَرَجِ الْمُعَافَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ النَّهْرَوَانِيُّ، [أَنَا] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصُّولِيُّ، نَا العَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا عَبْدُالوَهَّابِ، نَا الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الزُّهْرِيَّ بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الحَدِيثَ فَأَلْفَيْتُهُ عَلَى بَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحَدِّئِنِي وَإِمّا أَنْ تُحَدِّئِنِي وَإِمّا أَنْ أُحَدِّثِكَ، فَقَالَ: حَدَّثْنِي، فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي الحَكِمُ بْنُ الْجَدْرِنِي وَإِمّا أَنْ أُحَدِّثُكَ، فَقَالَ: حَدَّثْنِي، فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي الحَكِمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: مَا عُتَى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَدِّدُهِ الْحَدِيثَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا وَتَى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا وَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا وَتَى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَعَلِّمُوا وَتَى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا وَتَى الْحَدِيثَ وَلِاللّٰهُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَعَلَى أَمُوا وَتَتَى أَنْ يَعْتَى أَوْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخُولُوا وَلَالَ الْعَلْمُوا وَالْعَلَى الْحَدِيثَا وَلَا الْعِلْمُ أَنْ يَعْتَى أَوْلُوا الْعَلَى الْكَالِقُولُ الْعَلْمُولُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ ا

• ٩ - وَقَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَخُمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ بَدْرَانَ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ محَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ بَكْرَانَ، قَالَ: نَا أَبُو الفَرَجِ المُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ المَعْرُوفُ بِأَبِي العَيْنَاءِ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ المَعْرُوفُ بِأَبِي العَيْنَاءِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ دَاوُدَ [الخُريبِيَّ] (٣)، فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل والصواب إثباتها ليستقيم الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» لأبي الفرج المعافى بن زكرياء (ص:٥٦)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٦٧/٥٥).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (الخربي) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو عبدالله بن داود الخريبي من همدان، أصله من الكوفة، كان ينزل الخريبة من البصرة فينسب إليها، ومولده بالكوفة، يروى عن الأعمش وسلمة بن نبيط، روى عنه عبدالأعلى بن حماد النرسي وأهل العراق، مات سنة ٢١١ هـ وقد قيل سنة ٢١٣ هـ ينظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان (١٠/٧).

الحَدِيثَ، قَالَ: اذْهَبْ فَتَحَفَّظِ القُرْآنَ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ حَفِظْتُ القُرْآنَ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ حَفِظْتُ الْقُرْآنَ هَالَ: فَاقْرَأُ هُوَاتُلُ عَلَيْمٍ نَبَأَ نُوحِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ السورة يونس الآية: [٧]، قَالَ: فَقَرَأْتُ الْعَشْرَ حَتَّى أَنْفَذْتُه، قَالَ: اِذْهَبْ فَتَعَلَّمِ الفَرَائِضَ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ حَفِظْتُ العَشْرَ حَتَّى أَنْفَذْتُه، قَالَ: فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ ابْنُ أَخِيكَ أَوْ حَفِظْتُ الصَّلْبَ وَالحَبَرَ، قَالَ: فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ ابْنُ أَخِي مِنْ أَبِي عَمَّكُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لأَنَّ ابْنَ أَخِي مِنْ أَبِي مَعَمِّى مِنْ جَدِّي، قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ ابْنَ أَخِي مِنْ أَبِي مُعَمِّى مِنْ جَدِّي، قَالَ: الْأَنْ فَتَعَلِّمِ العَرَبِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ عَلِمْتُهَا وَعَمِّى مِنْ جَدِّي، قَالَ: فَلْتَ اللَّهُ وَيَا لَكُمْ وَكَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ حِينَ طُعِنَ: يَا لَلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ، لِمَ فَتَحَ تِلْكَ اللَّامَ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ لِللْعُقَاءِ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ لِللْمُ عَلَى اللَّامَ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ لِللْمُعَاءِ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ لِللْمُعَاءِ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ لِللْمُعَاءِ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ لِللْمُ عَلَى اللَّهُ وَلَالًا لَكُهُ وَلَا لَكَهُمَا لَعَلَى اللَّهُ وَلَالًا لَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاقِ الْفَادُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاقِ وَكَسَرَ هَذِهِ؟ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

91 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيُّ، نَا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ ابْنُ أَحْمَدَ بِمَكَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مَحَمَّدَ بْنَ عَلِيٌ بْنِ زَحْرِ الْمِنْقَرِيَّ بِالْبَصْرَةِ، يَقُولُ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ زُفَرَ النَّاقِدُ وَكَانَ نَاقِدَ اللّهِ بْنَ دَاوُدَ اللّهِ بْنَ فَقَالَ: يَا بُنَيّ تَعَلّمِ القُرْآنَ فَإِنّهُ أَنْفَعُ لَكَ، وَقُلْتُ: تَعَلّم القُرْآنَ فَإِنّهُ أَنْفَعُ لَكَ، فَقُالَ: إقْرَأ العَشْرَ مِنْ يُونُسَ قَوْلَهُ ﴿ وَاتَلُ عَلَيْمٍ بَنَا فَيَ لَكَ، فَقُالَ: يَعَلّم الفَرَائِضَ فَإِنّهُ أَنْفَعُ لَكَ، وَقُلْتُ: تَعَلَّم الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ، اللهَ عَلَيْم الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ، وَقُلْتُ: تَعَلَّم النَّرَائِحِي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ جَدِي، قَالَ: يَعَلَم النَّرُ وَابُنُ عَمِّي ابْنُ جَدِي، قَالَ: يَعَلَم النَّرُ أَبِي وَابْنُ عَمِّي ابْنُ جَدِي، فَقَالَ: مَا مَعْنَى ابْنُ أَبِي وَابْنُ عَمِّي ابْنُ جَدِي، فَقَالَ: مَا مَعْنَى ابْنُ أَبِي وَابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَمِّي ابْنُ عَلَى الْكَ، فَقَالَ: مَا مَعْنَى فَقَالَ: مَا مَعْنَى فَقَالَ: مَا مَعْنَى فَقَالَ: مَا مَعْنَى الْكَانُ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانِ عَلَى الْكَانُ الْمُوالِقُولُ الْكَانُ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانَ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانُ الْكَانُ عَلَى الْكَانُ عَلَى الْكَانُ الْكَانُ الْمُولُولُ الْكَانُ الْمُنْ الْمُولُ الْفُولُ الْكَانُ الْكَانُ الْمُعْلَى الْكَانُ الْمُؤْمُ الْفُولُ الْكَانُ الْمُولُولُ الْكَانُ الْمُعْلَى الْكَانُ الْمُولُولُ الْكَانُ الْمُؤْمُ الْكَانُ الْمُؤْمُ الْكَانُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُول

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» لأبي الفرج المعافى بن زكرياء (ص:٥٦)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٩/٢٨).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (الخربي) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وقد تقدمت ترجمته في (ص:

قَوْلُ عُمَرَ: يَا لَلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَقُلْتُ: الأَوَّلُ اسْتِغَاثَةٌ وَالآخَرُ /[١٠/ب] تَعَجُّبٌ، فَقَالَ: يَا بُنَيِّ لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا أَحَدًا فِي سِنِّكَ لَحَدَّثُتُكَ، قُمْ فَانْصَرِفْ، فَانْصَرَفْتُ (١٠).

97 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مَحَمَّدٍ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ المُهَلَّبُ بْنْ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُهُ بِمَكّةَ فَذَكَرَهُ.

97 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَابِدٍ، نَا أَبُو مَحَمَّدٍ الْأَصِيلِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٌّ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ، الأَصِيلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ النَّاقِدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَهْدِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: مُذَاكَرَةُ الحَدِيثِ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ (٢).

98 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ، أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً البَصْرِيُّ القَاضِي، نَا أَبُو العَبَّاسِ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي غَسَّانَ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: نَا الحُسَيْنُ بْنُ فَهْم، قَالَ: نَا الحُسَيْنُ بْنُ فَهْم، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَكْتَم، قَالَ: قَالَ لِيَ المَأْمُونُ: أَشْتَهِي أَنْ أُحَدِّثَ، فَمَا قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَكْتَم، قَالَ: قَالَ لِيَ المَأْمُونُ: أَشْتَهِي أَنْ أُحَدِّثَ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: ضَعُوا لِي مِنْبَرًا. وَجُمِعَتِ الخَاصَّةُ وَصَعِدَ المِنْبَرَ فَكَانَ أَوّلُ تَرَى؟ قَالَ: مَنْ أَبِي الجَهْم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، حَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي الجَهْم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «امْرُقُ القَيْسِ (٣) صَاحِبُ لِوَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «امْرُقُ القَيْسِ (٣) صَاحِبُ لِوَاءِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «لسان الميزان» لابن حجر (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٣/ ٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، صاحب إحدى المعلقات، وهي أفخرهن وأشهرهن التي أولها: قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل. ينظر ترجمته في "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٢٢٢/٩).

الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ»(١). وَحَدَّثَ عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ أَنِّ النَّبِيَّ عَلَى قَبْرٍ.. فَحَدَّثَ بِنَحْوِ ثَلاثِينَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ أَنِّ النَّبِيَّ عَلَى قَلْرٍ.. فَحَدَّثَ بِنَحْوِ ثَلاثِينَ حَدِيثًا. ثُمَّ نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا يَحْيَى كَيْفَ رَأَيْتَ مَجْلِسَنَا؟ فَقُلْتُ: نَفَعْتَ الخَاصَّةَ وَشَرَّفْتَ العَامَّةَ، قَالَ المَأْمُونُ: إِلّا أَنِّي مَا رَأَيْتُ لَكُمْ حَلَاوَةَ أَصْحَابِ الخُلْقَانِ (٢) وَالمَحَابِرِ (٣).

90 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ قَاسِمِ الْصَّدَفِيُّ، نَا عَلِيٌّ ابْنُ فَارِسٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ الْوَاسِطِيِّ، عَنِ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ الْوَاسِطِيِّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اَمْرُقُ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اَمْرُقُ النَّيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشَّعْرَاءِ إِلَى النَّارِ»(٤٠).

97 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ، نَا مَحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ، نَا مَحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّزَارُ، قَالَ: نَا حُمَيْدٌ عَنْ هُشَيْمٍ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً أخرجه أحمد في «المسند» (۲۸۸/۲)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۹/۲۰) و «الكني» له (ص: ۲۰)، والكلاباذي في «بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» (ص: ۳٤٥)، وابن عدي في «الكامل» (۵/۵)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ۱۷۲)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ۷۲)، وعبدالغني المقدسي في «جزء أحاديث الشعر» (ص: ۹۰). وسند الحديث فيه أبو الجهم الأيادي وهو ضعيف جداً واهي الحديث، قاله أبو زرعة. وقال أحمد: مجهول، كما في «ميزان الاعتدال» (۱۲۶۵)، قال ابن حبان في «المجروحين» (۱۲۰۳): شيخ من أهل واسط يروى عن الزهري ما ليس من حديثه.

<sup>(</sup>٢) الثياب الخُلْقَان، بضم فسكون جمع خَلَق بفتحتين، يقال: ثوب خلق أي بال. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خلق ٢٥٥/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ١٧٥، ١٧٦)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً تقدم الكلام عليه في الحديث رقم: ٩١.

قَالَ البَرَّارُ: وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ ۗ إِلَّا بِهَذَا الإِسْنَادِ (١).

9٧ \_ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَالِ: نَا خَلَفُ بْنُ قَالِ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: نَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنُ هَارُونَ يَقُولُ لأَصْحَابِ الحَدِيثِ: لَوْلَا أَنْتُمْ لَتَمَنَّيْتُ المَوْتَ.

9۸ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، عَنْ أَبِي العَبّاسِ العُذْرِيِّ، قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّهِ الهَمَذَانِيُّ بِمَكَّة، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ محَمَّدِ [المُفَسِّرُ] (٢) وَبُدِ اللّهِ الهَمَذَانِيُّ بِمَكَّة، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ محَمَّدِ [المُفَسِّرُ] (١) أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَة، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ، وَمَنْ تَفَقَّهَ نَبُلَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ، وَمَنْ تَفَقَّهَ نَبُلَ قَدْرُهُ، وَمِنْ كَتَبَ الحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ اللَّغَةَ وَالعَرَبِيَّةَ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الجَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ اللّغَةَ وَالعَرَبِيَّةَ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الجِسَابَ جَزُلَ رَأْيُهُ (٣)، وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ (٤).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «المسند» للبزار (٢٩٩/١٤).

<sup>(</sup>Y) بالأصل (بن المفسر) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو شيخ القراء أبو بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، الموصلي ثم البغدادي، روى عن إسحاق الختلي وأبي مسلم الكجي وإبراهيم بن زهير الحلواني ومحمد بن علي الصائغ المكي وطبقتهم، وروى عنه شيخه ابن مجاهد وابن شاهين والدارقطني وأبو أحمد القرطبي وأبو علي بن شاذان وخلق. صنف (شفاء الصدور في التفسير)، و(غريب القرآن)، و(الموضح في معاني القرآن) و(علل القراءات) و(دلائل النبوة)، ومع جلالته ونبله فهو متروك الحديث وحاله في القراءات أمثل. قال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. مات في شوال سنة ٣٥١ هـ. ينظر ترجمته في «طبقات الحفاظ» للذهبي (٨٢/٣).

<sup>(</sup>٣) جزل جزالة: عظم، ويقال: جزل اللفظ استحكمت قوته، وفلان صار ذا رأي جيد قوي محكم. «المعجم الوسيط» (باب: الجيم (جزالة) ١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الحلية» لأبي نعيم (١٢٣/٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٢١٨/٨)، و«سير الأعلام» للذهبي (٢٤/١٠)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (٩٩/٢).

## بَابٌ: إِكْرَامُ المَشَايِخِ وَتَوْقِيرُهُمْ

99 ـ أَخْبَرَنِي القَاضِي الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ بَنِ أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: الصَّدَفِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: السَّدَفِيُ إِجَازَةً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمِّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَاضِي مَحْمُودٍ النِّيسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمِّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَاضِي مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ محْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: نَا صَحْرُ بْنُ محَمَّدٍ بَنُ الحَسِيْنِ القَاضِي المَوْرِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ محْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: نَا صَحْرُ بْنُ محَمَّدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: نَا اللّهِ مَالِكِ، أَنَا اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ أَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «بَجِلُوا المَشَايِخِ، فَإِنَّ تَبْجِيلُ اللّهِ صَلّى /[١١/أ] الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «بَجِلُوا المَشَايِخِ، فَإِنَّ تَبْجِيلُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «بَجِلُوا المَشَايِخِ، فَإِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٠٠ - وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالرَّحَمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى القَاضِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ جَمَاهِرَ بْنِ عَبْدِالرَّحَمَنِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التّمِيمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدٍ الطَّحَاوِيَّ، الحُسَيْنِ التّمِيمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدٍ الطَّحَاوِيَّ،

<sup>(</sup>۱) مرو: عاصمة منطقة ماري في تركمانستان. أشهر مدن خراسان وقصبتها، والنسبة إليها مروزي على غير قياس، وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخاً ومنها إلى سرخس ثلاثون فرسخاً وإلى بلخ مائة واثنان وعشرون فرسخاً اثنان وعشرون منزلاً. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (١١٣/٥).

<sup>(</sup>٢) موضوع أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣٧٨/١)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٨١/١)، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٨٢/١)، وأقره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١٨٢/١).

وفي إسناده صخر بن محمد الحاجبي، لا تحل الرواية عنه، قال ابن عدي في «الكامل» (١٤٦/٥): هذا موضوع على الليث، وصخر كان يكذب ويضع.. وعامة ما يرويه مناكير أو من موضوعاته على من يرويه عنهم، ورأيت أهل مرو مجمعين على ضعفه وإسقاطه. اهـ.

يَقُولُ: نَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ بَيَانٍ، عَنْ أَبِي الرَّحَّالِ، عَنْ أَبِي الرَّحَّالِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلّا قَيْضَ اللهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ»(١).

١٠١ ـ وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بِن سَعْدُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بِن عَلِيٍّ الْقَاضِي، قَالَ: نَا أَجُو بَن عَبْدِالرَّحْمَنِ الخَارِكِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ المُنْذِرِ، نَا يَزِيدُ بْنُ بَيَانٍ، [نَا] (٢) أَبُو الرَّحَالِ، عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ مِثْلَهُ.

١٠٢ \_ وَقَرَأَتْ عَلَى القَاضِي أَبِي بَكْرِ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالقَادِرِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الخَارِكِيُّ وَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الخَارِكِيُّ مِثْلَهُ.

١٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب: البر والصلة، باب: إجلال الكبير حديث رقم: ۲۰۲۲، وابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (ص: ۵۳)، والعقيلي في «الضعفاء» (۳۷٥/٤)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۸۹/۳)، والطبراني في «الأوسط» (۶۲/۱۳)، وابن عدي في «الكامل» (۲۷۳)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (ص: ٤١٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۲۲/۱۳)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ٤٥١)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲۷۷۷)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۰۷۲)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان، وأبو الرحال الأنصاري آخر. اهـ.

ويزيد بن بيان العقيلي هو أبو خالد البصري: ضعيف، قال الذهبي في «الميزان» (٤/٠/٤): قال الدارقطني: ضعيف، وقال البخاري: فيه نظر، ثم ساق له هذا الحديث وقال: قال ابن عدى: هذا منكر.

وشيخه أبو الرحال الأنصاري ضعيف أيضاً، قال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث، وقال البخاري: عنده عجائب.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والصواب إثباتها ليستقيم الإسناد.

أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: نَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: نَا الْوَضَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرٌ كَبِيرَنَا وَرُّحَمْ صَغِيرِنَا»(١).

10٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا الْحَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يَحْيَى ابْنُ عَبْدِالجَبَّارِ السُّكَرِيُّ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ السَحَاقَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ السَحَاقَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ مَارُونَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِي تَوْقِيرَ الشَّيْخِ مِنْ أُمَّتِي "".

١٠٥ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَجُمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مَحَمَّدِ الفَسَوِيُّ،

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن لغيره أخرجه أحمد في «المسند (۲٬۷/۲)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٣٥٥)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (۲۰۲۱)، وأبو يعلى في «المسند» (۱۹۱/۲)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٥/٣)، وأبو بكر الخلال في «السنة» (١٧٠/٤)، والشاشي في «مسنده» (۲۸۸/۲)، والطبراني في «الأوسط» (۱۷۰/۵)، والحاكم في «المستدرك» (۱۳۱/۱)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۸۱۱).

في إسناده الوضاح بن محمد النهشلي أبو يحيى، قال عنه ابن حبان في «المجروحين» (٨٥/٣): منكر الحديث، يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حفظه وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير اهـ. وقد تابعه على حديثه هذا غير واحد.

<sup>(</sup>٢) موضوع أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٨١/١). وآفته يعقوب بن إسحاق أبو يوسف الواسطي؛ قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٨٤٤٨): (ليس بثقة، وقد اتهم). ثم ساق له هذا الحديث، وقد أورده السيوطي في «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (١٣٦/١) وقال في يعقوب بن إسحاق: (هو المتهم بوضع هذا).

قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ مَحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ مَحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالَ: نَا إِبْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: ثَلَاثَةٌ نَجِدُ فِي الكِتَابِ يَحِقُ عَلَيْنَا أَنْ نُكْرِمَهُمْ وَأَنْ نُشَرِّفَهُمْ وَأَنْ نُشَرِّفَهُمْ وَأَنْ نُشَرِّفَهُمْ وَأَنْ نُسُلْطَانِ لِسُلْطَانِهِ، وَأَنْ نُوسِّعَ عَلَيْهِمْ فِي المَجَالِسِ: ذُو السِّنِّ، وَذُو السُّلْطَانِ لِسُلْطَانِهِ، وَحَامِلُ الكِتَابِ(١).

١٠٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللّهِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبَّادٌ البَصْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، قَالَ: تُوسَّعُ الْمَجَالِسُ لِثَلاثَةٍ: لَحَامِلِ التَّرْآنِ، وَلْحَامِل حَدِيثٍ، وَلِذِي الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلام (٢).

1٠٧ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا الْحَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الرَّزَّازُ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ الْخَلَّالُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ صَاحِبُ أَبِي صَحْرَةَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْخَلَّالُ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، مُسْلِم، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: مَا كُنَّا نَدُعُو الرِّوَايَةَ إِلَّا رِوَايَةَ الشِّعْرِ، وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي يَرُوي الْحَدِيثَ وَالْحِكْمَةَ: عَالِمٌ (٣).

١٠٨ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا السَّرَّاجُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٣٨٧/٣)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (١٨١/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٣٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١٠٤/٢)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للصنعاني (ص: ١٥٥).

أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو مُحَمَّدُ بْنِ سُلَيْمَانَ الكَاتِبُ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو عَبْدِاللّهِ إِمْلاءً مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا /[١١/ب] هِشَامٍ (١) الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: قَامَ وَكِيعٌ لِسُفْيَانَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قِيَامَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَتُنْكِرُ عَلَيَّ قِيَامِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ عَدَّثَتَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالُ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمُ"؟ قَالَ: فَأَخَذَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَأَفْعَدَهُ إِلَى جَانِيهِ (٢).

١٠٩ \_ وَأُخَبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ سَمَاعاً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الغَسَّانِيِّ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِالبَرِّ قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا ابْنُ شَعْبَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا حَمْدَانُ بْنُ عَمْرٍو، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِنَ حَمَّادٍ، نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِنَ

<sup>(</sup>۱) في سند الخطيب في «الجامع» (۱/۱۸۱): أبا هاشم الرفاعي، والصواب ما ذكره ابن بشكوال، وهو قاضي بغداد أبو هشام محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة، الكوفي، روى عن عبدالله بن نمير وحفص بن غياث وأبي بكر بن عياش ومعاذ بن هشام وغيرهم، وروى عنه مسلم والترمذي وابن ماجة وبقي بن مخلد وابن أبي خيثمة وابن أبي الدنيا وابن خزيمة وآخرون، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥٢٦/٩).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٨١/١)، وابن عساكر في «الآداب الشرعية» (١٥٠/٥١)، وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٤٤١/١)، وفه:

ـ أبو هشام الرفاعي، وهو ليس بالقوي، قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه. «تهذيب التهذيب» (٢٦/٩).

\_ ومحمد بن أبي الأزهر الأنصاري، قال ابن حجر: صدوق له أوهام. «تقريب التهذيب» (/٥١/٢).

والحديث له شواهد كثيرة يمكن أن يتقوى بها وإن كان لا يخلو كل واحد منها من مقال. ينظر تفصيل الكلام عنها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني (٢٤٧/٧).

السُّنَّةِ تَوْقِيرُ العَالِم (١).

11٠ و أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَا اِبْنُ نَبَاتٍ، نَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحَمَنِ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحَمَنِ، قَالَ: نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نَا مُطَرِحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ مُطَرِحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ مُطَرِحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: «لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّ العَالِم إِلَّا مُنَافِقٌ» (٢).

المَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أَسمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ شَيْخٍ لَهُ قَالَ: لَا تَحْقِرُوا حَمَلَةَ العِلْم، فَإِنَّ اللَّه لَمْ يَحْقِرُهُمْ حَيْثُ وَضَعَ عِلْمَهُ عِنْدَهُمْ (٣).

الله عَلَى أَبِي محَمَّدٍ عَبْدِالرَّحمَنِ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ: وَعَلَمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا فَلَنْ يَأْجُرَكُم اللّهُ بِعِلْمِهِ حَتَّى تَعْمَلُوا (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المصنف» لعبدالرزاق (۱۱/۱۳۷)، و«الفقيه والمتفقه» للخطيب (۲۳/۲)، و «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۲۲۲/۱)، وفي «شعب الإيمان» للبيهقي (۲۹۱/۱۰) بلفظ: «من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد، ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف مرفوعاً أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠٢/٨)، وأعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٢/٨) بقوله: هو من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف اهـ.

<sup>(</sup>٣) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الزهد» لابن المبارك (ص: ٢١)، و«الزهد» لأحمد بن حنبل (ص: ١٨١)، و«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (٢٣٦/١)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر» (٦/٢).

11٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مَحَمَّدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدٍ البَاغَنْدِيُّ فِي مَجْلِسِ أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدٍ البَاغَنْدِيُّ فِي مَجْلِسِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللّهِ مَن الجُمَحِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْمُوا مِنَ العِلْمِ مَا شِئْتُمْ فَلَنْ يَأْجُرَكُمْ الله حَتَّى جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تَعَلَّمُوا مِنَ العِلْمِ مَا شِئْتُمْ فَلَنْ يَأْجُرَكُمْ الله حَتَّى تَعْمَلُوا» (١٠).

118 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ الحُمَيْدِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ الْأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ أَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو القَاسِمِ الحَسَنُ بْنُ مَحَمَّدٍ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ مَصْرَ، وَحَدَّثَنِيهِ رَفِيقُهُ فِي الرِّحْلَةِ الثَّانِيَةِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالغَالِبِ عَنْهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ المِسْوَرِ، قَالَ: نَا المِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الرَّعِينِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ المُخْتَارِ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: تَعَلَّمُوا عَلْ يَعْبَدُهُ اللّهُ وَهَلَّ عَلَى العِلْمِ حَتَّى تَعْمَلُوا، فَإِنَّ العُلْمَاءَ هِمَّتُهُم اللّهُ وَهَلَّ عَلَى العِلْمِ حَتَّى تَعْمَلُوا، فَإِنَّ العُلْمَاءَ هِمَّتُهُم الرِّعَايَةُ (٢).

١١٥ \_ وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَنَا إِبْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) ضعيف أخرجه الدارمي في «مسنده» (۹۳/۱)، وابن عدي في «الكامل» (۱۸۹/۲)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۲۲۱)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۱/۰۰۱)، وفي «اقتضاء العلم العمل» (ص: ۲۱).

والحديث في سنده عثمان بن عبدالرحمن الجمحي، قال الرازي: لا يحتج به، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وعامة ما يرويه مناكير. ينظر «الكامل» لابن عدي (٢٧٣/١). والحديث صح عن معاذ الله موقوفاً وقد تقدم في الخبر قبله.

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١٥/٢)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٩١/١).

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الخُتُلِّيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدٍ الأَطْرَابُلُسِيُّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «هِمَّةُ السُّفَهَاءِ الرِّوَايَةُ»(١).

117 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا قَاسِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو غَالِبٍ وَشُكُورٌ إِبْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو غَالِبٍ وَشُكُورٌ إِبْنُ حَبِيب، /[١٢/أ] قَالَا: نَا وَهْبُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نَا إِبْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَم، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَم، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ العُلْمَاء، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاء، وَلَا لِتَجْتَرِئُوا بِهِ المَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ»(٢).

١١٧ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَن ابْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وُفِّقَ لِمَا لَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا يَعْلَمْ حُبِسَ عَمَّا يَعْلَمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) موضوع: أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۸۸/۱)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸۳/۲۷)، قال الألباني تَطَلَّلُهُ: مداره على أبي محمد الأطرابلسي، وفي ترجمته أورده ابن عساكر، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين. والحسن هو البصري، فهو مرسل إن صح السند إليه مرفوعاً، بل إن رفعه باطل عندي، ليس عليه نور النبوة. ينظر «السلسلة الضعيفة» (۲۸۸/٥).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب: أبواب السنة، باب: الانتفاع بالعلم والعمل به، حديث رقم: ٢٥٤، وابن حبان في صحيحه» (٢٧٩/١)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٠٣٤/١)، وتمام في «فوائده» (٢١٦/١)، والحاكم في «المستدرك» (١٦١/١)، وابن عدي في «الكامل» (٢١٦٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢١٦/٣)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٨٦/١)، وابن عبدالبر أخرج نحوه في «جامع بيان العلم وفضله» (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢٧/٤٩) عن الأوزاعي.

11۸ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ مَحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ فَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ فَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ ظَبْيَانَ، قَالَ: قَالَ المَسِيحُ عَلَيْكُ : مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَلِكَ عَلَيْكُ : مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَلِكَ يُسَمَّى عَظِيماً فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ (١).

119 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَبِي عَبْدِالرَّحمَنِ الحُبُلِّيِّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ شَيْلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ جِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنْ فَالْرٍ» (٢).

قَالَ أَبُو نَصْرِ السَّجْزِيُّ: وَهَذَا لَاحِقٌ بِرَسْمِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ. وَطُرُقُهُ تُجْمَعُ، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ.

١٢٠ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدٍ إِجَازَةً، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الزهد» لأحمد بن حنبل (ص: ٥٩)، و«كتاب العلم» لأبي خيثمة (ص: ٧)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (٣/ ٢٨٤)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/ ٩٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٥٦/٤٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح لغيره أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ٣٥٠)، وفي إسناده: عبدالله بن عياش القتباني، قال الذهبي: صالح الحدبث قال أبو حاتم صدوق: ليس بالمتين، وقال أبو داود والنسائي: ضعيف، ينظر «المغني في ضعفاء الرجال» (٣٥٠/١).

وللحديث شواهد عدة يتقوى بها عن جمع من الصحابة كأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وابن عباس، رضى الله عنهم.

الحَسَنِ بْنِ خَيْرُونَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَاذَانَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ حَازِمِ القُرشِيُّ مِحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ حَازِمِ القُرشِيُّ بِدِمَشْقَ، نَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِالرَّحمَنِ، نَا عَبْدُالخَالِقِ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رُسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ عِلْماً يُبَاهِي بِهِ النَّاسَ فَهُو فِي النَّارِ»(١).

١٢١ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا ۚ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً يُرَائِي بِهِ النَّاسَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ» (٢).

١٢٢ ـ سَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيَّ النَّاقِدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ العَسْفِيَ بِدِمَشْقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ بْنَ جَعْفَرٍ، عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَحْمَدَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ بْنَ جَعْفَرٍ، عَبُدَ العَوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ بْنَ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ عَلِيَّ بْنَ الحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ عَلِيَّ بْنَ الحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا لَكَ الطَّمَدِ بْنَ الفَضْلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةُ الطَّمْدِ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّهِ عُنَ عَلْولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ، الأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ عَطِيَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ،

<sup>(</sup>١) إسناد ضعيف جداً: أخرجه بهذا الإسناد ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥٠/٤٥)، وفيه آفتان:

ـ الأولى: عمرو بن حازم القرشي: مجهول الحال لم أقف له على ترجمة.

<sup>-</sup> الثانية: عبدالخالق بن زيد الدمشقي: قال ابن حجر: لين، قال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث ليس بقوي فقلت يكتب حديثه. ينظر «لسان الميزان» (٧٨/٥).

<sup>(</sup>٢) إسناد ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٨٣/٢٣)، وتمام الرازي في «فوائده» (٣٢٠/١)، وقد تقدم الكلام على آفة هذا الإسناد في الحديث قبله.

وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

هَذِا حَدِيثٌ كَثِيرُ الطُّرُقِ وَقَدْ خَرَّجْنَا فِيهِ جُزْءاً جَمِيلاً كَتَبَهُ عَنَّا أَصْحَابُنَا، وَأَسْنَدْنَاهُ عَنْ نَحْوِ ثَمَانِينَ صَاحِباً، وَالحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ.

١٢٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، نَا أَبُو عَبْدِالرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَعْدُونَ، نَا أَبُو عَبْدِالرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَمِعْتُ مَحَمَّدَ ابْنَ عَلِيٍّ بْنِ الخَلِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سِوارٍ، يَقُولُ: لِكُلِّ تَاجِرٍ رَأْسُ مَالٍ، وَرَأْسُ مَالٍ، وَرَأْسُ مَالٍ صَاحِبِ الحَدِيثِ الصِّدْقُ (٢).[١٢].

17٤ ـ وَأَخْبَرَنَا يَعِيشُ بْنُ مُفَرِّجِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ الصَّيْرَفِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَجْمَدَ القَالِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدُ القَالِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ عَبْدِالرَّحمَنِ القَاضِي، قَالَ: نَا السَّاجِيُّ، نَا أَحمَدُ بْنُ محَمَّدٍ الخَسَنُ بْنُ عَبْدِالرَّحمَنِ القَاضِي، قَالَ: نَا السَّاجِيُّ، نَا أَحمَدُ بْنُ محَمَّدِ الطَّدْقُ، الأَزْرَقُ، قَالَ: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: آلَةُ المُحَدِّثِ: الصِّدْقُ، وَالشَّهْرَةُ، وَالطَّلَبُ، وَتَرْكُ البِدَع، وَاجْتِنَابُ الكَبَائِرِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (۱۵۹/۲)، والبخاري في «صحيحه» كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل حديث رقم: ٣٤٦١، والترمذي في «سننه» كتاب: العلم، باب: الحديث عن بني إسرائيل، حديث رقم: ٢٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: ١٢٢)، و«الكفاية في أصول الرواية» للخطيب البغدادي (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ص: ٤٠٦)، «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر (٧٠/١)، و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» له أيضاً (ص: ٣٩).

# ذِكْرُ أَعْلَى أَسَانِيدِنَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيًّا

١٢٥ ـ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدَفِيُّ، وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ، وَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: نَا القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الصَّدَفِيُّ بِعَسْقَلَانَ (١٠)، قَالَ: نَا القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الصَّدَفِيُّ بِعَسْقَلَانَ (١٠)، قَالَ: نَا القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ المَنْبَجِيُّ بِهَا، نَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، نَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ: ﴿إِذَا قَالَ العَبْدُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ مَالِكِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلَائِكَتِي عَلِمَ عَبْدِي أَنّهُ لَيْسَ لَهُ رَبُّ إِلَهُ إِلّا اللّهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلَائِكَتِي عَلِمَ عَبْدِي أَنّهُ لَيْسَ لَهُ رَبُّ غَيْرِي، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (٢).

قَالَ أَبُو عَمْرِو: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ عَالٍ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ.

المَّاسِمِ النَّاسِمِ النَّالُ عَلَى أَبِي محَمَّدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [رَحْمُونَ] (٣) السِّنْجَارِيِّ بِمَكَّةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [رَحْمُونَ] (٣) السِّنْجَارِيِّ إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلاثِ إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَالَ: نَا سَلِيمُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ عُقْبَةَ أَبُو نُحَيْلَةَ [البَقَارُ] (٤)، حَدَّثِنِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ

<sup>(</sup>۱) عسقلان: مدينة على ساحل البحر المتوسط في جنوبي فلسطين بين غزة وبيت جبرين، ويقال لها عروس الشام. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱٪)، وآفته: يحيى بن عمرو، وهو ممن أجمعوا على تضعيفه، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا بشيء. ينظر «التهذيب» (۲۰۹/۱۱).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (زحمون) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (النقار) وهو تصحيف والصحيح ما أثبته، وهو سليم بن عقبة البقار نسبة الى البقر وحفظها، ولعل بعض أجداد المنتسب إليها يعمل بها، ينظر «الأنساب» للسمعاني (٣٧٨/١)، وقد ترجم له الذهبي في «الميزان» (١٨٦/٤) ولم يذكر له من تلاميذه سوى الهيثم بن سهل.

### يَقُولُ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ»(١٠).

۱۲۷ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا حَاتِمٌ، أَنَا ابْنُ فِراسٍ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ [رَحْمُونَ](٢)، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الوَاسِطِيُّ، نَا مُوسَى الطَّوِيلُ، نَا مُوسَى الطَّويلُ، نَا مُوسَى الطَّوِيلُ، نَا مُوسَى الطَّوِيلُ، نَا مُوسَى الطَّوِيلُ، نَا مُوسَى الطَّوِيلُ، نَا مُوسَى الطَّويلُ، مَالِكُ مَنْ رَآنِي، فَلَاثُ مَرَّاتٍ اللَّهُ عَلَيْكُ، وَدَخَلْتُ فِي دَعُووْ النَّبِي عَلَيْكُ.

قَالَ مَحَمَّدٌ وَأَنَا مُوسَى الطَّوِيلُ، قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ يَحْجُجْنَ فِي هَوَادِجَ (٥٠ خُضْرِ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً لم يورده عن أنس سوى المؤلف، وفي سنده سليم بن عقبة البقار، قال الذهبي في «الميزان» (١٨٦/٤): لا يعرف. وأبو بشر الهيثم بن سهل التستري ضعفه الدارقطني في «العلل» (٢/٠٤).

والحديث متفق عليه من رواية أسامة بن زيد: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة حديث رقم: ٥٠٩٦، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: قوله: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، حديث رقم: ٧١٢٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (زحمون) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (من رآني)، والصواب ما أثبته وهو الموافق لروايات الأئمة.

<sup>(3)</sup> إسناده ضعيف جداً أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧١/١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٩٢/٤)، والعراقي في «الأربعون العشارية» (ص: ٢٢٨) وقال: رواه عن أنس جماعة من الضعفاء المتهمين منهم: يغنم بن سالم بن قنبر، وأبو هدية إبراهيم بن هدية، وموسى الطويل، ودينار الحبشي هذا، وكلهم كذابون متهمون بالوضع. وأخرجه كذلك ابن عدي في «الكامل» (٢١/٨) وقال: هذا الحديث يرويه، عن أنس كل طبل وكل مجهول وكل ضعيف، موسى هذا رواه عن أنس، وهو مجهول ورواه إبراهيم بن هدبة عن أنس، وهو أضعف منه، ورواه دينار عن أنس وكلهم ضعفاء.

<sup>(</sup>٥) الهودج: محمل له قبة تستر بالثياب يركب فيه النساء. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: هدج ٢٧٤/٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/٢١٠).

١٢٨ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ابْنُ عَابِدٍ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِاللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُاللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ البَغَوِيُّ بِمَكَّةَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي ذِي الحِجَّةِ، قَالَ: نَا طَالُوتُ عَبْدِالعَزِيزِ البَغَوِيُّ بِمَكَّةَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي ذِي الحِجَّةِ، قَالَ: نَا طَالُوتُ ابْنُ عَبَادٍ أَبُو عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِالبَصْرَةِ قِرَاءَةً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: نَا فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ بَعْدِبُ، جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ بَعْدِبُ، عَلَا يَخُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ الْمَامَةَ البَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ بِالجَنَّةِ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلا يَكُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

۱۲۹ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَوَّلُ الآيَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا»(۲).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن لغيره أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲۰٤/۲)، وابن عدي في «الكامل» (۱۳۱۸)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۹٦/۸)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ٤٩)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١٦٠/٤)، جميعاً عن طالوت بن عباد، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲٦٢/۸)، عن محمد بن عرعرة، وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۸۱/۵) عن عبدالواحد بن غياث، ثلاثتهم عن فضال بن جبير عن أبي أمامة بمثله.

قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (١٣١/): ولفضال بن جبير عن أبي أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة. وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢٠٤/): لا يجوز الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصل لها.

ويشهد لأصل الحديث أحاديث يعضد بعضها بعضاً عن عبادة بن الصامت وأنس بن مالك يمكن أن يتقوى بها.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح لغيره أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹۳/۸)، وابن عدي في «الكامل» (۱۳۱/۸)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۳۹/۲). جميعهم من طريق فضالة بن جبير، و«فضالة بن جبير» فيه ضعف، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله برقم: ۱۲۸، ولكن الحديث صحيح بشاهده فقد رواه مسلم في «صحيحه» كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه، حديث رقم: ۷۵۷۰، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.

١٣٠ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ العَبْدَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَرْجِعَ فِي النَّارِ»(١). الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ»(١).

١٣١ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ البَصْرِيُّ بِمِصْرَ سَمَاعًا، قَالَ: نَا أَبُو خَلِيفَةَ الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ القَاضِي، قَالَ: نَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ /[١٨١] الجُمَحِيُّ القَاضِي، قَالَ: نَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ /[١٨١] أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، أَنْ جَبْرَائِيلَ عَلِيَ الْمَانِي فَقَالَ: يَا مَحَمَّدُ تَعِسَ عَبْدٌ أَدْرَكَ آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: تَعِسَ عَبْدٌ أَدْرَكَ مَنْ ذَكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ، قُلْ: (آمِينَ)، فَقُلْت: (آمِينَ)، ثُمَّ قَالَ: تَعِسَ عَبْدٌ ذَكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْ: (آمِينَ)، فَقُلْت: (آمِينَ)، فَقُلْتُ: (آمِينَ)، فَقُلْتُ: (آمِينَ)» وَبُدً

١٣٢ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ابْنُ أَبِي الْعَزَائِمِ، نَا أَبُو نَعَيْمِ الْمُقْرِئُ، نَا أَبُو هُدْبَةَ بْنُ هُدْبَةَ، نَا الْحَرَائِمِ، نَا الْحِضْرُ بْنُ أَبَانَ أَبُو القَاسِمِ المُقْرِئُ، نَا أَبُو هُدْبَةَ بْنُ هُدْبَةَ، نَا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح لغيره أخرجه البغوي عن أبي أمامة في «معجم الصحابة» (۱۹۹/۳)، فيه فضالة بن جبير وهو ضعيف وقد تقدم، إلا أن الحديث له شاهد متفق عليه من رواية أنس هذه أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الإيمان، باب: حلاوة الإيمان حديث رقم: ١٦، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان حديث رقم: ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح لغيره أخرجه البزار في «مسنده» (۳٤٥/۱۲)، وابن ماسي في «فوائده» (ص: ۸۱)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (۱٤٣/۲)، والعراقي في «الأربعين العشارية» (ص: ١٩٥١)، انفرد به عن أنس سلمة بن وردان، قال عنه ابن معين: ليس حديثه بذاك، وقال أبو حاتم: ليس بقوي عامة ما يرويه عن أنس منكر، ينظر «الضعفاء» للعقيلي (١٤٧/٢)، إلا أن الحديث قد صح من طرق عند ابن حبان والحاكم وغيرهما عن كعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأبي هريرة رضي الله عنهم بنحوه.

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: بِأَبِي عَلِّمْنِي ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ، قَالَ: «إَحْفَظْ لِسَانَكَ تَسْلَمْ، وَلَا تُذِلَّ عِرْضَكَ فَتُشْتَمَ، وَلَا تَضُرَّ جَارَكَ فَتَنْدَمَ» (١).

#### \* \* \*

# بَابٌ: فَضْلِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

1٣٣ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكَ أَبُو الحُسَيْنِ المُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ: نَا أَبُو محَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ محَمَّدٍ الخلّالُ ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ ، نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ زُكَيْرٍ بِمِصْرَ ، نَا عَبْدُالوَهَابِ ابْنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ ، نَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ زُكَيْرٍ بِمِصْرَ ، نَا عَبْدُالوَهَابِ ابْنُ خَلَفِ بْنِ عَمْرِو أَبُو أَيُّوبَ المِصْرِيُّ ، نَا محَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ ، نَا الحُميدِيُ عَبْدُاللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَبْدُاللّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَبْدُاللّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَبْدُاللّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقَ إِذَا دَعَا رَجُلاً إِلَى الكِتَابَةِ كَانَ يَقُولُ : «أَلْقِ الرَّعْرِ الْقَلَمَ ، وَفَرِّ السِّينَ ، وَافْتَحِ المِيمَ ، وَجَوِّدْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبَهَا فَجَوَّدَهَا فَذَخَلَ الجَنَّةَ » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) موضوع فيه أبو هدبة وهو إبراهيم بن هدبة الفارسي، قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن هدبة لا شيء روى أحاديث مناكير، وقال يحيى: كذاب خبيث، وكذبه علي وأبو حاتم الرازي، وقال أبو عبدالرحمن النسائي والدارقطني: هو متروك. وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل، وقال ابن حبان: دجال من الدجالين لا يحل لمسلم أن يكتب حديثه ولا يذكره إلا على جهة التعجب. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً: لم أقف عليه بهذا الإسناد، وإنما روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أورده الديلمي في «الفردوس» (٢/٤٥٥)، وأخرجه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ١٨٨) قال: أخبرنا أبو البدر صاعد بن عبدالرحمن بن مسلم الخيزراني بسارية ثنا أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين=

١٣٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى حَاتِمِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ: نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّبْرِيزِيُّ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْمَحَامِلِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَائِيُّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَائِيُّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، عَنْ أَبِي مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ فَجَوَّدَهَا تَعْظِيمًا لِلَّهِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ فَجَوَّدَهَا تَعْظِيمًا لِلَّهِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٣٥ \_ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

البزدوي إملاء ببخارى أنا أبو يعقوب يوسف بن الحسين أنا أبو العباس المستغفري الحافظ أنا أبو ذر عمار بن محمد البغدادي أنا أبو محمد الحسن بن علي برأس العين ثنا أحمد بن عامر ثنا أحمد بن عبدالواحد حدثنا الوليد بن مسلم ثنا يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال: قال معاوية : كنت أكتب بين يدي رسول الله على فقال: «يا معاوية ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تقور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم ويكره أن يمد السين قبل الميم».

وسند المؤلف فيه محمد بن زكريا وهو محمد بن زكريا الغلابي البصري الأخباري أبو جعفر، قال ابن حجر: ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة، وقال ابن مندة: تكلم فيه، وقال الدارقطني: يضع الحديث. ينظر «لسان الميزان» (١٣٩/٧).

<sup>(</sup>١) موضوع أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٢٧/١)، وفي إسناده:

<sup>-</sup> أبو سالم وهو العلاء بن مسلمة، قال الأزدي: كان رجل سوء لا يبالي ما روى ولا على ما أقدم، لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به، وقال ابن طاهر المقدسي: كان يضع الحديث. ينظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٩٢٨).

\_ وشيخه علي بن يزيد الصدائي: قال عنه ابن عدي في «الكامل» (٣٦٢/٦): أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، إما أن يأتي بإسناد لا يتابع عليه أو متن عن الثقات منكر أو يروي عن مجهول، وأحاديثه غرائب، وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه.

خَلِيلٍ، والحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا أَبُو سَالِمِ العَلاءُ بْنُ مَسْلَمَةَ الرَّوَّاسِيُّ التَّهِيمِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ العَبْدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَفَعَ قِرْطَاسًا مِنَ الأَرْضِ فِيهِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِجْلالاً لِلّهِ أَنْ يُدَاسَ كُتِبَ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الصِّدِيقِينَ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِجْلالاً لِلّهِ أَنْ يُدَاسَ كُتِبَ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الصِّدِيقِينَ وَخُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ \_ يَعْنِي العَذَابَ \_ "(1).

1٣٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: نَا القَاضِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَحَمَّدٍ الأَرْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ بِطَانَةَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ، وَمَحمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْعَبَّاسِ بْنُ بِطَانَةَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ، وَمحمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَقِيرَةَ البَزَّازُ، قَالُوا: نَا أَبُو سَالِمِ الْعَلاءُ بْنُ مَسْلَمَةَ، الْحَضْرَمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَقِيرَةَ البَزَّازُ، قَالُوا: نَا أَبُو صَالِمِ الْعَلاءُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالَ: نَا أَبُو حَفْصٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبُو بِيهِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَنْ لِلّهِ اللّهِ مِن القَانِتِينَ وَخُفِّفَ عَنْ أَبُويْهِ الْعَذَابُ وَإِنْ كَانَا لَيْ اللّهِ مِن القَانِتِينَ وَخُفِّفَ عَنْ أَبُويْهِ الْعَذَابُ وَإِنْ كَانَا لَمُشْرِكَيْنِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) موضوع أخرجه الإمام أحمد في «جزء الورع» (ص: ۹۱)، والختلي في «الديباج» (ص: ۱۰۶)، وابن عدي في «الكامل» (۱۰۰/۱)، والمستغفري في «فضائل القرآن» (۱/۲۳)، وابن الجوزي في «العلل (۲/۵۳)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۸۲/۱۶)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۸۹/۱)، وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (۸۹/۱)، وإسناده فيه آفتان:

<sup>-</sup> الأولى: قال ابن الجوزي: وأما طريق أنس ففيه: العلاء بن مسلمة. تقدم الكلام عليه في الحديث قبله برقم: ١٣٤.

<sup>-</sup> الثانية: عمر بن حفص أبو حفص العبدي، قال ابن عدي في «الكامل» (١٠٢/٦): ليس بالقوي، وقال في آخر ترجمته: الضعف بين على رواياته، وقال ابن حجر: قال علي: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، ثم قال في الحديث، قلت: هذا غير صحيح ومن بلاياه عن ثابت عن أنس. ينظر «لسان الميزان» (٨٨/٦).

<sup>(</sup>٢) موضوع تقدم الكلام عليه في الحديث رقم: ١٣٥.

١٣٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: أَنَا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الهَرَوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو وَعَبْدُاللّهِ بْنُ سَعِيدٍ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ المُسْتَمْلِي البَلْخِيُّ بِبَلْخَ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الزَّاهِدُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا حَمْزَةُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّاهِدُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا حَمْزَةُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّهِ النَّاهِدُ، قَالَ: يَتَعْسِينِهِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحِيمِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ أَذْخُلَ رَجُلاً الجَنَّةَ بِتَحْسِينِهِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ؟ /[١٣]/ب]

١٣٨ ـ وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ بَقِيٍّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ بَقِيٍّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ بَقِيٍّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَسَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَسَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ، قَالَ: دَخَلَ وُهَيْبٌ ـ يَعْنِي إِبْنَ الوَرْدِ ـ عَلَى ابْنِ المُنْكَدِرِ يَعُودُهُ، فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَوْ قَالَهَا صَادِقٌ عَلَى جَبَلٍ لَزَالَ(١).

١٣٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَرْضًا، قَالَ: أَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْن عُبَيْدِ اللّهِ، قَالَ: أَنَا القَاضِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُطَيْسٍ، قَالَ: أَنَا القَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُفَرِّجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ القَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا أَبُو نُوعَةَ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْم، سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ القَاضِي بِدِمَشْقَ، قَالَ: نَا أَبُو نُوعَةَ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قَالَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر «التاريخ» لابن أبي خيثمة (٢٤٥/١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>٢) موضوع أخرجه الدارقطني في «السنن» (٧٥/٢)، وآفته خالد بن إلياس: متروك، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢٧٩/١): يروي الموضوعات عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها.

18. مَحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّاجِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ - الغَلَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دِينَارٍ - الغَلَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْاسٍ، عَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَبْاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُواعٍ وَلَا لَهُ إِللّهِ العَلِيِّ الْعَظِيمِ، صَرَفَ اللّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنْ أَنْوَاعٍ وَلَا قُولًا الغَمُّ وَاللّهَمُّ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُّ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا لَوْ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا وَلَالْهُ وَلَا وَلَا الْعَلْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا لَاللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا لَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا لَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْعَلْمِ وَاللّهُ وَلّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا لَا مُلْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَا

وَهَذَا غَرِيبٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَعَالٍ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

181 ـ وَقَرَأَتُ عَلَى أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي نَصْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحُسَيْنِ عَلَى جَمَاهِرَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي نَصْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحُسَيْنِ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الخُتُّلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سُكَيْنَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَظَرَ إِلَى قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ جَوَّدَهَا فَإِنَّ رَجُلاً جَوَّدَهَا فَإِنَّ رَجُلاً جَوَّدَهَا فَإِنَّ رَجُلاً جَوَّدَهَا فَغِنَ لَهُ لَا اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ: جَوِّدُهَا فَإِنَّ رَجُلاً جَوَّدَهَا فَإِنَّ رَجُلاً جَوَّدَهَا فَغِنَ لَهُ لَا.

١٤٢ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سُكَيْنَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ تَجْوِيدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً: أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» (۹۱/۱)، في سنده محمد بن زكرياء الغلابي، قال ابن حجر: ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة، وقال ابن مندة: تكلم فيه، وقال الدارقطني: يضع الحديث. ينظر «لسان الميزان» (۱۳۹/۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الديباج» لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي (ص: ٤٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٩١/١).

يُحَسِّنُ الوَجْهَ (١).

18٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيّ، أَنَا الحُمَيدِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَا أَجْمَدُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: [نَا] (٢) أَبُو أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: [نَا] أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: تَنَوَّقَ (٣) رَجُلٌ فِي: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، فَغُفِرَ لَهُ (٤).

188 \_ قَالَ ابْنُ ثَابِتٍ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ البَرْذَعِيُّ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نَا عَمَّدُ بْنِ عَلِيٌّ بْنُ العَبَّاسِ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نَا عَمْرُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِفْتَاحُ كُلِّ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِفْتَاحُ كُلِّ كُلِّ

١٤٥ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أَبُو ذَرِّ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>١) ينظر «كتاب الديباج» لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والصواب إثباتها، ليستقيم الإسناد.

<sup>(</sup>٣) التَّنَوُّق في الشيء إذا عُمل على استحسان وإعجاب به. يقال: تَنَوَّق وتَأَنَّق. ينظر «النهاية» لابن الأثير (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (٢١٦/٤)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف جداً أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٦٤/١)، وقال الألباني في «الضعيفة» (٢٢٦/٤): هذا إسناد ضعيف جداً مسلسل بالضعفاء والعلل، فإنه مع كونه مرسلاً أو معضلاً سقط من إسناده الصحابي والتابعي على الأقل، فإن كل من دون أبي جعفر وهو الباقر متكلم فيهم. اهـ.

عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنِيسِيُّ، قَالَ: نَا رَيْدُ بْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: نَا سَلّامُ بْنُ وَهْبٍ مُسَافِرِ التَّنِيسِيُّ، قَالَ: نَا رَيْدُ بْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: نَا سَلّامُ بْنُ وَهْبِ الجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ الجَنَدِيُّ، قَالَ: «هُوَ إِسْمُ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لَه: «هُوَ إِسْمُ عَنْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لَه: «هُوَ إِسْمُ عَنْ بِسْمِ اللّهِ الأَكْبَرِ إِلّا كَمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِسْمِ اللّهِ الأَكْبَرِ إِلّا كَمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ وَبَيْنَ إِسْمِ اللّهِ الأَكْبَرِ إِلّا كَمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ وَبَيْنَ إِسْمِ اللّهِ الأَكْبَرِ إِلّا كَمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ وَبَيْنَ إِسْمِ اللّهِ الأَكْبَرِ إِلّا كَمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ وَبَيْنَ إِسْمِ اللّهِ المُعْبَرِ إِلّا كُمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ وَبَيْنَ إِسْمِ اللّهِ المُعْبَرِ إِلّا كُمَا بَينَ سَوَادِ العَيْنِ

187 \_ وَرَوَيْنَا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن الزَّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ أَلْنَقْوِئْ [سورة الفتح الآية: ٢٦] قَالَ: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (٢٠).

#### \* \* \*

# بَابٌ: مِنْ فَضَائِلِ القُرْآنِ العَظِيم

١٤٧ ـ /١٤١/أ] أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا خَمَدَ بْنِ كَامِلٍ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ خَلَفُ بْنُ القَاسِمِ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَقِيلٍ الهِلَالِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الهِلَالِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الهِلَالِيُّ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۷۱٤/۸)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱۲۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۷۳۸/۱) وصححه، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۸/٤)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۲۱۳/۷).

وفي سنده سلام بن وهب، يحدث عن ابن طاوس بخبر منكر بل كذب، كما في «لسان الميزان» (١٠٣/٤)، قال العقيلي بعد أن ساق الحديث في ترجمة سلام بن وهب: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به \_ أي هذا الحديث \_ «الضعفاء الكبير» (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (٢٢/٢٥٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢٨٩/١٦).

النَّضْرِ المُجَاشِعِيُّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ القُرَشِيُّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ عَلْمَ أَخَاهُ القُرْآنَ حَجَّتِ المَلائِكَةُ إِلَى قَبْرِهِ كَمَا يَحُجُّ النَّاسُ إِلَى بَيْتِ اللّهِ الْحَرَامِ»(١).

18۸ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللَهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَهْضَم إِجَازَةً يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَهْضَم إِجَازَةً يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِالجَبّارِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالجَبّارِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالجَبّارِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالجَبّارِ، قَالَ: نَا الزَّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ المُسَيّبِ، عَنْ الحَكَمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ المُسَيّبِ، عَنْ عَبْدَاللّهِ أَنْ النَّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ المُسَيّبِ، عَنْ عَلْوَا، أَكْرِمُوا عَلَى عَبْدِ أَنْ النَّهْرِيُّ وَلَكِنْ أَكْتُبُوهُ فِيمَا يُمْحَى، وَلَا تَمْحُوهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنْ أَكْتُبُوهُ فِيمَا يُمْحَى، وَلَا تَمْحُوهُ إِللْمَاءِ»(٢).

189 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبَّاسِ العُذْرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبَّاسِ العُذْرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ ابْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ لَا أَبُو الفَقْلِ عُبْدُ اللّهِ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا رَشُولُ اللّهِ بَنُ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ جَمْعَ القُرْآنَ يُمَتِّعُهُ اللّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) موضوع ذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (۲۰۳/۱) من طرق عن أبي هريرة لا تخلو من مقال. أما سند المؤلف ففيه الحسن بن عثمان التستري، هو أبو سعيد قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرقه، وقال عبدان: هو كذاب. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزى (۲۰۵/۱).

<sup>(</sup>٢) موضوع في سنده الحكم بن عبدالله الأزدي قال أبو حاتم: كذاب متروك الحديث الذي رواه باطل، وقال الدارقطني: الحكم بن عبدالله بن خطاف كان يضع الحديث. ينظر «تهذيب التهذيب» (١١٩/١٢).

يَمُوتَ»<sup>(١)</sup>.

١٥٠ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا الْعُذْرِيُّ، أَنَا أَبُو ذَرِّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ السَحَافِظُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَابِرِ بْنِ الْحَافِظُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَابِرِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلْقَيْ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْبِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المُصْحَفِ» (٢٠).

101 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا الْعُذْرِيُّ، أَنَا أَبُو ذَرِّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ الْمِنْقَرِيُّ إِمْلاءً بِالبَصْرَةِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُرَاعِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّحَّاكُ الهُمَانِيُّ، قَالَ: نَا اللهُمَانِيُّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ فِي المُصْحَفِ لَمْ يَرَ سُوءًا فِي بَصَرِهِ مَا عَاشَ» (٣).

١٥٢ \_ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيُّ وَ عَلَيْهُ إِجَازَةً، قَالَ: نَا أَبُو الفَضْلِ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِكْرِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالَ: نَا سَعْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالَ: نَا سَعْدَانُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (۲۱۱۲)، وفي سنده رشدين بن سعد قال ابن عدي في «الكامل» (۸۳/٤): لا يرويه عن جرير غير رشدين، ورشدين قال يحيى عنه: ليس بشيء، وقال النسائى: متروك. اهـ.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳۸۷/۳)، وأبو نعيم في «الحلية» (۷۹/۳)، والبيهقي في «الفردوس» (۲۰۹/۳)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۵۰۷/۳)، والبيهقي في «الفردوس» (۵۳۰/۳)، ورجاله ثقات إلا الحر بن مالك وعليه مدار الحديث قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۷۸/۳): سألت أبي عنه ؟ فقال: صدوق لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) موضوع أورده عبدالحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» (٢٨٦/٢) ونسبه للزناتي في كتابه «سلوة الأحزان في فضائل القرآن»، وفي سنده محمد بن عبدالرحمن الغزواني وهو ابن قراد، قال الدارقطني: متروك يضع الحديث، وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل، وهو ممن يتهم بوضع الحديث. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٧٥/٣).

نَصْرٍ، قَالَ: نَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ مَنْ سمِعَ مَحَمَّدَ بْنَ حَمَّادٍ يُحَدِّثُ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحَمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَخَتَمَهُ نَهَارًا غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَمَنْ خَتَمَهُ لَيْلاً غَفَرَ اللّهُ لَهُ تِلْكَ اللّيْلَةُ (١).

اللَّيْلَة (١).

10٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الحَسَنِ الحَافِظُ عَلِيٍّ بْنِ الحَسَنِ الحَافِظُ إِمْلاءً، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشْطَامَ، قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: نَا اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشْطَامَ، قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ اللهِ بْنُ القَاسِم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَبُو عُمَرَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ القَاسِم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللّهِ \_ نَعْبَيْدُ اللّهِ بْنُ القَاسِم، عَنِ الأَعْمَشِ، حَتَّى يَنْجَبِذَ لِغَضَبِهِ أَهْلُ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللّهِ \_ نَعْبَهُ وَهِلَا تَعْلِيمُ الوِلْدَانِ القُرْآنَ فِي الكُتَّابِ(٢).

10٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ الفَرْضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، الوَلِيدِ بْنُ الفَرْضِيِّ، قَالَ: خَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: نَا قَالَ: نَا بَكُرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ[13/ب] قَالَ: «أُسِّسَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُونَ السَّبْعُ عَلَى قُلْ هُوَ الله أَحَدُ»(٣).

١٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ، أَنَا أَبُو الوَلِيدِ، أَنَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (٣/٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر «لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن» لمحمد بن عبدالواحد الغافقي (١٠١/١).

<sup>(</sup>٣) موضوع أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٥٦/٨)، وآفته موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي المقدسي أبو الطاهر: أحد التلفاء، كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة وقال الدارقطني وغيره: متروك. ينظر «لسان الميزان» (٢١٦/٨).

الضَّرَّابُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ، قَال: نَا أَبِي، عَنْ نَعَيْم بْنُ حَبِيبٍ، قَال: نَا أَبِي، عَنْ نَعَيْم بْن مُورِّعٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاثَةٌ غُرَبَاءُ: قُرْآنٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ فَاجِرٍ، وَمُصْحَفٌ فِي بَيْتٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، وَصَالِحٌ مَعَ الظَّالِمِين»(۱).

107 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْدٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، أَنا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمِّدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمِّدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمِّدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، قَالَ: خَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح [الْمَدَنِيُّ] (٢)، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح [الْمَدَنِيُّ] (١)، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ إِكْرَامٍ جَلالِ اللّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ وَالْإِمَامِ الْعَادِلِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ لَا يَغْلُو فِيهِ وَلَا يَجْفُو عَنْهُ وَ".

<sup>(</sup>۱) موضوع أخرجه ابن طولون في «الأحاديث المائة» (ص: ٣٤)، وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٣٢٥/٢)، في سنده عبدالله بن هارون الصوري، وقال الذهبي في «ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين» (ص: ٤١): مجهول، لا يعرف. وفي «لسان الميزان» لابن حجر (٢٧/٥): عبدالله بن هارون الصوري عن الأوزاعي لا يعرف، والخبر كذب في أخلاق الأبدال.

<sup>(</sup>۲) بالأصل (الدني) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. وهو محمد بن صالح بن دينار التمار أبو عبدالله المدني، روى عن: حميد بن نافع وسعد بن إبراهيم وعاصم بن عمر بن قتادة وعمر بن عبدالعزيز ومحمد بن المنكدر، وروى عنه: وخالد بن مخلد القطواني وابنه صالح بن محمد بن صالح وعبدالله بن مسلمة القعنبي وعبدالعزيز ابن محمد الدراوردي، مات سنة ١٦٨ هـ. ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المزي (٣٧٧/٢٥).

 <sup>(</sup>٣) حسن لغيره أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢١/٧)، وابن عدي في «الكامل»
 (٥/٧٢٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٥/٤)، في إسناده:

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون، صدوق يخطئ، قاله الحافظ في «التقريب» (٣٨٣/١).

<sup>-</sup> هشام بن عمار الدمشقي، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. ينظر «التقريب» (۱۷۸/۲).

والحديث له طرق عدة يتقوى بها، ينظر الحديث رقم: ١٠٩.

١٥٨ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يُوسُفُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ سَمِعَ رَجُلاً يَحْلِفُ بِسُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ فَقَالَ: عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ (٢).

١٥٩ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْغَافِقِيُّ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَعْبَانَ، قَالَ: نَا عَبْدِاللّهِ الْغَافِقِيُّ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَعْبَانَ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» (ص: ۹۳)، والدارقطني في «العلل» (۲۸/۱۱)، وابن عدي في «الكامل» (۹۸/۱)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۹۸/۱)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲۰۵/۱)، والديلمي في «الفردوس» (۱۲۲/۳).

وهو مرسل أرسله يحيى بن أبي كثير، وفيه مجهول آخر وهو الهيثم بن حماد قال الذهبي في «الميزان» (٣٢١/٤): لا يعرف لا هو ولا شيخه.

ورواه البيهقي من طريق عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الأشعث الأعمى، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال: تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي، واختلف في إسناده من أوجه عدة. قال الألباني في «الضعيفة» (٥٠٥/٣): وبالجملة فالحديث ضعيف لاضطرابه، وإرساله وضعف راويه.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الإبانة» لابن بطة (٥/٢٦٣)، و«السنن الكبرى» للبيهقى (١٠/٤٣).

مُحَمَّدُ بْنُ فَضَالِ البَصْرِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا ابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ قَيْس، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَجِبْتُ لِمَنْ بُلِيَ بِأَرْبَعِ كَيْفَ يَغْفُلُ عَنْ أَرْبَعِ، عَجِبْتُ لِمَنْ بُلِيَ بِالغَمْ كَيْفَ يَذْهَبُ لِمَن بُلِي بِالغَمْ كَيْفَ يَذْهَبُ عَنْهُ أَنْ يَقُولُ: ﴿ فَاسَتَجَبَّنَا لَهُ وَبَخَيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نَتْجِع عَنْهُ أَنْ يَقُولُ: ﴿ فَاسَتَجَبَّنَا لَهُ وَبَخَيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نَتْجِع الْأَنِياءِ الآبة: ٢٨] وَالله يَقُولُ: ﴿ فَاسَتَجَبَّنَا لَهُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ شَيْئًا كَيْفَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَمْةٍ مِنَ ٱلْهَوْكِيلُ آلْكُولُ الْعَبْقِ وَنَعْمَ ٱلْوَكِيلُ آلْكُ وَالله يَقُولُ: ﴿ وَاللّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَوْلَا إِللّهُ يَعْمَلُوا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

17٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمِّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الوَّلِيدِ بْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمِّدٍ الضَّرَّابُ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمِّدٍ قَالَ لَهُ: إِذَا جَاءَكَ مَا تُحِبُّ فَأَكْثِر مِنَ الحَمْدِ، وَإِذَا جَاءَكَ مَا تُحِبُّ فَأَكْثِر مِنَ الحَمْدِ، وَإِذَا جَاءَكَ مَا تُحِبُّ فَأَكْثِر مِنَ الحَمْدِ، وَإِذَا السَّبْطَأْتَ الرِّزْقَ مَا تَحْرَه فَأَكْثِر مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّة إِلّا بِالله، وَإِذَا اسْتَبْطَأْتَ الرِّزْقَ

<sup>(</sup>١) بالأصل (حسبي) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أرغب) وهو تصحيف، وقد صححته من رواية ابن بشكوال نفسه في كتابه «المستغيثين بالله» (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المستغيثين بالله عند المهمات» لابن بشكوال (ص: ٤٤).

فَأَكْثِر مِنَ الاسْتِغْفَارِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَانْتَفَعْتُ بِهَذِهِ الْمَوْعِظَةِ(١).

المَهْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمّدِ، بْنُ عَتّابِ بِجَامِعِ قُرْطُبَةَ، عَن أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مَحَمّدٍ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِهِ، قَالَ: حَدّثَنَا أَبُو عُمَر أَحْمَدُ بْنُ مَحَمّدٍ المُفْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ مُفَرِّج، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرِو أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ المُكْتِبُ، نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، المُكْتِبُ، نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا مَحْمُودُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدّثَنِي وَشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدّثَنِي وَشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدّثَنِي وَشُدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدّثَنِي وَشُدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: عَالَ مُعْاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ /[٥٠/أ] بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى صُورَةِ الرِّجُلِ، عَلَيْهِ وَلَا يَكُمُلُ الرِّجُلُ إِلّا بِرِدَائِهِ، قَالَ: فَيَأْتِي إِلَى الرَّبِّ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى طُورَةِ الرِّجُلُ إِلّا بِرِدَائِهِ، قَالَ: فَيَأْتِي إِلَى الرَّبِّ، فَيَقُولُ: يَا مَرْحُدُ وَالْنَاسُ إِلَيْهِ أَعُودُ فَشَفَعْنِي اليَوْمَ فِيمَنْ نُسِبَ إِلَيْ الرَّبِ، فَيَقُولُ: يَا مَرْجُثُ وَإِلَيْكَ أَعُودُ فَشَفَعْنِي اليَوْمَ فِيمَنْ نُسِبَ إِلَيْ الرَّبِ، فَلَكَ: فَيَقُولُ: يَا مَنْ انْتَسَبَ إِلَيْهِ أَذْخَلَهُ الجَنّةَ» (٢).

177 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعْدُونَ، قَالَ: نَا القَاضِي محَمِّدُ بْنُ عَلِيِّ البَصْرِيُّ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّجِيرَمِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ مُصَفِّى، النَّامِيِّ، قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ مُصَفِّى، قَالَ: نَا مُعَمِّدُ بْنُ مُصَفِّى، قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ مُصَفِّى، قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ مُصَفِّى،

<sup>(</sup>۱) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (٤/٥٣٠)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٩٦/٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٩٢/٥).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٨٤/٤)، وأورده ابن الجوزي في
 «الموضوعات» (١٣٧/١).

وفي إسناده: رشدين بن سعد وهو متروك، قال عنه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (٢٠٦/١): رشدين ضعيف، وقال الذهبي: عابد صالح سيء الحفظ، «ميزان الاعتدال» (٤٩/٢)، ولم يبلغ أمره إلى أن يحكم على حديثه بالوضع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل تكرار عبارة (عن أبي بكر) والصواب حذفها.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنِّي فِي أُمَّ الكِتَابِ عَبْدُ اللّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيئِينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ (١) فِي طِينَةٍ وَسَأُنْبَتُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِك: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ (١) فِي طِينَةٍ وَسَأُنْبَتُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِك: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشّامِ» (٢).

١٦٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا مَحَمّدُ بْنُ عَلِيًّ بِمَكّةَ، قَالَ: نَا أَبُو يَعْقُوبَ النَّجِيرَمِيُّ بِالبَصْرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِينَ وَثَلَاثِمائَةٍ فِي بَمَكّةَ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلِ، قَالَ: أَنَا عَبْدَةُ الصَّفَّارُ، قَالَ: نَا مَعْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلِ، قَالَ: أَنَا عَبْدَةُ الصَّفَّارُ، قَالَ: نَا مَعْاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفِيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرٍ خَلْقِهُ، ثُمّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، إِنّ اللّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرٍ خَلْقِهُ، ثُمّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ،

<sup>(</sup>١) مُنْجَدِل فِي طِينَة: أي مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. «غريب الحديث» للخطابي (١٥٦/٢).

<sup>(</sup>Y) إسناده ضعيف أخرجه عن العرباض بن سارية أحمد في «المسند» (۱۲۸/٤)، والبزار في «المسند» (۱۳۰/۱۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰۳/۱۸)، والحاكم في «المستدرك» (۲۰۵/۲۰) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. وأخرجه كذلك أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (۸۹/۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۰/۱۸).

غير أن سند المؤلف فيه اضطراب وانقطاع، فابن أبي مريم لم يدرك الصحابي الجليل العرباض بن سارية، ولعله عن ابن أبي مريم عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية كما في «المعجم الكبير» للطبراني و«المستدرك» للحاكم، أو عن سعيد بن سويد عن عبدالأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية كما في «دلائل النبوة» للبيهقي.

وابن أبي مريم هذا: هو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي، ضعيف من قبل سوء حفظه وتغيره كما في «التقريب» (٢٤٢/٢). ويمكن أن ينجبر هذا الحديث بمتابعة رواية ابن أبي مريم، فقد تابعه لقمان بن عامر عن أبي أمامة، كما في «المسند» لابن الجعد (١١٧٩/٢).

فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ تَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا»(١).

178 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ السَّدْرِيُّ بِالبَصْرَةِ فِي سَنَةِ سِتُ وَسِتَينَ وَثَلاثهِائَةٍ، قَالَ: نَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ الأَنْبَارِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمّدٍ، قَالَ: نَا مُحَمّدُ بْنُ حُمَرَ العَبْدَرِيُّ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَ العَبْدَرِيُّ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا مُحَمّدُ بْنُ عُمْرَ العَبْدَرِيُّ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا مُحَمّدُ بْنُ عُمْرَ العَبْدَرِيُّ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: فَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا عُمْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: فَرَا بَيْنَ يَدَى اللّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ آدَم عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ يَدَى اللّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ آدَم أَلْقَى عَامٍ، يُسَبِّحُ ذَلِكَ النّورُ قَتُسَبِّحُ المَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، فَلَمّا خَلَقَ اللّهُ آدَمَ أَلْقَى عَامٍ، يُسَبِّحُ ذَلِكَ النّورُ قَتُسَبِحُ المَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، فَلَمّا خَلَقَ اللّهُ آوَمَ أَلْقَى عَامٍ، يُسَبِّحُ ذَلِكَ النّورُ فَتُسَبِحُ المَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، فَلَمّا خَلَقَ اللّهُ آلَمُ اللّهِ عَلَيْ فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمّ لَمْ يَرَلُ طُلْكَ النُّورَ فِي صُلْبِ الكَرِيمَةِ وَالأَرْجَامِ الطّاهِرَة حَتّى أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ لَمْ يَلْكُونُ لَمْ يَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَعُلَالِكُ عَلَى سِفَاحٍ قَطَّ (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه أحمد في «المسند» (۱/۲۱۰)، والترمذي في «جامعه» كتاب: المناقب، باب: مناقب النبي ﷺ حديث رقم: ٣٦٠٨ وقال: حديث حسن، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٤/١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٦٩/١) من طريق المطلب بن أبي وداعة، والسمعاني في «الأنساب» (٢٦/١).

آفة هذا السند: يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن، يكتب حديثه ولا يحتج به، أخرج له مسلم مقروناً بغيره. ينظر «المجروحين» (٩٩/٣).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱٤۱٧/۳)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: ٤٧٠)، والجرجاني السهمي في «تاريخ جرجان» (ص: ٣٦٢)، وابن حجر في «المطالب العالية» (١٩٥/١٧).

وفي سنده علتان: محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، ذكره ابن عدي في «الكامل» ((7.77))، وقال الذهبي في «الكيزان» ((7.7)): تُكُلِّم فيه. ثم إن هناك انقطاعاً بين علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب.

وقد ذكر له الألباني في «إرواء الغليل» (٣٢٩/٦) شواهد خلص من خلالها إلى قوله: إن الحديث من قسم الحديث الحسن لغيره عندي.

# بَابٌ: أَنَّ النَّبِي عَلِيَّا كَانَ يَرَى فِي الضَّوْءِ فِي الضَّوْءِ الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ

170 ـ قُلْتُ لأَبِي بَحْرِ سُفْيَانَ بْنِ العَاصِي الأَسَدِيِّ ـ كَالَّالُهُ ـ: أَخْبَرَكَ أَبُو العَبّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسِ العُذْرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةً هُوَ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ الهَرَوِيُّ بِمَكّةَ ـ حَرَسَهَا اللّهُ ـ فِي دَارِ النّدْوَةِ، قَالَ: نَا الحَسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ الحَسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبّادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَن هِشَامِ بْنِ عَبّادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ كَانَ يَرَى فِي الظَّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الظَّوْءِ»(١).

فَأَقَرَّ بِهِ [أَبُو بَحْرِ] (٢) وَقَالَ: نَعَمْ.

177 \_ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمِّدِ بْنُ عَتَّابٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ المُكْتِبُ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ هُوَ ابْنُ مُعَّاوِيةَ /[١٥٥/ب] قَالَ: نَا وَهَيْرُ بْنُ سَلَمَةَ المُكْتِبُ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَاشَةَ مِثْلَة.

<sup>(</sup>۱) موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/٣٥)، وأبو القاسم تمام بن محمد الرازي في «الفوائد» (١/٣٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٥/١) وذكر له طرقاً عدة، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/٤٤)، ومداره على عبدالله بن المغيرة، قال العقيلي: يحدث بما لا أصل له، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وساق له الذهبي أحاديث هذا أحدها، ثم قال: وهذه موضوعات، ينظر «ميزان الاعتدال» (٤٨٧/٢)، وفي سند الحديث كذلك المعلى بن هلال: اتفق النقاد على تكذيبه، ينظر «التقريب» لابن حجر (٢/٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (أبحر) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

١٦٧ - وَبِإِسْنَادِهِ عَن ابْنِ مُفَرِّجٍ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطّهِ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ ابْنُ مَلِيحِ البَغْدَّادِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ ابْنُ مَلِيحِ البَغْدَّادِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ إِمْلَاءً، قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةَ، عَنْ إِمْلَاءً، قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

١٦٨ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَن ابْنِ مُفَرِّجٍ، قَالَ: وَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَزّارُ، قاَلَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ هَبْداللهِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ ذِكْرٌ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَرِوَايَةُ الجَمَاعَةِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

179 ـ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمِّدِ بْنُ عَتَّابٍ أَيْضًا، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ إِجَازَةً، قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنِ بَقِيُ بْنُ مَخْلَدِ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنِ بَقِي بْنُ المُغِيرَةِ، عَنِ المُعَلّى بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَرَى فِي الظَّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الظَّوْءِ».

قُلْتُ: فَجَعَلَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ \_ كَظْلَالُهُ \_ فِي هَذَا الإِسْنَادِ المُعَلَّى بْنَ هِلَالٍ بَدَلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ واللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

١٧٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَال: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَأَنَا أَسْمَعُ، قَال: قُر عَبْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قَالَ: أَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِنَ عَفّانَ، نَا عُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الحَرّانِيُّ، يُوسُفَ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِنَ عَفّانَ، نَا عُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الحَرّانِيُّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطّ فِي مَشُورَةٍ، مَعَهُمْ رَجُلٌ اسْمُهُ مُحَمّدٌ لَمْ يُدْخِلُوهُ مَعَهُمْ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا لَمْ يُبَارَكُ لَهُمْ (١).

1۷۱ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ يَخْلَلْهُ ـ، وَأَبُو الحَسَنِ عَبَّدُ بْنُ سَرْحَانَ، قَالَا: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ المُظَفِّرِ الكَحَّالُ بِمِصْرَ، نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ المُظَفِّرِ الكَحَّالُ بِمِصْرَ، نَا أَبُو رَوْقٍ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: نَا أَبُو رَوْقٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ بَنِ بَكْرِ الهِزَّانِيُّ، بِانْتِقَاءِ أَبِي مُحَمِّدٍ عَبْدُ الغَنِيِ بْنِ سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ بْنِ بَكْرِ الهِزَّانِيُّ، بِانْتِقَاءِ أَبِي مُحَمِّدٍ عَبْدُ الغَنِيِ بْنِ سَعِيدٍ الحَافِظُ، قَالَ: نَا مُحمِّدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ شِبْلِ البَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ شِبْلِ البَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ شِبْلِ البَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَلْكِ مِنْ أَهْلِ البَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا الجَرَّاحُ بْنُ أَبِي مَلِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخُ مِنْ أَهْلِ البَعْمِرَةِ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّ قَوْمٍ النَّبِي عَلِيهِ قَالَتُ اللّهُ عَمَّدُ الْخِرِي وَتَبَرُّكًا بِاسْمِي نُودِي أَنْ بُورِكُ وَلِكَ فِيهِمْ وَلَدٌ فَسَمَّوْهُ مُحَمَّدًا إِحْيَاءً لِلِكُرِي وَتَبَرُّكًا بِاسْمِي نُودِي أَنْ بُورِكُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ» (٢).

۱۷۲ - وَقُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَتَّابٍ وَأَنَا أَسمَعُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا قَاسِمُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) موضوع أخرجه ابن بكير في «فضائل التسمية بأحمد ومحمد» (ص: ۲۲)، والديلمي في «الفردوس» (٥٦/٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢٧٥/١) وقال عقبه: أحمد الشامي \_ أي أحمد بن حفص \_: منكر الحديث... سمعت أبا عروبة يقول: عثمان الطرائفي يروي عن مجهولين وعنده عجائب. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٥٦/١)، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١٢٩/١) بعد ذكره لأحاديث رواها أحمد الشامي: وهذه أحاديث مكذوبة.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً أخرجه الرافعي في «التدوين في تاريخ قزوين» (۳٤٣/۲) عن أبي أمامة. في إسناده رجل مجهول العين، قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٥٨/١): وقد روي في هذا الباب أحاديث ليس فيها ما يصح، وقال ابن القيم: هذا الحديث باطل بنفسه مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول على ينظر «المنار المنيف» (ص: ٥٩).

[أَصْبَغَ] (١) ، قَالَ: نَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ فَقِيهُ مَكَّةَ بِمَكَّةَ ، قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ ، قَالَ: خَدْثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَامَةَ العُمَرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا ضَرَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدُانِ وَثَلَاثَةٌ »(٢).

1۷۳ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَمَاعًا، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِالوَارِثِ، عَنْ قَبْدِاللَهِ، عَنْ قَالِ: نَا مُظَرِّفٌ بْنُ عَبْدِاللّهِ، عَنْ قَالِ: نَا مُظَرِّفٌ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا مُظرِّفٌ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذُو بَطْنٍ فَأَجْمَعَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا، رَزَقَهُ الله غُلامًا، وَمَا كَانَ اسْمُ مُحَمّدٍ فِي بَيْتٍ إِلّا جَعَلَ الله فِي ذَلِكَ البَيْتِ البَرَكَةَ» (٣).

١٧٤ \_ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ زِيَادِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي جَامِعِهِ، عَنِ الحِمْصِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْمَشْيَخَةِ /[١/١٦] أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَنِيْتُهُ أَنْ يُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جَعَلَهُ الله ذَكَرًا» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) بالأصل (قاسم بن أصبع) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو قاسم بن أصبغ بن محمد، محدث الأندلس، سمع بقي بن مخلد وابن وضاح وأصبغ بن خليل وأبا محمد بن قتيبة وابن أبي الدنيا وإسماعيل القاضي وابن أبي خيثمة، وروى عنه حفيده قاسم بن محمد وعبدالله بن محمد الباجي الحافظ وعبدالوارث بن سفيان وعبدالله بن نصر وابن مفرج وأبو عثمان سعيد بن نصر وخلق كثير، توفي بقرطبة سنة وعبدالله ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤٩/٣).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف أخرجه أبن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥٤/٥)، وابن بكير في «فضائل التسمية بأحمد ومحمد» (ص: ٢٣)، وسند المؤلف مرسل من حديث عثمان العمري، وهو عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر العمري المدني نزيل البصرة قال في «التقريب» ((٤٤٥/١): صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٣) موضوع أخرجه ابن بكير في «فضائل التسمية بأحمد ومحمد» (ص: ٢٣)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٥٧/١)، وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (م/٨٨)، وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: ٦١): وفي ذلك جزء كله كذب.

<sup>(</sup>٤) موضوع أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٥٨/١)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٩٥/١)، قال الذهبي في «تلخيصه لكتاب الموضوعات لابن الجوزي» (٣٥/١): حديث موضوع وسنده مظلم.

۱۷۵ ـ وَفِي جَامِع زِيَادٍ قَالَ مَالِكُ: سَمِعْتُ أَنَّهُ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُ فِيهِمْ اِسْمُ مُحَمِّدٍ إِلَّا رُزِقُوا وَرَأَوْا خَيْرًا(١).

1٧٦ ـ وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ عَبْدُاللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ دَحْمُونَ بْنِ ثَابِتٍ بِأَفْرِيقِيَةَ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عِلَّى بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عِلَّانَ الكُوفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَلِيمِ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: غَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَلِيمِ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: غَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَلِيمِ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَلِيمِ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: فَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ [جَهَّمِ] (٢) بْنِ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ [جَهَّمِ] (٢) بْنِ عُثْمَانَ السَّلَمِيِّ، عَن ابْنِ جَشِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: «مَنْ تَسَمَّى فِاسْمِي السَّيِّ عَلَاهُ الْبَرَكَةُ وَرَاحَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣).

آخِرُ الجُزْءِ الثّانِي مِنَ الفَوَائِدِ وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا.

<sup>(</sup>۱) أورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» (۱۷/۵۱)، وقال عقبه: قال محمد بن رشد: يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بكثرة التجربة له، وأن يكون عندهم في ذلك أَثَرٌ مروي وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>۲) بالأصل (جهضم) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو جهم بن عثمان السلمي، روى عن جعفر بن محمد وعبدالله بن الحسن، وروى عنه ابن أبي فديك. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مجهول. ينظر «الجرح التعديل» لابن أبي حاتم (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً أخرجه أبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٢٧٥)، وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٤٠)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٣٥)، قال ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (٣/ ٢٠١): وهو سند مظلم. في سنده: محمد بن يزيد الأسلي، قال أبو حاتم الرازي: ضعيف.

وفيه أيضاً: جهم بن عثمان يروي عن جعفر الصادق ولا يدري من ذا وبعضهم وهاه، قال ابن أبي حاتم: مجهول، وقال الأزدي: ضعيف. ينظر «لسان الميزان» (١/١/٥).

ثم إن جشيباً راوي الحديث أورده ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥٣٥/١) وشكك في صحبته وقال: هو تابعي قديم، يروي عن أبي الدرداء، وهو حمصي، قال ابن أبي عاصم: لا أدرى جشيب صحابى أو أدرك أم لا؟.

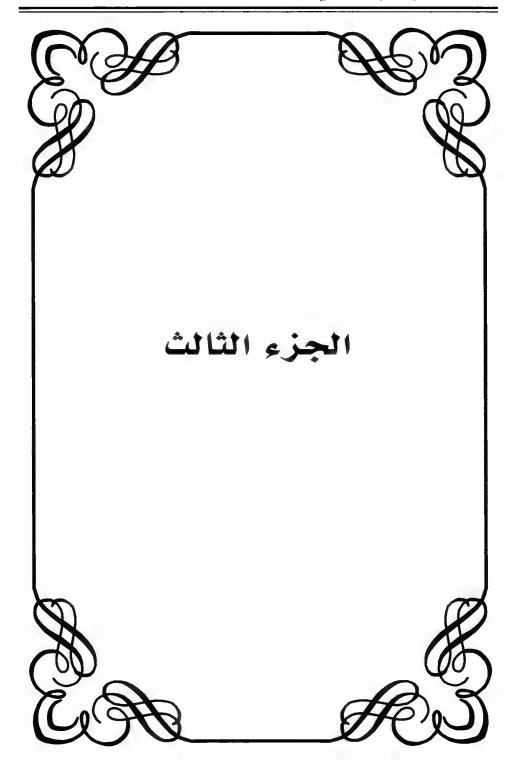



## مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ (١) رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَنَاقِبِهِ وَأَخْبَارِهِ

1۷۷ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ ـ نَظْلَلْهُ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ بْنِ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبِي ـ نَظْلَلْهُ ـ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ بْنِ مَفَرِّجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عبْدِاللّهِ بْنِ مُفَرِّجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَزّارُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْبَزّارُ، قَالَ: نَا عَمْرُ و بْنُ عَلْمِ وَالْبَزّارُ، قَالَ: نَا عَمْرُ و بْنُ عَلْمِ وَالْبَزّارُ، قَالَ: نَا عَمْرُ و بْنُ عَلْمِ وَالْبَرِّارُ، قَالَ: نَا عَمْرُ و بْنُ عَلْمِ وَالْبَرِّارُ، قَالَ: نَا عَمْرُ و بْنُ عَلْمِ وَالْبَرِّارُ، قَالَ: نَا عَمْرُ و بْنُ عَلْمُ وَلُو بُنُ عَمْرُ و الْبَرِّارُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : هَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْمَ : قَالَ: شَبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ حَطَّ اللّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ (٢) قَالَ: شَبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ حَطَّ اللّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ (٢)

<sup>(</sup>۱) مالك: هو ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري، أبو عبدالله المدني، شيخ الأئمة، وإمام دار الهجرة. روى عن نافع ومحمد بن المنكدر وجعفر الصادق وحميد الطويل وخلق، وعنه الشافعي وخلائق جمعهم الخطيب في مجلد، من أشهر كتبه «الموطأ». مات سنة ۱۷۹. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/۵).

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري: للبحرِ زَبدٌ: إذا ثارَ مَوْجُه. «تهذيب اللغة» (أبواب: الزاد والدال (زبد) ٢٧/١٣).

البَحْرِ»<sup>(۱)</sup>.

١٧٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ - يَعْنِي خَلَفَ بْنَ القَاسِمِ -، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْدِينَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، وَمَانَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ لَمْ يَجِدْ فَقْدَهُ» (٢٠).

قَالَ لَنَا مَسْلَمَةً: لَمْ نَجِدْ هَذَا الحدِيثَ إِلَّا عِنْدَ ابْنِ رِشْدِينَ، وَكَانَ النَّاسُ يَرْحَلُونَ إِلَيْهِ فِيهِ.

1۷٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ تِمِيمُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ تَمِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدِ الْقَفْصِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ أَنَا وَعَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ الْعَاسِمِ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَأَرَدْنَا وَدَاعَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ وَهْبٍ: أَوْصِنِي يَا الْقَاسِمِ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَأَرَدْنَا وَدَاعَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ وَهْبٍ: أَوْصِنِي يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ، قَالَ لَهُ ابْنُ القَاسِم:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح أخرجه البزار في «المسند» (۳۷۳/۱۵)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۹/۳۰۶) وفي «عمل اليوم والليلة» له (ص: ٤٧٨)، والإشبيلي في «الأحكام الشرعية» (۳/٤۸۳)، والحديث إسناده متصل ورواته ثقات.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۰۰)، والترمذي في «جامعه» كتاب: صفة القيامة، باب: اعقلها وتوكل، حديث رقم: ٢٥١٨، وقال: وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي في «السنن» كتاب: الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات، حديث رقم: ٥٧١١، والبزار في «مسنده» (١٧٥/٤)، والحاكم في «مستدركه» (١٧٥/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد أطنب في الكلام عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ١٠٨ ـ ١١٢) فليراجع.

أَوْصِنِي يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ، قَالَ لَهُ: اتَّقِ اللّهَ وَبُثَّ هَذَا الأَمْرَ، قَالَ الحَارِثُ: ثُمِّ تَقَدَّمْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللّهَ وَعَلَيْكَ بِتِلاوَةِ القُرْآنِ. قَالَ الحَارِثُ: فَلَمْ يَرَنِي أَهْلاً لِلْعِلْمِ (١).

١٨٠ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَحَمَّدٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُمْرٍو عُمْرَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعِيدٍ العَطَّارُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الخُزَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عيسَى القَزّازَ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ـ كَظَّلَاهُ ـ إِذَا أَرَادَ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عيسَى القَزّازَ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ـ كَظَّلَاهُ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثُ: تَطَهَّرَ، وَتَطَيَّبَ، وَتَبَحَّرَ، ثمّ يَجْلِسُ، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُ صَوْتَهُ فِي مَحْلِسِهِ زَبَرَهُ (٢)، وقَالَ: قَالَ الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيَةِ ﴾ [سورة الحجرات الآية: ٢] الآيةَ، فَمَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَكَأَنَّمَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

١٨١ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو ﴿ ١٦٦/بِ] الحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ القَطَّانُ بِبَلْخِ، قَالَ: سمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ تُمَيْلَةَ بْنِ زَوْظَةَ الهَرَوِيَّ بِبَلْخِ، فَا عَبْدُاللّهِ بْنُ الفَضْلِ، نَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فَقُلْتُ: يَا أَبًا عَبْدِاللّهِ إِنْ

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (۳۲۲/۳)، و«الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون (۲۳۹/۱).

 <sup>(</sup>۲) قال الأزهري: الزَّبْر: الزَّجْر، لأنَّ من زَبَرْتَه عن الغَيِّ فقد أحكَمْتَه، كزَبْر البئر بالطَّي. «تهذيب اللغة» (باب: الزاي والراء (زبر) ۱۳٥/۱۳).

 <sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢/١٠٤)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص:٣٥)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١٧٩/٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٧/١١).

العِلْمَ كَثِيرٌ؟ فَقَالَ: إِنَّ العِلْمَ شَجَرَةٌ بِمَكَّةَ، أَغْصَانُهَا بِالمَدِينَةِ، وَأَوْرَاقُهَا بِالعِرْاقِ، وَثَمرَتُهَا بِخُرَاسَانَ.

فَقَالَ سُفْيَانُ: يَا غُلَامُ أَكْتُبُهُ فَإِنَّ هَذَا الحدِيثَ مِنْ طَرَائِفِ مَالِكٍ يَظْلُللهُ(١).

1۸۲ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الفَتْحِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِالصّمَدِ الدَّلِيلِيُّ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ المُغِيرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مَعْدِ بُنُ المُغِيرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ مُفَضَّلُ ابْنُ مُحَمَّدِ الجَنَدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبٍ يَقُولُ: كَانَ مَالِكٌ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلّا وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ (٢).

1۸۳ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ، أَنَا جَعْفِرٌ، أَنَا ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ البُرْقَانِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ خَمِيرُويَهُ الهَرَوِيُّ، قَالَ: بَكْرِ البُرْقَانِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِالمَلِكِ أَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِالمَلِكِ المَوْصِلِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَس غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ المَوْصِلِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَس غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُوطِلِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَس غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الْإِعْظَامِ لَهُ وَالتَّوْقِيرِ لَهُ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ صَاحُوا بِهِ، وَكَانَ إِلَى الأَدْمَةِ (٣) مَا هُو (٤).

١٨٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا حَاتِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ، أَنَا عَبْدِالرَّحْمَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، نَا فَتْحُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (۱۳/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر «حلية الأولياء» للأصبهاني (٣١٨/٦)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٠/١٤)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ٥٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الأزهري: الأُدْمَةُ إنما هي مُشَبَّهة بلون التُّراب. ينظر «تهذيب اللغة» (باب: الدال والميم (أدم) ١٥١/١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٨٢/١).

اللّؤلُؤِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ اللّبَّادِ، قَالَ: نَا فُرَاتُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: نَا سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُوسَى بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ بُهْلُولَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: مَا شَبَّهْتُ مَالِكَ مَعَ العُلَمَاءِ إِلّا بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مَعَ القُوَّادِ، يَحْتَاجُ القُوَّادُ إلى أَمِيرِ المؤمِنِينَ إلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ يَحْتَاجُ القُوَّادُ إلى أَمِيرِ المؤمِنِينَ إلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ مَالِكُ ، رَأَيْتُ العُلَمَاءَ يَحْتَاجُونَ إلى مَالِكٍ وَيَجْتُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يَحْتَاجُ مَالِكُ إلَيْهِمْ.

1۸٥ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ المُغِيرَةِ المَحْزُومِيُّ، قَالَ: مَا يَحْيَى بْنُ المُغِيرَةِ المَلِكِ المَحْزُومِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي يَذْكُرُ يَحْيَى بْنَ مَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِالمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذُكِرَ مَالِكُ تَنَاوَلَهُ، فَخَرَجْتُ إِلَى مَرْوَ زَمَانَ النَّوْمِ النَّوْمِ [نَازِلاً](۱) مِنْ غُرْفَةٍ، وَأَنْظُرُ المَأْمُونِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِ فِي النَّوْمِ [نَازِلاً](۱) مِنْ غُرْفَةٍ، وَأَنْظُرُ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنسِ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ بِشَمْعَةٍ يحْمِلُهَا(۲).

1۸٦ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ محَمَّدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ العُمَرِيُّ، قَالَ: وَثَبَ ابْنُ خَادِم مِنْ خَدَم مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى أُخْتٍ لَهُ في تَرَامِسَ (٣) وَخَلاخِل كَانُوا فِي رِجْلَيْهَا، فَقَتَلَهَا وَأَخَذَهُمْ، قَالَ: فَرُفِعَ لَهُ في تَرَامِسَ (٣) وَخَلاخِل كَانُوا فِي رِجْلَيْهَا، فَقَتَلَهَا وَأَخَذَهُمْ، قَالَ: فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الوَالِي ـ وَالِي المَدِينَةِ ـ، قَالَ: فَقَالَ القَنَادِلِيُّ خَادِمُ المَسْجِدِ: اِبْنِي فَتَلَ ابْنَتِي وَأَنَا أَنْرُكُ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ: إِذَا تَرَكَ فَلَا شَيْءَ، فَتَلَ ابْنَتِي وَأَنَا أَنْرُكُ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ: إِذَا تَرَكَ فَلَا شَيْءَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ [مَالِكً] (٤)، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهَا هَذِهِ حِرَابَةٌ، قَالَ: فَوَقَفَ وَالِي المَدِينَةِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكُ: لَئِنْ لَمْ يَنْفُذِ الحُكْمُ لَا أَفْتَيْتُ. فَأَرْسَلَ إِلَى المَدِينَةِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكُ: لَئِنْ لَمْ يَنْفُذِ الحُكْمُ لَا أَفْتَيْتُ. فَأَرْسَلَ إِلَى مَالِكُ: يُقْتَلُ بِهَا وَلَا عَفُو لِلاَّبِ، هَذِهِ حِرَابَةٌ وَهِيَ إِلَى مَالِكُ: يُقْتَلُ بِهَا وَلَا عَفُو لِلاَّبِ، هَذِهِ حِرَابَةٌ وَهِيَ إِلَى مَالِكُ: يُقْتَلُ بِهَا وَلَا عَفُو لِلاَّبِ، هَذِهِ حِرَابَةٌ وَهِيَ إِلَى مَالِكُ: يُقْتَلُ بِهَا وَلَا عَفُو لِلاَّبِ، هَذِهِ حِرَابَةٌ وَهِيَ إِلَى

<sup>(</sup>١) بالأصل (نازل) وهو لحن والصواب الموافق للسياق نصبه على الحال كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال الليث: الترامس: الجمان. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: ترمس ١٥/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (مالك) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

١٨٧ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ فُرَاتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَحْنُونُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ غَانِم، يَقُولُ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ مَالِكٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ السُّلْطَانِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ مِنَ الحُدُودِ، قَالَ ابْنُ غَانِم: لَا أَدْرِي قَتْلٌ أَوْ قَطْعٌ، فَأَجَابَهُ مَالِكٌ بِإِنْفَاذِ مِنَ الحُدُودِ، قَالَ ابْنُ غَانِم: لَا أَدْرِي قَتْلٌ أَوْ قَطْعٌ، فَأَجَابَهُ مَالِكٌ بِإِنْفَاذِ الحُدُمِ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ مَالِكًا يَتَضَوّرُ وَيَعْتمِدُ عَلَى هَذِهِ اليَدِ مَرَّةً، وَطَنَنّا أَنَّهُ ندِمَ عَلَى الجَوَابِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ وَعَلَى هَذِهِ اليَدِ مَرَّةً، فَظَنَنّا أَنَّهُ ندِمَ عَلَى الجَوَابِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ حَتّى أَتَاهُ الرّسُولُ /[١/١] فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ قَدْ أُقِيمَتِ الحُدودُ، فَأَسْرِي عَنْهُ وَتَبَرَّقَتْ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، ثمّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ وَلُهُ فَي الأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ مَطْرِ اللّهِ عَيْدٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ مَطْرِ اللّهِ عَيْدٍ: «لِإِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ مَطْرِ اللّهِ عَيْدَ خُرِيفًا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) بالأصل (يقد) والصواب ما أثبته إذ أنه فعل لازم، ولعله سهو من الناسخ كَظَلْلُهُ.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (يقدها) والصواب ما أثبته، ينظر الإحالة التي قبلها.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (باطل) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (مالك) والصواب ما أثبته، على أنه كان يتعمد إسماع مالك نكاية.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن بمجموع طرقه أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٢/٢)، وابن ماجة في «سننه» كتاب الحدود باب إقامة الحدود رقم الحديث: ٢٥٣٨، كلاهما بلفظ ثلاثين بدل أربعين، والنسائي في «سننه» كتاب قطع السارق باب في إقامة الحد، رقم الحديث: ٤٩٠٤، وفي إسناد النسائي جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله البجلي وهو ضعيف منكر الحديث.

أما إسناد المؤلف فآفته فرات بن محمد، قال ابن حارث: كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار وكان ضعيفاً متهماً بالكذب أو معروفاً به. ينظر "لسان الميزان" لابن حجر (٣٢٦/٦)، والحديث له طرق عدة أقواها ما أخرجه ابن حبان=

١٨٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَن ابْنِ الدَّرَاوَرِدِيِّ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحَمَنِ مَوْلَى الحُرَقَةِ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الدَّرَاوَرِدِيِّ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحَمَنِ مَوْلَى الحُرَقَةِ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ فِي عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ فِي عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَ

1۸٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا أَبِي كَغْلَلْهُ، قَالَ: قَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمِّدُ بْنُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ خَلَفِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ الْكِشُورِيُّ إِمْلَاءً، أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ مَحَمَّدٍ الْكِشُورِيُّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ عِنْدَهُ مَوْضِعٌ لِلْعِلْمِ إِلّا طَلَبَهُ، قَالَ قَالَ: الْعَقْلُ (٣). مَا مَوْضِعُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ (٣).

• ١٩٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مَحَمَّدِ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: أَنَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ - يَعْنِي ابْنَ مُفَرِّجِ القَاضِي -، قَال: نَا أَبُو عَلِيٍّ ابْنَ مُفَرِّجِ القَاضِي -، قَال: نَا أَبُو عَلِيٍّ الْغَرَنِيُّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ الْعُرَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ، يَقُولُ: جِئْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي وَسَطِ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ، يَقُولُ: جِئْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي وَسَطِ فَرْشٍ مُدَغْرَقٍ (٤) فِيهَا وَعَلَى رَأْسِهِ خِصْيَانٌ مَعَهُمْ المَذَابِ يَذُبُونَ عَنْهُ، فَقُلْتُ

<sup>=</sup> في «صحيحه» (٢٤٣/١٠) قال: أخبرنا ابن قتيبة حدثنا محمد بن قدامة حدثنا ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة به. فالحديث أقصاه أن يكون حسناً بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>۱) الحُرَقَة: بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف، ناحية بعمان، قبيلة من جهينة، قال ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. ينظر «الأنساب» للسمعاني (۲۰۰/۲)، و«معجم البلدان» للحموي (۲۲۳/۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن تقدم الكلام عليه في الحديث رقم: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (٣٥/٣).

<sup>(</sup>٤) الدَّغْرَقَةُ: إسبال الستر على الشيء. «لسان العرب» لابن منظور (مادة: دغرق (٩٨/١٠).

لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ حَدِّثْنِي، قَالَ: أَقِيمُوهُ، فَحُمِلْتُ مِنْ يَكَيْهِ وَجُرِرْتُ جَرًّا، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ بِالَّذِي تَسْأَلُهُ أَنْ يَرْحَمَ ذُلَّ مَوْقِفَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالَ: رُدُّوهُ، فَحَدَّثَنِي بِسَبْعَةَ عَشَرَ يَدَيْكُ. قَالَ: رُدُّوهُ، فَحَدَّثَنِي بِسَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا (۱).

191 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا حَاتِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدَاللّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحَمَنِ، نَا فَتْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ المُغِيرَةِ بْنِ مَحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ المُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المَحْزُومِيُّ بِالمَدِينَةِ، قَالَ: نَا سُحَيْمُ خَادِمُ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَفْطِرُ مَعَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَكَانَ يُكْثِرُ القُعُودَ عَلَى المَائِدَةِ، فَكَلَّمْتُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَرَبِيعَةُ أَنَّ الرَّجُلَ مَا دَامَ قَاعِدًا عَلَى المَائِدَةِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ لُقُمَةٍ ـ أَوْ بَقْلَةٍ ـ حَسَنَةٌ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَكْثُرَ حَسَنَاتِي.

197 \_ وَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَرَأْتُ في أَصْلِ كِتَابِ محَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ النُّعْمَانِ بِخَطِّهِ، نَا يَحْيَى بْنُ محَمَّدِ بْنِ حَشِيشٍ، كِتَابِ محَمَّدُ بْنِ مُوسَى بْنِ النُّعْمَانِ بِخَطِّهِ، نَا يَحْيَى بْنُ محَمَّدِ بْنِ حَشِيشٍ، قَالَ: نَا سُحَيْمُ بِطَرْسُوسَ (٢) وَكَانَ خَادِمًا قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَزِينٍ، قَالَ: نَا سُحَيْمُ بِطَرْسُوسَ (٢) وَكَانَ خَادِمًا لِمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ يُطِيلُ القُعُودَ فِي المَائِدَةِ فِي شَهْرِ لِمَضَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ إِنَّكَ تُطِيلُ القُعُودَ عَلَى المَائِدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ إِنَّكَ تُطِيلُ القُعُودَ عَلَى المَائِدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ لِي: عَمْدًا يَا سُحَيْمُ أَفْعَلُ ذَلِكَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَابْنُ شِهَابٍ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ لِي: عَمْدًا يَا سُحَيْمُ أَفْعَلُ ذَلِكَ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ وَابْنُ شِهَابٍ

<sup>(</sup>١) ينظر «المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» لابن الأبار (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) طَرْسُوسُ: مدينة ومرفأ على الساحل في سوريا ما تزال تحمل هذا الاسم. تابعة الآن إلى محافظة اللاذقية، بين اللاذقية وطرابلس. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (١٠/١٠).

وَغَيْرُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ الصَّائِمُ مَائِدَتَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ لُقُمَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ»(١)، لَقْمَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ»(١)، فَأَنَا يَا سُحَيْمُ أُحِبُّ أَنْ تُكْتَبَ لِيَ الحَسَنَاتُ وَتُمْحَى عَنِي السَّيِّئَاتُ.

\* \* \*

### بَابٌ: فَضْلُ المُوطَّأ

١٩٣ ـ قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي مَحَمَّدٍ عَبْدِالرَّحَمْنِ بْنِ مَحَمِّدِ بْنِ عَتَّابٍ وَعَلَّلُهُ، قَالَ: أَنَا أَبِي فَغَلَلُهُ، عَنْ أَبِي المُطَرِّفِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنَازِعِيِّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ بِمِصْرَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الله مَحَمَّدُ بْنُ رَزِينِ بْنِ جَامِع، ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الله مَحَمَّدُ بْنُ رَزِينِ بْنِ جَامِع، قَالَ: قَالَ عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ مُحَمِّدٍ الدَّرَاوُردِيُّ: كُنْتُ رَاقِدًا فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْ فَلَلَ: قَالَ عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ مُحَمِّدٍ الدَّرَاوُردِيُّ: كُنْتُ رَاقِدًا فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْ فَي الرَّوْضَةِ بَيْنَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ قَدْ خَرَجَ مِنَ القَبْرِ مُتَّكِنًا فِي الرَّوْضَةِ بَيْنَ القَبْرِ مُلَابُكِ بُنِ أَنْسُ فَأَمْنَ إِلَيْهِ مُنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مَضَيْتُ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مَضَيْتُ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ فَعَلْتُ اللهِ بْنِ أَنْسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ فَالَدُ عُولَاكً إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ الْمَنْ مُنَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ أَلَا فَعَنْ لَهُ الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَصَبْتُهُ يُدَوِّنُ

<sup>(</sup>۱) موضوع: لم أقف على هذا الحديث سوى عند المؤلف، وقد توقفت في الحكم عليه مدة، خاصة وأن سحيماً هذا غير معروف ممن روى عن مالك، إلى أن وجدت أن الرشيد العطار ذكره في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص: ٦٤) وقال: «سحيم خادمه، ذكره القاضي عياض في الرواة عن مالك».

والحديث مرسل من رواية الزهري ونافع، وفيه يحيى بن محمد بن حشيش: قد قال عنه ابن حجر: أظنه مغربياً صاحب مناكير. ينظر «لسان الميزان» (٨/٤٧٤)، قال الذهبي: متهم، ينظر «تنزيه الشريعة المرفوعة» (٣١٢/١)، أما محمد بن رزين فأظنه محمد بن يحيى بن رزين، قال عنه ابن حبان: دجال يضع الحديث لا يحل ذكره إلا بالقدح. ينظر «الضعفاء والمتروكين» (٣٠٦/٣).

المُوَطَّأً، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَبَكَى لَحَظَّلَتْهُ (١).

198 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو المُطَرِّفِ، قَالَ: نَا ابْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ الحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَشْهَبَ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَشْهَبَ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ عَالِمٌ عَالِمٌ أَعْبَدَ مِنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنِّي دَخَلْتُ الجَنَّة، فَبَيْنَا أَنَا عَالِمٌ مَا رَأَيْتُ قَطَّ عَالِمًا أَعْبَدَ مِنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنِّي دَخَلْتُ الجَنَّة، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِهَا، إِذْ مَرَرْتُ بِمَنْزِلٍ فِيهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (٢)، وَهُو جَالِسٌ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِهَا، إِذْ مَرَرْتُ بِمَنْزِلٍ فِيهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (٢)، وَهُو جَالِسٌ وَعَلَيْه قَلْنُسُونَةٌ طَوِيلةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: زَيْدٌ؟ فَقَالَ: زَيْدٌ، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ سَكَّنَكَ وَعَلَيْه قَلْنُسُونَةٌ طَوِيلةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: زَيْدٌ؟ فَقَالَ: وَأَيْنَ مَالِكُ؟ مَالِكُ فَوْقُ، وَقَدْ رَفْعَ رَأْسَهُ حَتّى سَقَطَتْ قَلْنُسُونَةُ وَلَا.

190 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، نَا أَبِي، قَالَ: نَا أَبُو المُطَرِّفِ، نَا ابْنُ رَشِيقٍ، نَا الحُسَيْنُ ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيَّةَ بْنَ الوَلِيدِ، يَقُولُ وَهُوَ في جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَصْحَابِهِ مِمَّنْ يَطْلُبُ الحَدِيثَ وَمَشْيَخَةٍ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَعْرَفُ بِسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ وَلَا بِبَاقِيَةٍ مِنْكَ يَا مَالِكُ بْنُ أَنْسُ (٤).

١٩٦ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِالرّحمَنِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (۲/٠٧).

<sup>(</sup>۲) زيد بن أسلم: المدني الفقيه أبو أسامة ويقال أبو عبدالله مولى عمر بن الخطاب، روى عن أنس وجابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع وابن عمر وأبي هريرة وعائشة، وعنه ابنه أسامة وأيوب السختياني وروح بن القاسم والسفيانان وابن جريح، كان له حلقة في المسجد النبوي. مات في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣١٦/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (١٥٠/٢).

<sup>(3)</sup> ينظر «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (١/أُ٩١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨٤٨).

عَنْ أَبِي عَبْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَرُحْتُ إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلْتُ جَمَاعَةَ أَهْلِ المَسْجِدِ، فَسَأَلْتُ جَمَاعَةَ أَهْلِ المَسْجِدِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ مَنْ بَقِيَ فِي هَذَا المَسْجِدِ وَأَعْلَمُ؟ فَقَالُوا: هَذَا القَائِمُ الَّذِي يَرْكَعُ وَعَلَيْهِ شَعْرَةٌ قَدْ فَرَّقَهَا، يُرِيدُ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ يَخْلَلْهُ (١).

19۷ ـ وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحَافِظُ سَمَاعًا مِنْ لَفْظِهِ بِمَدِينَةِ إِشْبِيلِيَةً (٢)، قَالَ: أَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ سَمَاعًا مِنْ لَفْظِهِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ المِيمَاسِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ المِيمَاسِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسّانَ الْعَسْقَلانِيُّ الْخَوّاصُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَارِثِيَّ، يَقُولُ: سمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَارِثِيَّ، يَقُولُ: سمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُولِّلُ عَلْمَ الْقُرْابُ إِلَى الْقُرْآنِ مِنْ عَبْدِالْا عُلَى، يَقُولُ: سمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ الْوَرْآنِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَوْلَا الْمَالِقِيَّ، يَقُولُ: مَا عَلَى الأَرْضِ كِتَابٌ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْقُرْآنِ مِنْ إِنْ أَنْسٍ - يَعْنِي الْمُوطَأَ - (٣).

١٩٨ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَالِكُ هُوَ النَّجْمُ (٤).

١٩٩ \_ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هُمَا القَرينَانِ(٥).

٢٠٠ \_ وَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا عَن أبي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (١٥٢/١).

<sup>(</sup>۲) إشبيلية: مدينة بالأندلس جليلة، شهيرة بقصرها، فتحها المسلمون سنة ۲۷م، اشتهرت بصناعة النسيج، بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام ومن الأميال ثمانون، وهي مدينة قديمة أزلية، قيل أصل تسميتها إشبالي، معناه المدينة المنبسطة. ينظر «الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبدالمنعم الحميري (ص: ٥٨)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر نفسه (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر المصدر نفسه (٢/١٥٠).

٢٠١ ـ وَأَخْبَرُونَا عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ محَمَّدٍ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ القَاضِي، نَا القَاسِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّيرَافِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، قَالَ البِّنُ وَهْبِ: مَنْ كَتَبَ مُوطًا مَالِكٍ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ مِنَ الحَلالِ وَالحَرَام مَا شَاءَ (٢).

٢٠٢ ـ وَأَخْبَرُونَا عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ، قَالَ: نَا القَاضِي محمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: نَا صَفْوَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدُالوَاحِدِ صَاحِبِ الأوْزَاعِيِّ، قَالَ: عَرَضْنَا عَلَى مَالِكِ المُوطَّأُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَقَالَ: كِتَابٌ أَلَّفْتُهُ فِي أَرْبَعِينَ مَوْمًا، فَقَالَ: كِتَابٌ أَلَّفْتُهُ فِي أَرْبَعِينَ مَا قَلَّ مَا تَفْهَمُونَ فِيهِ (٣).

٢٠٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدُالرَّحَمَنِ ابْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: نَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعَدْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ وَكَانَ ثِقَةً مِنْ /[١٨/أ] مَشْيَخَتِنَا، قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) ينظر «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لابن عبدالبر (١٢/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر ((VA/1))، و«ترتيب المدارك» للقاضى عياض ((V\*/V)).

<sup>(</sup>٣) ينظر «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر (٧٨/١)، و«ترتيب المدارك» للقاضى عياض (٧٥/٢).

بِلَالِ المَدَنِيُّ: لَقَدْ وَضَعَ مَالِكُ كِتَابَهُ \_ يَعْنِي المُوَطَّأَ \_ وَإِنِّ فِيهِ لَأَرْبَعَةَ آلَافِ حَدِيثٍ وَنَيِّفٌ، يَحُطَّهَا عَامًا حَدِيثٍ وَنَيِّفٌ، يَحُطَّهَا عَامًا عَامًا، وَيَتْرُكُهَا شَيْئًا شَيْئًا، بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمْثَلُ فِي حَمْل الآثَارِ وَالدِّينِ (۱).

٢٠٤ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ الأَنْصَادِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي العَبّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَنسٍ، قَالَ: الأَنْصَادِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: نَا تَمِيمُ بْنُ مَحَمَّدٍ الزَّاهِدُ بِالقَيْرَوَانِ (٢)، قَالَ: نَا أَبُو الغُصْنِ نَفِيسٌ السُّوسِيُّ، قَالَ: نَا عَوْنُ بْنُ يُوسُفَ \_ إِفْرِيقِيُّ ثِقَةٌ \_، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَوْنُ بْنُ يُوسُفَ \_ إِفْرِيقِيُّ ثِقَةٌ \_، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَحْمِلُ المُوطَّأَ فِي كِسَائِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ هَذَا مُوطَّأُكَ قَدْ كَتَبْتُهُ وَقَابَلْتُهُ (٣) فَأَحِزْهُ لِي، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: فَكَيْفَ هَذَا مُوطَّأُكَ قَدْ كَتَبْتُهُ وَقَابَلْتُهُ (٣) فَقَالَ لَهُ مَالِكُ: قُلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ (٤).

٢٠٥ - وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَحَمَّدٍ عَبْدِالرَّحَمَنِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحَمَنِ ابْنُ عَيى، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحَمَنِ ابْنُ عَيى، قَالَ: نَا ابنُ أَيْمَنَ، قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ عَلِيٍّ القُرَشِيُّ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَلِيٍّ القُرَشِيُّ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَصُولُكَ فِي خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَصُولُكَ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) القيروان: مدينة بتونس بناها عقبة بن نافع سنة ٥٥ هـ، بناها بعيدة عن البحر لكي لا تتعرض لهجمات البيزنطيين البحرية. واتخذت عاصمة لبلاد المغرب، وبها جوامع كثيرة. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (١٥/ ٤٨٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقابلة عند المحدثين: أن يمسك المحدث هو وشيخه كتابيهما حال السماع وينظر معه من لا نسخة معه ولا سيما إن كان يريد النقل من نسخته. ينظر «المنهل الروي» لابن جماعة (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكفاية في أصول الرواية» للخطيب البغدادي (ص: ٣٣٣)، و«الإلماع» للقاضي عياض (ص: ٩٠).

مُوَطِّئِكَ مِمِّنْ أَخَذْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ رَبِيعَةَ، كَمَا أَخَذَهَا مِنِ ابْنِ المُسَيِّبِ(١).

٢٠٦ ـ وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ عَمْرِ و القَاضِي المَالِكِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ المُخْزَامِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ الحُزَامِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الأَبْوَابِ، قَالَ: لَمَّا وَضَعَ مَالِكُ المُوطَّأَ جَعَلَ حَدِيثَ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الأَبْوَابِ، فَقَالَ: فَقَالَ: أَخُرْتَ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ جَعَلْتَهَا فِي آخِرِ الأَبْوَابِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا مِثْلُ السُّرُج تُضِيءُ لِمَا قَبْلَهَا أَنْ أَسُلَمَ جَعَلْتَهَا فِي آخِرِ الأَبْوَابِ؟ فَقَالَ:

٢٠٧ ـ وَأَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ بِلَفْظِهِ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ الْمَحْمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ المِيمَاسِيُّ، قَالَ: إِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِيُّ بِلَفْظِهِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ المِيمَاسِيُّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ نَصْرُ بْنُ الْفَتْحِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الرِّنْبَاعِ قَالَ: خَدَّنَنِي أَبُو القَاسِمِ نَصْرُ بْنُ الْفَتْحِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الرِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا محَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِالمُؤْمِنِ، يَقُولُ: قَالَ لَنَا عَمْرو بْنُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ لَنَا عَمْرو بْنُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ لَنَا عَمْرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: مَا قَرَأْتُ كِتَابَ الْجَامِعِ مِنْ مُوطًا مَالِكٍ قَطَّ إِلّا أَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ لِي: هَذَا كَلَامُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَقَّالًا".

٢٠٨ - وَقَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: نَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو الحَسَنِ المُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ أَجْمَدُ بْنُ محَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ حَبُّويَهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ حَبُّويَهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ حَبُّويَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بْنُ بَكَارٍ، يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ بَكَارٍ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «الفهرس» لابن عطية (ص: ۱۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر «التمهيد» لابن عبدالبر (٣/ ٢٤٢)، و «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (٧٦/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «التمهيد» لابن عبدالبر (١/٧٧).

سمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: سمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عَبْدِاللّهِ مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ؟ قَالَ: مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ (١) مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ القَبْرِ، قَالَ: لَا اللّهِ عَيْقٍ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ القَبْرِ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِي أَخْشَى عَلَيْكَ الفِتْنَةَ، [قَالَ:](٢) وَأَيّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا؟ إِنّمَا هِي تَفْعَلْ فَإِنِي أَخْشَى عَلَيْكَ الفِتْنَة أَعْظُمُ أَنَّكَ تَرَى أَنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا؟ قَالَ: وَأَيّ فِتْنَةٍ أَعْظُمُ أَنَّكَ تَرَى أَنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَرَ عَنْهَا رَسُولُ الله عَيْقٍ، إِنِّي سَمِعْتُ الله عَلَى يَقُولُ: ﴿فَلَيَحُدَرِ إِلذِينَ قَصَرَ عَنْهَا رَسُولُ الله عَيْقٍ، إِنِّي سَمِعْتُ الله عَلَى يَقُولُ: ﴿فَلَيَحُدَرِ إِلذِينَ عَنَامَ مِعْتُ الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَذَابُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

۲۰۹ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِالبَرِّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالبَرِّ مَنِانَ، نَا مِحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الأَزْدِيُّ الحَافِظُ، نَا زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى عِمْرَانَ، نَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَزْدِيُّ الحَافِظُ، نَا زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى السَّاجِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ صَالِحِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَقُ السَّاجِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ صَالِحِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَقُ السَّاجِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ صَالِحِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَقُ السَّاجِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ صَالِحِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَقُ السَّاجِي، نَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: قَلَّ مَا كَانَ رَجُلٌ صَادِقٌ لا يَكْذِبُ إِلّا مُتِّعَ بِعَقْلِهِ، وَلَمْ يُصِبْهُ مَا يُصِيبُ غَيْرَهُ مِنَ الخَرَفِ (٤) وَالهَرَم (٥).

٢١٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ العُذْرِيِّ،

<sup>(</sup>١) ذي الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموى (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والصواب إثباتها ليستقيم الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ينظر «الاعتصام» للشاطبي (١٣١/١).

<sup>(</sup>٤) الخَرَف: فساد العقل من الكبر. ينظر «معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكريا (باب الخاء والراء وما يثلثهما (خ ر ف) ١٧٢/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر «التمهيد» لابن عبدالبر (١/ ٧٠)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب ( $\gamma$ )، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( $\gamma$ ).

قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرِّ الهَرَوِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ الحَاكِمُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِنِيسَابُورَ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّرْسُوسِي، قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: قَالَ: فَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: الطَّرْسُوسِي، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الخُزَامِيُّ، قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الخُزَامِيُّ، قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: قَالَ: اللهِ وَاللهُ بُنُ أَنَسٍ: مَا يَقُولُ النّاسُ كَذَلِكَ لَهُمْ صَدِيقٌ وَعَدُونٌ وَلَكِنْ نَعُوذُ بِاللّهِ الْعَدُونُ فَلَكُ لَهُمْ صَدِيقٌ وَعَدُونٌ وَلَكِنْ نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ تَتَابُعِ الأَلْسُنِ كُلّهَا (١).

#### \* \* \*

# مِنْ فَوَائِدِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (٢) وَأَخْبَارِهِ كَخْلَلْلهُ

711 ـ قَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيِّ، قَالَ: أَنَا الشِّرِيفُ الخَطِيبُ أَبُو القَاسِمِ ابْنُ أَبِي الْجِنِّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: نَا أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ بْنِ أَبِي [الْعَجَائِزِ] (٣) القَاضِي، قَالَ: نَا أَبِي عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ بْنِ أَبِي [الْعَجَائِزِ] (٣) القَاضِي، قَالَ: نَا أَبِي رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (۱۱/٤٤)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٦/١٦)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦/١٥).

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة: هو ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، حافظ العصر، شيخ الإسلام، روى عن عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة وزيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر وخلق. وعنه الشافعي وابن المديني وابن معين وابن راهويه والفلاس وأمم سواهم. مات بمكة أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٤٥٤/٨).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أبي العجانة) والصواب ما أثبته وهو: أبو الفهم عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن أبي العجائز القاضي، الأزدي، الدمشقي، حدث عن: أبي طاهر الحنائي، وعنه: ابن عساكر وابنه البهاء وإبراهيم ابن الخشوعي ومكي بن علان وآخرون، وكان ملازماً لحلقة الحافظ ابن عساكر، مات في جمادى الآخرة، سنة ٧٦ هـ. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١/٤٤).

تَمَّامِ بْنِ صَالِحِ البَهْرَانِيُّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ: أَتَيْنَا بَابَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةً فَحُجِبْنَا عَنْهُ، قَالَ: فَجَلَسْنا عَلَى بَابِهِ، فَلَمْ نَشْعُرْ إِلّا بِخَادِم لِهَارُونَ الرِّشِيد يُقَالُ لَهُ: حَسَنٌ، جَاءَ فِي طَلَبِهِ، فَأَخْرَجَهُ، قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيهِ فَقُلْنَا: يَرْحَمُكَ اللّهُ أَمّا أَهْلُ الدّنْيَا فَيصِلُونَ إِلَيْكَ وَأَمّا نَحْنُ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، قَالَ: قَدْ وَجَدْتُمْ مَقَالاً فَقُولُوا لَا أَفْلَحَ ذُو عِيَالٍ ثُمّ أَنْشَأً يَقُولُ:

اِعْمَلْ بِعِلْمِي وَلَا تَنْظُرْ إِلَى عَمَلِي يَنْفَعْكَ عِلْمِي وَلَا يَضْرُرْكَ تَقْصِيرِي

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ الحَدِيثِ تَرَكْتُم الطَّوَافَ وَجِئْتُمْ؟ قَالَ فَقُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ طُفْنَا وَلَسْنَا نَتُرُكُ حَظِّنَا مِنْكَ، قَالَ: مَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ فَقُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ طُفْنَا وَلَسْنَا نَتُرُكُ حَظِّنَا مِنْكَ، قَالَ: مَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ إِلَّا كَمَثَلِ إِخْوَةِ يُوسُفَ: أَقْتُلُوهُ وَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (1)، ثُمَّ قَالَ: يَا أَصْحَابَ الحَدِيثِ بِمَ تُشَبِّهُونَ حَدِيثَ النِّبِيِّ ﷺ: «مَا شَغَلَ عَبْدِي ذِكْرِي يَا أَصْحَابَ الحَدِيثِ بِمَ تُشَبِّهُونَ حَدِيثَ النِّبِيِّ ﷺ: «مَا شَغَلَ عَبْدِي ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي إِلَّا أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ (٢)، قَالَ قُلْنَا: مَا تَقُولُ يَرْحَمُكَ الله؟ قَالَ: يَقُولُ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) مقتبساً كلامه من قوله تعالى في (سورة يوسف الآية ٩): ﴿ اَقَنْلُواْ يُوسُفَ أَوِ إِطْرَحُوهُ أَرْضُا مَنْكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينٌ ﴿ إِلَى ﴾.

<sup>(</sup>Y) ضعيف أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۳۸/۲)، والبخاري في «التاريخ» (۱۱٥/۲)، والترمذي في «جامعه» كتاب: فضائل القرآن، باب: من شغله ذكري عن مسألتي، حديث رقم: ۲۹۲۲، من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه البزار في «مسنده» (۱/۲۶۷)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤٨/٤)، والطبراني في «الدعاء» (ص: ۹۱۹)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/۳۹ ـ ۹۵) و «الأسماء والصفات» له أيضاً (۱/۵۸۲)، والديلمي في «الفردوس» (۵/۲۶)، والإشبيلي في «الأحكام الشرعية» (۵/۲۲)، والإشبيلي في «الأحكام الشرعية» (۲۲۸/۳).

أما آفة سند الحديث فعطية العوفي: ضعيف، ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد: متهم، وبه أعله العقيلي، قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة. وكذلك كذبه يحيى بن معين وأبو داود، كما في «تهذيب التهذيب» ((778/)) وساق له هذا الحديث ثم قال: حسنه الترمذي فلم يحسن. ينظر تفضيل الكلام عن الحديث وشواهده في «الضعيفة» للألباني (78/)0.

وَفَتَّى خَلَا مِنْ مَالِهِ وَمِنَ المُرُوءَةِ غَيْرُ خَالِ وَمِنَ المُرُوءَةِ غَيْرُ خَالِ أَعْطَاكَ قَبْل سُوَالِهِ وَكَفَاكَ مَكْرُوهَ السَّوَالِ(١)

٢١٢ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ يُونُسَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ، عَنْ جَدَّهِ مُغِيثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَدِّهِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ القَاضِي وَمِنْ خَطَّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِم خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَوْلَانِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نَا ابْنُ وَضّاح، قَالَ: نَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْن عَطَاءٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ الحَمَّالُ محَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَجَجْنَا سَنَةَ سِتِّينَ وَحَجَّ هَارُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ سَأَلُوا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إِلَى مِنى فِي الأَيّامِ الثَّمَانِ مِنَ أَيَّامِ العَشْرِ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ هَارُونُ سَأَلَهُ أَنْ يُحَدِّثَهُ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: نَعَمْ، وَأَجْلِسُ لِلنَّاسِ عَامَّةً، فَقَدْ كَانُوا سَأَلُونِي ذَلِكَ فَامْتَنَعْتُ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ سُفْيَانُ يَنْزِلُ فِي زُقَاقِ الشُّطُونِ بِمَكَّةَ، فَسَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَصَاحُوا: يَا سُفْيَانُ سَأَلْنَاكَ أَنْ تُحَدِّثَنَا فَلَمْ تَفْعَلْ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ مَنْ قَبِلْتَ جَوَائِزَهُ وَدَنَانِيرَهُ جَلَسْتَ لَنَا؟ فَصَاحَ المُسْتَمْلِي إِلَيْهِمْ: أَن أَسْكُتُوا أَسْكُتُوا! فَأَخْرَجَ سُفْيَانُ إِلَيْهِمْ وَجْهَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي الزَّهْرِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَا أَطْيَبُ: صَدَاقُ المَرْأَةِ، وَمِيرَاكٌ، وَمَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّهُ رِزْقٌ سَاقَهُ الله إِلَيْكَ»(٢)، وَاللَّهِ مَا جِئْتُ هَذَا الرَّجُلَ وَلَا سَأَلْتُهُ شَيْعًا مِنْ مَالِهِ، وَلَكِنْ مَا أَتَانِي مِنْهُ عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ قَبِلْتُهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ رَأْسَهُ وَأَغْلَقَ الكُوَّةَ، فَلَمْ يُحَدِّثِ النَّاسَ بِمَكَّةَ تِلْكَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٦/٣٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن عبدالبر في «بهجة المجالس» (ص: ١٦٧)، في سنده أحمد بن زياد هو اللخمي، قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٢١٤/١): مغفل، ضعيف.

/[١٩/أ] السَّنَةِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ (١).

٢١٣ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ البِشْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ المُبَارَكِ قَدْ أَجْرَى عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَم كُلَّ سَنَةٍ، مِمّا كَانَ يَصِيرُ لَهُ مِنْ حَوَانِيتَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ ذَاتَ يَوْمِ: اقْرَأُ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: مَنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي تَأْخُذُ دَرَاهِمَهُ؟ وَنْتَ تُحَدِّثُهُ. فَقَالُ: قَدْ وَجَدْتُمْ سَبِيلاً إِلَى المَقَالِ فَقُولُوا: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ عِيَالٌ فَلَا يُعَدْ.

قَالَ ابْنُ وَضَّاحِ قُلْتُ لأَبِي البِشْرِ: مَا مَعْنَى لَا يُعَدُّ؟ قَالَ مَعْنَاهُ: مَنْ كَثُرَ عِيَالُهُ أُلْجِئَ إِلَى أَشْيَاءَ لَيْسَ يُعَدُّ بِهَا في عِدَادِ الوَرِعِينَ المجْتَهِدِينَ.

٢١٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مِحَمَّدٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مِحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، قَالَ: نَا أَجُمدُ بْنُ مَرْوَانَ المَالِكِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحُمَيْدِيَّ، مَرْوَانَ المَالِكِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحُمَيْدِيَّ، مَوْوَانَ المَالِكِيُّ، قَالَ: يَعُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَاقِفًا عَلَى سُبَاطَةِ (٢) يَقُولُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَاقِفًا في هَذَا المؤضِعِ اللَّهِ وَوَفًا في هَذَا المؤضِع اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَابِ دَارِي، جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ وَلَيْسَ حَاجَتُهُ عِنْدِي، فَأَنَا رَجُلٌ وَقَفَ عَلَى بَابِ دَارِي، جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ وَلَيْسَ حَاجَتُهُ عِنْدِي، فَأَنَا رَجُلٌ وَقَفَ عَلَى بَابِ دَارِي، جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ وَلَيْسَ حَاجَتُهُ عِنْدِي، فَأَنَا مُخَمِّدُ وَاقِفًا في هَذَا المؤضِع اللهِ عَنْدِي، فَأَنَا وَقَفَ عَلَى بَابِ دَارِي، جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ وَلَيْسَ حَاجَتُهُ عِنْدِي، فَأَنَا عَنْدَى بَالِ مَعْمَلِ وَاقِفًا في هَذَا اللهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُظُنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُصَابَ عَنْدَي اللهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُظَنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُصَابَ عِنْدِي ؟ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُظَنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُصَابَ عِنْدَهُ ﴿ فَلَا يُسْتَعِلُ اللهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُظَنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُعْتَلَا عَبْدَ اللّهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُظُنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُعْتَلَ عَبْدَ اللّهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُظَنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُعْتَلَ عَبْدَ اللّهِ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يُطُنَّ بِهِ الخَيْرُ فَلَا يُعْنَ الْعَلَادِ الْعَلَى الْعَلَادِ اللهِ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَلَادِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَادُ اللهِ الْعَلْمُ الْعَلَادِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلَادِ اللهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَادِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَادِ الْعَلَادُ الْعَلْمُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ اللهِ الْعَلَادِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَادُ اللّه

<sup>(</sup>١) ينظر «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبدالبر (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي: السُّباطة نحوٌ من الكُناسة، هو موضع تطرح فيه الأوساخ والتراب. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: السين والطاء مع اللام (سبط) ٢٤١/١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (٢١٨/٣)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٦/١٠).

قَالَ الحُمَيْدِيُّ: وَحَجَّ سُفْيَانُ سِتِّينَ حَجَّةً؛ فَكَانَ يَقُولُ كُلَّمَا دَفَعَ مِنَ المَوْقِفِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِّي. فَلَمَّا كَانَ تَمَامُ السِّتِّينَ حَجَّةً؛ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي هُوَ ذَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِّي. قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي هُو ذَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِّي. قَالَ الحُمَيْدِيُّ: فَمَاتَ فِي تِلْكَ السّنةِ نَعْلَاللهُ(١).

710 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الإِمَامُ، قَالَ: فَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الإِمَامُ، قَالَ: خَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الوَاقِدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الوَاقِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحسَنَ بْنَ عِمْرَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: وَقَفْتُ مَعَ عَمِّي سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَة بِعُرفَةَ سَنَة سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، فَقَالَ لِي: قُمْتُ هَذَا المَقَامَ سَبْعِينَ مَرَّةً، كُلَّ سَنَةٍ أَسْأَلُهُ الْعَوْدَ، وَقَدْ اسْتَحْيَيْتُ العَامَ أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ: فَرَجَعْنَا فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ نَعْلَيْلَهُ.

٢١٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ التَّمِيمِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الوَلِيدِ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَحَمَّدٍ الأَرْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ التَّمِيمِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الوَلِيدِ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المُهَنْدِسُ البَنَّاءُ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا أَبُو البِشْرِ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ نُوحٍ نَا أَبُو البِشْرِ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ نُوحٍ الأَرْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى الطَّبَّاعَ، قَالَ: لَمَّا احْتَضَرَ سُفَيَانُ بْنُ عُييْنَةً مَا يُبْكِيكِ يَدُ اللّهِ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً مَا يُبْكِيكِ يَدُ اللّهِ عِنْدَ أَبِيكِ أَنْ عَمَّرَهُ فِي الإِسْلَامِ تِسْعِينَ سَنَةً.

٢١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ نَمَارَةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالبَرِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَسْلَمُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (۲۱۸/۳).

يُونُسَ بْنَ عَبْدِالْأَعْلَى يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُخْرَجُ إِلَيْنَا في مِحَقَّةٍ (١) وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ فَكَأَنَّهُ صَبِيٍّ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

٢١٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَنَا الْأَمِيرُ أَنُو عَبْدِاللّهِ بْنُ مَنْظُورٍ، قَالَ: نَا أَبُو ذَرِّ الهَرَوِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: نَا الأَمِيرُ أَبُو سَهْلٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَحَمّدٍ البَلْخِيُّ بَبَلْخَ، قَالَ: أَحْبَرَنِي أَبُو بِكُرٍ أَبُو سَهْلٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَحَمّدٍ البَلْخِيُّ بَبَلْخَ، قَالَ: أَحْبَرَنِي أَبُو بِكُرٍ مَحَمّدُ بْنُ مَحَمّدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ عَمّارُ بْنُ مَحَمّدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ عَمّارُ بْنُ عَيْنَةَ: كَثِيرٍ أَبُو يَاسِرٍ، سَمِعْتُ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: لَوْلًا كَثُرَةُ عِلْمِكَ لَكُنْتَ رَجُلاً صَالِحًا.

٢١٩ ـ وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ مُكَاتَبَةً، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ قِرَاءَةً،
 قَالَا: أَنَا أَبُو الْحَسَنُ عَلِيُّ بِنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْبَزَّارُ،
 قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم \_
 يَعْنِي الرَّاذِيَّ \_ يَقُولُ: حُدِّثْتُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى طُولَ
 عُمرِي إِلَّا مِنْ كَثْرُةِ دُعَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِي (٢). /[١٩٩/ب]

٢٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمْرَ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَهْضَمِ المَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثُونَا عَنِ الخَضِرِ بْنِ دَاوُدَ البَرِّارُ في قِصَّةٍ ذَكَرَهَا عَنْ شُفْيَانَ بْنِ عُيْنَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَهُ مُسْتَجْمَعِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُوَ يحدِّثُهُمْ في عُيَيْنَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَهُ مُسْتَجْمَعِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُوَ يحدِّثُهُمْ في أَيَّامِ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا محَمَّدٍ أَشَعَرْتَ أَنَّ صَدِيقَكَ أَيَّامِ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا محَمَّدٍ أَشَعَرْتَ أَنَّ صَدِيقَكَ

<sup>(</sup>۱) المحفة: مركب كالهودج إلا أن الهودج يقبب والمحفة لا تقبب. قال ابن دريد: سميت بها لأن الخشب يحف بالقاعد فيها: أي يحيط به من جميع جوانبه. ينظر «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (ح ف ٢/٥٣٩). والمقصود أنه لكبر سنه ما عاد يستطيع الحركة كثيراً فكانوا يحملونه على هذا السرير.

<sup>(</sup>٢) ينظر «المشيخة الصغرى» لابن شاذان (ص: ٥٤)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ١٠١).

يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ البَرْمَكِيَّ (١) قَدْ مَاتَ؟ قَالَ: فَوضَعَ سُفْيَانُ رِدَاءَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَبَكَى وَانْتَحَب، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ قَدْ كَفَانِي هَمَّ الدُّنْيَا وَبَكَى وَانْتَحَب، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ قَدْ كَفَانِي هَمَّ الدُّنْيَا فَاكْفِهِ هَمَّ الآخِرَةِ، وَكَانَ يُنْفِدُ إِلَيْهِ في كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ دِينَادٍ، فَلَا يَحُولُ الحَوْلُ عَلَى سُفْيَانَ وَعِنْدَهُ مِنْهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ.

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: مِنْ أَجْلِهِ تَكَلَّمَ العُلَمَاءُ فِي سُفْيَانَ لِقَبُولِهِ مِنْهُ، ثُمّ حَدَّثُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِسُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَشَعَرْتَ أَنِي حَلَّثُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِسُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ فَقَالَ: حَاسَبَنِي رَأَيْتُ صَاحِبَكَ البَرْمَكِيَّ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ فَقَالَ: حَاسَبَنِي عَلَى الفَتِيلِ (٢) والنَّقِيرِ (٣) وَالقِظْمِيرِ (٤)، ثُمَّ أَمَرَ بِي إِلَى النَّارِ، فَحَمَلَتْنِي عَلَى الفَتِيلِ (٢) والنَّقِيرِ (٣) وَالقِظْمِيرِ (٤)، ثُمَّ أَمَرَ بِي إِلَى النَّارِ، فَحَمَلَتْنِي الزَّبَانِيَةُ، فَأَفْلَسْتُ، فَنُودِيتُ: رُدُّوهُ، فَرَدُّونِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ وِينَ بَلَغَهُ مَوْتُكَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَكُفِينِي هَمَّ الدُّنْيَا فَاكُفِهِ هَمَّ الآنْيَا فَاكُفِهِ هَمَّ الآنْيَا فَاكُفِهِ هَمَّ الآخِرَةِ، وَقَدْ إِسْتُجِيبَ دُعَاقُهُ إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى الجَنَّةِ.

#### \* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ (٥) وَمَنَاقِبِهِ لَخَلَسُهُ

٢٢١ ـ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي الإِمَام أبي بَكْرٍ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله

<sup>(</sup>۱) يحيى بن خالد البرمكي: أبو الفضل ابن الوزير الكبير أبي علي يحيى ابن الوزير خالد بن برمك الفارسي، لما أفضت الخلافة إلى الرشيد، رد إلى يحيى مقاليد الأمور، ورفع محله. مات يحيى مسجوناً، بالرقة، سنة تسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٥٩/٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن السكيت: الفتيلُ ما كان في شَقِّ النّواة. ينظر «تهذيب اللغة» (أبواب: التاء واللام (فتل) ٢٠٦/١٤).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السكيت: النَقِير النُّكتَة التي في ظَهر النَّواة. ينظر «تهذيب اللغة» (أبواب: القاف والراء (نقر) ٩٢/٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن السكيت: القِطْمِيرُ القِشْرَة الرّقيقة على النواة. ينظر «تهذيب اللغة» (أبواب: التاء واللام (فتل) ٢٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد الثوري: أبو عبدالله ابن مسروق الثوري الكوفي. أمير المؤمنين في=

المَعَافِرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ ابْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ حَيَّانَ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّنَاجِيرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حَيَّانَ بالكُوفَةِ، نَا حَامِدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحُلْوَانِيُّ، نَا محَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نَا عَبّادُ بْنُ مُوسَى الخُتُّلِيُّ، قَالَ: سمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ إِذَا رَأَى الشَّيْخَ لَمْ يَكْتُب الحَدِيثَ قَالَ: لَا جَزَاكَ اللهُ عَنِ الإِسْلامِ خَيْرًا(۱).

٢٢٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ سَهْلَ بْنَ مَحْمَّدٍ الْمَغَازِلِيَّ بِأَصْبَهَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنَ خَلْفٍ الشِّيرَازِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبُا رَجَاءٍ مَحَمَّدَ بْنَ حَمْدُويَهُ، وَأَبَا مُضَرَ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ شَبُّويَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ مَحَمَّدَ بْنَ حَمْدُويَهُ، وَأَبَا مُضَرَ مُحَمِّدَ بْنَ مَعْنِ، يَقُولُ: سِمِعْتُ أَبَا عَبْدِالرَّحِمَنِ النّهْشَلِيَّ، يَقُولُ: سِمِعْتُ مُحَمِّدَ بْنَ مَعْنِ، يَقُولُ: سِمِعْتُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: إِنّ هَذِهِ الحِكَايَاتِ قَبِيصَةَ بْنَ عُقْبَةً، يَقُولُ: سِمِعْتُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: إِنِّ هَذِهِ الحِكَايَاتِ أَنْفُولُ: لِنَّ هَذِهِ الحِكَايَاتِ أَنْفُقُ (٢) لَكُمْ مِنَ الْحَدِيثِ (٣).

٢٢٣ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ في آخَرِينَ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الصَّبَّاحِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مَحَمَّدٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَالِيُّ، قَالَا: بَكْرٍ الصَّبَّاحِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فِي المَنَام بَعْدَ مَوْتِهِ، فَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ القَطّانُ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فِي المَنَام بَعْدَ مَوْتِهِ،

<sup>=</sup> الحديث، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، روى عن أبيه وزياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت وأيوب وجعفر الصادق وخلق، وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وخلق وآخرهم موتاً من الثقات علي ابن الجعد. ولد سنة سبع وتسعين ومات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٢٢٩/٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣٦٥/٦)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ١٢٧)، و«أحاديث في ذم الكلام وأهله» للهروي (١١٤/٥).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى (أنفع لكم).

<sup>(</sup>٣) ينظر «أحاديث في ذم الكلام» للهروي (٥/٤٠، ١٠٥).

كَانَ عَلَى ظَهْرِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ جِلْدِهِ مَكْتُوبٌ لَيْسَ بِسَوَادٍ: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّكِيكُ اللَّهِ اللَّهِ: ١٣٦] مَرَّتَيْنِ (١).

٢٢٤ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبّاحِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ الزُّهَيْرِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدِاللّهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ نَضْرَبُ أَوْلَادَنَا عَلَى الصّلَاةِ؟ فَقَالَ: بَل أَرْشُوهُمْ عَلَيْهَا.

فَقَالَ الفُضَيْلُ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا رَفِيقًا (٢).

٢٢٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحَمَّدٍ الأَبِيوَرْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو العَبَّاسِ الحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا ابْنُ مُحُرَمٍ، نَا يَعْقُوبُ الدَّرْوَقِيُّ، نَا وَكِيعٌ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ يَوْمًا لِلَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢٢٦ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي /٢٠١] العَبَّاسِ المُقْرِئِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ الطَّحَاوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ عُفْرِ الطَّحَاوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ عُقْرَةً، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنّهُ مَنْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا غُقْبَةً، يَقُولُ: وَلِمْ وَهُوَ كَذَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ أُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللهِ عَنْلُ فَيَقُولُ: يَا سُفْيَانُ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر «المسند» لابن الجعد (۷٦٥/۲)، «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٦/٣٧١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٥٢/٧).

<sup>(</sup>Y) ينظر «الترغيب والترهيب لقوام السنة» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني (7/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ويروى الأثر أيضاً عن شيخ سفيان الثوري: عبيد الله بن عمر. ينظر «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (١/٥).

٢٢٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ يُوسُفَ البَرِّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ جَعْفَرٍ الوَاسِطِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ جَعْفَرٍ الوَاسِطِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: جَعَلْتُ سُفْيَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللّهِ عَلِيْ

٢٧٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بِنُ عَتَّابٍ بِجَامِعِ قُرْطُبَةَ ـ صَانَهُ اللّهُ ـ، عَنْ الْقَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا الْقَاضِي أَبُو جَعْفَوٍ أَحْمَدُ بْنُ مَوسَى، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: وَشَدِينَ، قَالَ: خَاللّهِ بْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: مَحَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ السَّجِسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ مَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: مَحَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ السَّجِسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ في السَّحَرِ فَجَلَسْتُ مِنْ هَرَاةً (اللهِ مَنْ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ في السَّحَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى بِثْرِ زَمْزَمَ، فَإِذَا سَوِيقُ لَوْزٍ لَمْ أَذُقُ قَطَّ أَطْيَبَ مِنْهُ، ثُمِّ الْتَفَتُّ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ عُدْتُ مِنَ العَدِ فِي السَّحَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى وَجُهِهِ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ عُدْتُ مِنَ العَدِ فِي السَّحَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى وَجُهِهِ، فَأَتَى البِئْرَ، فَنَزَعَ بِالدَّلْوِ، فَشَرِبَ، فَأَخَدْتُ فَطْلَهُ فَشَرِبْتُهُ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ دَحَلَ مِنْ بَابِ زَمْزَمَ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. وَمُومِ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى الْمَوْبَ وَمُومَ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ. وَمُؤَمَ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ وَنْ مَا الْتَفَتُ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَكَلَ مِنْ بَابِ زَمْزَمَ، فَإِذَا الشَيْخُ قَدْ ذَكَلَ مِنْ بَابِ زَمْزَمَ، فَإِذَا الشَيْخُ قَدْ ذَكَلَ مِنْ بَابِ زَمْزَمَ، فَإِذَا الشَيْخُ فَلْ وَلَالَ إِلَى الْمُؤْمَةُ وَلَمْ الْمُنْ أَلَالْتُهُ وَلَاكُ وَلَاللّهُ وَلَا الْمَلْكِ وَلَالَ مَا عَلَى وَجُهِهِ، فَأَتَى البِغُر فَنْرَمَ، فَإِذَا الشَيْخُ فَدُلَ وَلَالَ مَا عَلَى وَجُهِهِ، فَأَتَى البِغُر وَمُزَمَ، فَلَوا الشَيْخُ فَلْ فَشَرِبُ مُ فَلَى وَجُهِهِ، فَأَتَى الْبُعْرَا مُ فَشَرِبُنُ مُ الْتُنْ الْمُعْرَا مُنْ فَلَا الْمُلْعَلِي الْمُعْرَامُ وَلَالَا الْمُنْتُ الْمُلْ

<sup>(</sup>۱) هراة: مدينة أفغانية بفارس قرب إصطخر، كثيرة البساتين والخيرات؛ قالوا: إن نساءها يغتلمن إذا زهرت الغبيراء كما تغتلم السنانير. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموى (۳۹۷/٥).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (وجهه) والصواب الموافق للسياق ولرواية أبي نعيم في «الحلية» واللالكائي في «كرامات الأولياء» هو ما أثبته.

فَإِذَا لَبَنٌ مَضْرُوبٌ بِالسُّكَّرِ لَمْ أَذُقْ قَطَّ أَطْيَبَ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا شَيْخُ بِحَقِّ هَذِهِ البِنْيَةِ عَلَيْكَ مَنْ تَكُونُ أَنْتَ؟ قَالَ: تَكْتُمُ عَلَيَّ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: حَتّى أَمُوتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ (١).

٢٢٩ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ الحَاجِّ، أَنَا المبَارَكُ ابْنُ سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدِ اللّهِ أَنَا أَبُو الحَسَنِ محَمّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ اللّهِ الحِنّائِيِّ، نَا جَعْفَرٌ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الخُلْدِيِّ، قال: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحِنّائِيِّ، نَا جَعْفَرٌ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الخُلْدِيِّ، قال: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ الحُسَيْنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَحَمَّد بْنَ الحُسَيْنِ، يَقُولُ: إِن اِسْتَطَعْتَ أَلّا ثَالِتَ بْنَ محَمَّدٍ، يَقُولُ: سِمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: إِن اِسْتَطَعْتَ أَلّا تَحُكّ رَأْسَكَ إِلّا بِأَثَرِ فَافْعَلْ (٢).

٢٣٠ ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَتَّابٍ، أَنَا حَاتِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ المُقْرِئُ، أَنَا أَبُو الفَتْحِ المِصْرِيُّ، أَنَا ابنُ الأَنْبَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا سُويْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ طَاهِرٍ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا يَصْلُحُ وَلَا يَجُوزُ وَلَا يَشْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ أَبُو عِيَالٍ وَرِعًا.

٢٣١ ـ قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ، نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ وَثَبَ لِيَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَعَاتَبْتُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَهَلْ رُأَيْتَ أَبَا عِيَالٍ أَفْلَحَ قَطُّ (٣).

٢٣٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ نَبَاتٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ نَبَاتٍ، قَالَ: أَنْ مُخَمَّدٍ، أَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَاضِي قَالَ: خَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَاضِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٧٣/٧)، و«كرامات الأولياء» للالكائي (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي (١٠٩/٨).

الجُنْدِ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ قَالَ: كَانَتْ مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رُقْعَةٌ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ مَكْتُوبٌ فِيهَا: يَا سُفْيَانُ اذْكُرْ مَوْقِفَكَ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ ﷺ.

٣٣٣ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نَبَاتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ بْنُ عَائِذِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ حِبَانَ، قَالَ: نَا أَبُو يَعْلَى التُّوزِيُّ، قَالَ: نَا يُونُسُ ابْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي خَيَّاطٌ كَانَ عَلَى بَابِ بَنِي /[٢٠/ب] طَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيَّ، رَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ فِي حَدِيقَةِ بُسْتَانٍ خَضْرَاءَ وَهُوَ يَقُومُ مِنْ هَاهُنَا وَيَقْعُدُ هَاهُنَا، وَيَقُومُ مِنْ هَاهُنَا وَيَقْعُدُ هَاهُنَا، فَقُلْت لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ مَا فَعَلَ الله هَالْتَ وَعُدُهُ, وَأَوْرَثَنَا أَلَارْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ أَلْحَنْدَ لِهِ إللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٣٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، قَالَ: أَنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ فِرَاسٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: نَا أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: نَا أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيْنَةً يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ \_ يَعْنِي الثَّوْرِيُّ \_ يُسَمِّيهِمْ الجُلَّابَ: يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ (٢).

\* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ وَكِيعِ بْنِ الجَرَّاحِ (٣) وَمَنَاقِبِهِ لَخَلَيْهُ

٢٣٥ ـ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۹/۱۹)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰/۳۷۷)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۲۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الهروي (١٧٦/٥) ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) وكيع بن الجراح: أبو سفيان الكوفي ابن مليح الرؤاسي، الإمام، الحافظ، محدث العراق، روى عن أبيه وبقية وحماد بن سلمة والسفيانين ومالك والأوزاعي وخلق،

يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ القَاضِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَجَازَ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَجَازَ هَارُونُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَكِيعًا بِأَلْفِ مِثْقَالٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ.

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَزَادَ وَكِيعٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَارْتَفَعَ قَدْرُهُ.

٢٣٦ ـ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَسَمِعْتُهُمْ بِالْكُوفَةِ يَقُولُونَ: أَشْبَهُ النَّاسِ [هَدْيًا](١) بِالنَّبِيِّ عَلَيَّا أَبْنُ مَسْعُودٍ، وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِابْنِ مَسْعُودٍ: عَلْقَمَةُ، وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ: مَنْصُورٌ، وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ: مَنْصُورٌ، وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِمَنْصُورٍ: سُفْيَانُ، وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِسُفْيَانَ: وَكِيعٌ (٢).

وَيُرْوَى: أَنَّ [وَكِيعًا] (٣) عَلَى الهَدْي الأَوَّلِ (٤).

٢٣٧ \_ قَالَ ابْنُ وَضَّاحِ: سَمِعْتُ الصُّمَادِحِيَّ يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ وَكِيعًا فِي طُولِ مَا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ يَنْتَقِصُ أَحَدًا.

٢٣٨ ـ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ وَكِيعًا قِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ لِبَاسِ الصُّوفِ؟ قَالَ: هَذِهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ أَبْلُغْهَا بَعْدُ.

٢٣٩ ـ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الحَوَارِيِّ شَيْخٌ فَاضِلٌ مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ دِمَشْقَ وَكُبَرَائِهِمْ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَا وُصِفَ لِي أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا رَأَيْتُهُ دُونَ الصِّفَةِ إِلَّا وَكِيعٌ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فَوْقَ مَا وُصِفَ لِي أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا رَأَيْتُهُ دُونَ الصِّفَةِ إِلَّا وَكِيعٌ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فَوْقَ مَا

<sup>=</sup> وعنه بنوه عبيد وفليح وسفيان وأحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى وخلق. مات سنة ست وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>١) بالأصل (هدي) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۱/۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (وكيع) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ينظر «تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي (٣٢٧/١).

وُصِفَ لِي، وَلَا رَأَيْتُ فِيمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَخْشَعَ مِنْ وَكِيعٍ، وَلَا أَخْوَفَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ(١)، وَلَا أَرَقَ مِنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ(٢).

• ٢٤٠ ـ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي الْحَرِّ ـ قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ مِنَ الْخَافِفِينَ ـ قَالَ: دَخَلَ وَكِيعٌ عَبَّادَانَ (٣)، فَعَطلَ كُلُّ عَابِدٍ بِهَا، فَبَاتَ لَيْلَهُ قَائِمًا يُصَلِّي وَسَبِّحَ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ، وَحَدَّثَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ، ثُمَّ رَقَدَ إِلَى الطَّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ، وَحَدَّثَ مِن العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ، وَصَلَّى مِنَ المَعْرِبِ إِلَى العَصْرِ، وَحَدَّثَ مِن العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ، وَصَلَّى مِنَ المَعْرِبِ إِلَى العَتْمَةِ، قَالَ: فَمَا زَالَ فِعْلَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا.

٢٤١ ـ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ وَكِيعًا مُعْتَكِفًا، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ ذَكَرَ اللّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ هُوَ فِي صَلاةٍ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ الظُّهْرِ إِلَى طَلاةٍ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، ثُمَّ يُحَدِّثُنَا بَعْدَ العَصْرِ يَسِيرًا، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ المَعْرِبِ بِيَسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِّي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِّي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِّي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِّي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِّي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِّي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يُصَلِي المَعْرِبِ بِيسِيرٍ قَامَ فَي صَلاةٍ لَيْلَهُ أَجْمَعُ، إِلّا أَنْ يَشْغَلَ وَقْتَ وُضُوءِهِ أَوْ وَقْتَ إِلْهُ وَقُلَ

<sup>(</sup>۱) سعيد بن عبدالعزيز: أبو محمد ابن أبي يحيى التنوخي الدمشقي، الفقيه، مفتي دمشق، روى عن الزهري ومكحول وقتادة ونافع وعطاء وخلق، وعنه ابن المبارك ووكيع وابن مهدي وأبو مسهر وخلق. قال أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثاً من سعيد بن عبدالعزيز هو والأوزاعي عندي سواء، اختلط قبل موته، ومات سنة سبع وستين ومائة. ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٥/٦٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) عَبّادان: بتشديد ثانيه وفتح أوله، مدينة في غربي إيران على الخليج، مركز تكرير النفط الإيراني وتصديره، كانت مرفاً مهماً في أيام العباسيين، تقهقرت مع الوقت إلى أن أصبحت قرية لا شأن لها (في القرن الثامن عشر). ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٠٥/٤).

٢٤٢ \_ قَالَ إِبْنُ وَضَّاحِ: وَسَمِعْتُ مُوسَى يَقُولُ: رَأَيْتُ وَكِيعًا بأَيْلَةَ (١) مُقْبِلاً مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ مُحُرِمًا، قَالَ مُوسَى: وَكُنَّا فِي شِدَّةِ حَرِّ، فَرَأَيْتُ وَكِيعًا يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، فَحَسِبْتُ أَنَّهُ صَائِمٌ.

٢٤٣ \_ وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحِ: سَمِعْتُ سَحْنُونَ يَقُولُ: رَأَيْتُ وَكِيعًا بِمَكَّةَ إِذَا جَاءَهُ أَصْحَابُ الحَدِيثِ فَقَالَ لَهُمْ: لَا. لَمْ يَطْمَعْ أَحَدٌ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ شَيْئًا.

٢٤٤ ـ قَالَ أَحْمَدُ بِنُ خَالِدٍ: وَأَمْلَى عَلَيْنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ ابْنِ مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا قَالَ لَهُ أَبُو كَنْدَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ لِمَ لَا تَنْظُرْ إِلَى حَدِيثِكَ فَتُحَدِّثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَتَدَعُ كِنْدَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ لِمَ لَا تَنْظُرْ إِلَى حَدِيثِكَ فَتُحَدِّثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَتَدَعُ كِنْدَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ لِمَ لَا تَنْظُرْ إِلَى حَدِيثِكَ فَتُحَدِّثُ بِمَا يَهْوَى [هُوَ] (٢) مُرَالًا بَقِيتَهُ ؟ فَقَالَ وَكِيعٌ: إِنَّمَا يُرِيدُ هَذَا أَنْ أُحَدِّثَ بِمَا يَهْوَى [هُوَ] (٢) وَأَصْحَابُهُ وَأَدَعَ بَقِيتَهُ ، ثُمَّ لَا أُحَدِّثَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ سُفْيَانَ فَمَنْ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ دُونَهُ يُحَدِّثُونَ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُ ، يَرُونَ فَوْقَهُ وَمَنْ دُونَهُ يُحَدِّثُونَ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُ ، يَرُونَ فَلِكَ وَاسِعًا ، فَيَسَعُنَا مِنْ ذَلِكَ مَا وَسِعَهُمْ.

٢٤٥ ـ قَالَ أَحْمَدُ، ونَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، قَالَ: وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاح يُكَنَّى أَبَا سُفْيَانَ، كُوفِيّ، كَانَ يَحْفَظُ [نَيِّفًا] (٣) وَعِشْرِينَ

<sup>(</sup>۱) أَيْلة: بالفتح مدينة على الساحل، ميناء أردني في شمال العقبة على البحر الأحمر، قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير، وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۲۹۲/۱)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (۱۸۲/۱).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (وهو) والصواب إن شاء الله ما أثبته وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (نيف) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته. قال الأزهري: يقال: هذه مِئة ونَيِّف، بتَشديد الياء، أي زيادة. ينظر «تهذيب اللغة» (باب: المعتل من حرف النُّون (ناف) ٣٤٢/١٥).

أَنْفَ حَدِيثٍ، وَكَانَ مُتَعَبِّدًا، لَهُ فِقْهٌ وَأَدَبٌ، وَكَانَ إِذَا اشْتَهَى الشَّيْءَ لَمْ يَقُلْ اِشْتَرُوا لِي، يَقُولُ لِابْنِهِ أَحْمَدَ: كَيْفَ يُبَاعُ العِنَبُ اليَوْمَ؟ كَيْفَ يُبَاعُ الرُّطَبُ اليَوْمَ؟ فَيْفَ يُبَاعُ الرُّطَبُ اليَوْمَ؟ فَيَدْهَبُ فَيَشْتَرِيهِ لَهُ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الجِمَاعَ لَمْ يَدَعْ أَهْلَهُ تَلْبَسُ ثِيَابَ اليَوْمَ؟ فَيَدْهُبُ فَيَضَعُونَ لَهُ الجِمَاعِ فَتَأْتِيهِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الوُضُوءَ لَبِسَ ثِيَابَ الوُضُوءِ فَيَضَعُونَ لَهُ وَضُوءَهُ، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: إِنَّمَا أَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ اليَسَارُ، لَوْ كَانَ مُوسِرًا (١). لَقَالَ: اِشْتَرُوا لِي كَذَا وَكَذَا، فَلَا يَقْعَلُونَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُوسِرًا (١).

٢٤٦ \_ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَأَخْبَرَنِي الصَّمَادِحيُّ، عَنْ وَكِيعٍ: أَنَّ كُتُبَهُ هَذِهِ كُلَّهَا إِمْلَاءٌ.

قَالَ إِبْنُ وَضَّاحٍ: إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ فِي البَابِ ثُمَّ يُمْلِي.

٧٤٧ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ شَيْخِنَا، قَالَ: أَنَا أَبُو محمّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِي الحَسَنِ الْقَرْمِيسِينِيُّ بِلَفْظِهِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الخَضِرِ المُقْرِئُ، نَا عَلِيُّ بْنُ محمّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نَا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيَّ، يَقُولُ: مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَيْءِ الْجَوْهِرِيَّ، يَقُولُ: مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَيْءِ الْجَوْهِرِيَّ، يَقُولُ: مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَيْءُ أَفْضَلَ مِنَ الحَدِيثِ(٢).

٢٤٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ إِجَازَةً، قَالَ: نَا السَّرَاجُ، قَالَ: نَا ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: عَبْدُاللّهِ بْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: هَذِه صِنَاعَةٌ لَا يَرْتَفِعُ فِيهَا إِلَّا صَادِقٌ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لعلاء الدين مغلطاي (١٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٧٢/٧)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٧/٢).

٢٤٩ ـ وَقَالَ ابْنُ ثَابِتٍ: أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطْبِيُّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بِنُ فَهْمٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَابِدُ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِلَا مِحْبَرَةٍ إِلَى مَجْلِسِ مُحَدِّثٍ فَقَدْ نَوَى الْمَسْأَلَةَ (١).

٢٥٠ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّزَاقِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُشَرِّفِ، نَا طَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبُو [سَعِيدٍ] (٢) المالينِيُّ، نَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نَا طَاهِرُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ وَكِيعًا فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟
 قَالَ: الجَنَّة، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ قَالَ: بِالعِلْمِ (٣).

٢٥١ ـ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، قَالَ: رَأَيْتُ الثَّوْدِيَّ وَابْنَ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرًا وَمَالِكًا فَمَا رَأَتْ عَيْنَايَ قَطِّ مِثْلَ وَكِيعِ (٤٠).

٢٥٢ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>١) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٨٤/٢).

<sup>(</sup>۲) بالأصل (أبو سعد) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفي الماليني، أحد الرحالين في طلب الحديث، والمكثرين منه، حدث عن: محمد ابن عبدالله السليطي، ومحمد ابن السراج، وأبي حاتم محمد بن يعقوب، وعبدالله بن عدي، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر القباب، والحسن بن رشيق المصري، وخلق غيرهم، مات بمصر سنة ٤١٢ هـ. ينظر ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢٤/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٩٧/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠٨/٦٣).

<sup>(3)</sup> ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٩٤/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٠/٦٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣٠/٤٨٠)، و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (٤٧٨/١).

خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا إِلْيَاسُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا الطَّحَّاوِيّ، نَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: لَمَّا أُدْخِلَ وَكِيعٌ فَعُرِضَ عِمْرَانَ، قَالَ: لَمَّا أُدْخِلَ وَكِيعٌ فَعُرِضَ عَلْيهِ القَضَاءُ أَبَى عَلَيْهِم، وَقَالَ: أَمَّا إِحْدَى عَيْنَيَّ \_ وَوَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَيْهَا \_ عَلَيْهِ القَضَاءُ أَبَى عَلَيْهِم، وَقَالَ: أَمَّا إِحْدَى عَيْنَيَّ \_ وَوَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَيْهَا \_ فَمَا أُبْصِرُ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَمَّا الأُخْرَى فَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا، قَالَ: وَكَانَ فِيهَا بَيَاضٌ.

# # #

### مِنْ أَخْبَارِ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ الوَاسِطِيِّ (١) كَخْلَاللهُ وَهُوَائِدِهُ

70٣ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الحَافِظِ، قالَ: أَنَا أَبُو مُحَمّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ بْنِ ثَابِتٍ، مُحَمّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ المُظَفَّرِ المُقْرِئُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحَمَّدٍ المُزَكِّي قَالَ: مَحَمَّدٍ المُزكِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي بِبَغْدَادَ، قَالَ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الحِيرِيَّ المُزكِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللّهِ بْنُ الحَارِثِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَوْثَرَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ المِنْقَرِيَّ عَبْدُاللّهِ بْنُ الحَارِثِ الصَّنْعانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَوْثَرَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ المِنْقَرِيَّ المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ البَصْدِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ الوَاسِطِيَّ فِي المَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ لِيَالْنِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: تَقَبَّلَ مِنِّي الحَسَنَاتِ، وَتَجَاوَزَ عَنِي لِيَالْمَاتِ، وَقَمْ لِي ذُنُوبِي وَأَذْخَلَنِي الْجَنَّةَ، قُلْتُ! وَهَلْ يَكُونُ مِنَ الكَرِيمِ إِلَّا الكَرَمُ، غَفَرَ لِي ذُنُوبِي وَأَذْخَلَنِي الْجَنَّة، قُلْتُ! بِمَا اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: وَهَلْ يَكُونُ مِنَ الكَرِيمِ إِلَّا الكَرَمُ، غَفَرَ لِي ذُنُوبِي وَأَذْخَلَنِي الْجَنَّة، قُلْتُ! بِمَا اللّهُ يَلْ مِنْ الكَرِيمِ وَأَذْخَلَنِي الْجَنَّة، قُلْتُ! بِمَا الصَّلَاقِ، وَصِدْقِي وَلَيْ الْخَدِيثَ، وَطُولَ قِيَامِي فِي الصَّلَاقِ، وَصَبْرِي عَلَى الفَقْرِ، قُلْتُ! وَمُلُولَ وَيَامِي فِي الصَّلَاقِ، وَصَبْرِي عَلَى الفَقْرِ، قُلْتُ! وَمُلْكَرُ وَقُرْلِي الكَرَةِ وَاللّهِ الْذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، لَقَدْ أَقْعَدَانِي وَسَأَلَانِي وَسَأَلَانِي،

<sup>(</sup>۱) يزيد بن هارون: أبو خالد السلمي مولاهم، الواسطي، الإمام، القدوة، الحافظ، روى عن شعبة والثوري ومالك والحمادين وابن إسحاق وخلق، وعنه أحمد ويحيى وإسحاق وابن المديني وخلق. مات في أول سنة ست ومائتين. ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۵۸/۹).

فَقَالًا لِي: مَنْ رَبُّك؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُّك؟ فَجَعَلْتُ أَنْفُضُ لِحْيَتِي البَيْضَاءَ مِنَ التُّرَابِ، فَقُلْتُ: مِثْلِي يُسْأَلُ! أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الوَاسِطِيُّ، وَكُنْتُ فِي مِنَ التُّرَابِ، فَقُلْتُ: مِثْلِي يُسْأَلُ! أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الوَاسِطِيُّ، وَكُنْتُ فِي دَارِ الدُّنْيَا سِتِّينَ سَنَةً أُعَلِّمُ النَّاسَ. قَالَ أَحَدُهُمَا: صَدَقَ، هُوَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ، فَلَا رَوْعَةَ عَلَيْكَ بَعْدَ اليَوْمِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: كَتَبْتَ هَارُونَ، نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ، فَلَا رَوْعَةَ عَلَيْكَ بَعْدَ اليَوْمِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: كَتَبْتَ عَنْ حَرِيزِ بنِ عُثْمَانَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَكَانَ ثِقَةً فِي الحَدِيثِ. قَالَ: ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عَلِيّاً، أَبْغَضَهُ اللّهُ(١).

70٤ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ تَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِبِي رَجَاءٍ الزَّيَّاتُ بِمَكَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغَ يَقُولُ: رَأَيْتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ في النَّوْمِ، فَقُلْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغَ يَقُولُ: رَأَيْتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ في النَّوْمِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ الله بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ النَّاسِ(٢).

٢٥٥ ـ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَنَامَاتِ لَهُ، حَدَّثَنِي محمّدُ بْنُ حمَّادٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: رَأَيْتُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا خَالِدٍ أَلَيْسَ قَدْ مِتَّ؟ قَالَ: أَنَا فِي قَبْرِي، وَقَبْرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (٣).

٢٥٦ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَمْرٍو الصَّدَفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ صَخْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ زَحْرٍ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ۱۸۲، ۱۸۷)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۵۲/۱۲)، و «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (۲۹۲/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١/٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المنامات» لابن أبي الدنيا (ص: ١٣٥).

يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْدَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: إِذَا أَبَا أَمْكَنَكَ الشَّيْخُ مِنْ نَفْسِهِ فَلا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ عَلَيْكَ فِي هَذَا تَحْرِيضًا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ.

٢٥٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو القَاسِمِ السَّقَطِيُّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَرَفَةَ بْنِ يَزِيدَ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ بَوَاسِطَ ـ وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ عَيْنَيْنِ ـ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ ذَهَبَ عَيْنَاهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا خَالِدٍ مَا فَعَلَتْ الْعَيْنَانِ الْجَمِيلَتَانِ؟ قَالَ: ذَهَبَ بِهِمَا بُكَاءُ الأَسْحَارِ(۱).

٢٥٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبةً بِخَطِّهِ،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ المُقْرِئَ بِأَصْبَهَانَ،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِالصَّمَدِ الدَّلِيلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مَحْمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّمْلِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّمْلِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ العَاصِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّمْلِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ العَاصِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّمْلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنُ هَارُونَ إِذَا جَاءَهُ يَقُولُ: كَانَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ إِذَا جَاءَهُ مَنْ فَاتَهُ المَجْلِسُ قَالَ: يَا غُلامُ نَاوِلْهُ المِنْدِيلَ (٢).

٢٥٩ \_ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ السَّرَّاجُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ [الحَرَشِيُّ] (٣)، وَأَبُو سَعِيدٍ ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ [الحَرَشِيُّ] (٣)، وَأَبُو سَعِيدٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (۲۰۲/۲)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (۱۹/۱۹)، و«تهذيب و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۱۸/۳)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱۰/۳)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (8.7/9).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۳۷/۲) وكذا «تاريخ بغداد» له (۱۹۲/٤)، و «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ۹۸)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹۲/۳).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (الحريثي) وهو تصحيف والصواب إن شاء الله ما أثبته، وهو القاضي=

الصَّيْرَفِيُّ، قَالاً: نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ فِي المَجْلِسِ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ فِي المَجْلِسِ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ فِي المَجْلِسِ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ فِي المَجْلِسِ سَبْعِينَ أَنْفًا (١).

٢٦٠ ـ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَرْم، نَا أَبُو القَاسِمِ القَاضِي القَرْوِينِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ نُوح، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، قَالَ: قَالَ لَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم يَوْمًا: لَا تَرَوْنَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ؟ مَا الطَّبَّاعُ، قَالَ: قَالَ لَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم يَوْمًا: لَا تَرَوْنَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ؟ مَا أَنْبَلَهُ! يَجْتَمِعُ فِي مَجْلِسِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالحَدِيثِ يَعْلَطُ فِيهِ \* فَإِذَا كَانَ فِي المَجْلِسِ الثَّانِي قَالَ: أَخْطَأْنَا فِي حَدِيثِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَطُوبُوا عَلَيهِ، فَمَا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا نُبُلاً (٢).

٢٦١ - أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عبْدَ اللّهِ بْنَ مَحَمّدِ بْنِ الْفَرَجِ بِمَكَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ الْوَاسِطِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ لأَصْحَابِ الْحَدِيثِ: رُبَّمَا قُلْتُ حَقُّكُمْ عَلَيّ أَعْظَمُ مِنْ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ لأَصْحَابِ الْحَدِيثِ: رُبَّمَا قُلْتُ حَقُّكُمْ عَلَيّ أَعْظَمُ مِنْ حَقِي عَلَيْكُمْ، لأَنِي إِنْ أَرَدْتُ الدُّنْيَا، فَإِنّمَا هُوَ بِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُونِي قَالَ النَّاسُ حَقِي عَلَيْكُمْ، لأَنِي إِنْ أَرَدْتُ الدُّنْيَا، فَإِنَّمَا هِيَ بِكُمْ لَوْ لَمَ تَسْأَلُونِي لَمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَلَئِنْ أَرَدْتُ الآخِرَةَ فَإِنَّمَا هِيَ بِكُمْ لَوْ لَمَ تَسْأَلُونِي لَمْ أَحَدُتْ بِمَا فِي جَوْفِي. /٢١٦/ب]

# # #

<sup>=</sup> أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي الحيري، أحد من انتهى إليه علو الإسناد في عصره. ينظر ترجمته في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (١/٣٣٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/١٧٤)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢/٥٦) وكذا «تاريخ بغداد» له (٢١/٣٠٥)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ٢٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٦٩/٣٢).

<sup>(</sup>٢) وهذا الخلق كان دأب السلف من أصحاب الحديث، فقد روي الأثر ذاته عن وكيع هيه، ينظر «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني (٢٢٦/١).

## مِنْ أَخْبَارِ الأَوْزَاعِيِّ (١) وَفَضَائِلِهِ نَخْلَلْتُهُ

٣٦٢ ـ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ أَخْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ الْأَزْهَرِيُّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ بْنُ خُشْنَامَ، قَالَ: نَا بَكُرُ بْنُ أَخْمَدَ ـ هُوَ الشَّعْرَانِيُّ ـ، قَالَ: نَا أَبُو حُمَيْدِ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نَا بَقِيَّةُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ، فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَعِي ثَلَاثُونَ حَدِيثًا، قَالَ: فَجَعَلَ الأَوْزَاعِيُّ يحَدِّثُهُ وَيَعُدُّهَا، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ، قَالَ لَهُ: يَا أَبْنَ أَخِي تَعَلَّمِ الصِّدْقَ قَبْلَ أَنْ تَعَلَّمَ الحَدِيثَ (٢).

٣٦٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ فِي آخَرِينَ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا ابْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: فَا عُبَيْدُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: كَا عُبَيْدُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ رَأَيْتُ فِي المنَامِ كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ الشَّامِ مَاتَتْ \_ قَالَ المَالِكِيِّ: وَحَدَّثَنَا غَيْرُ عَبّاسٍ \_ فَقَالَ لَهُ كَأَنّ رَيْحَانَةً قِبَلَ الشَّامِ مَاتَتْ \_ قَالَ المَالِكِيِّ: وَحَدَّثَنَا غَيْرُ عَبّاسٍ \_ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانَ، سُفْيَانُ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ مَاتَ الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهُ : أَعْظَمَ اللّهُ أَجْرَكَ فِي أَخِيكَ الأَوْزَاعِيُّ، فَقَدْ مَاتَ وَخُلَلْلهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، نزيل بيروت روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول وخلق، وعنه أبو حنيفة وقتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري وشعبة وخلق، ولد سنة ثمان وثمانين ومات في الحمام سنة سبع وخمسين ومائة. ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠٧/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (٣/ ٢٣٢)، و«التاريخ» لابن معين (٣) ينظر (المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري ((8/7))، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ((8/71)).

٢٦٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا حَاتِمُ بْنُ مِحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا حَاتِمُ بْنُ مَحْمَدٍ، قَالَ: أَنَا حَالِمٌ مَعْدِالرِّحَمَنِ عَبْدِالرِّحَمَنِ، نَا فَتْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِالرِّحَمَنِ اللَّوْلُوِيُّ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: كُنْتُ أَوْلَ مَا طَلَبْتُ العِلْمَ أَكْرَهُ أَنْ أَكْتُبَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ كُنْتُ أَوْلَ عَمَّنْ آخُذُ العِلْمَ؟ قَالَ: عَنِ اللَّهِ عَمَّنْ آخُذُ العِلْمَ؟ قَالَ: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَمَّنْ آخُذُ العِلْمَ؟ قَالَ: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَي

770 ـ قَالَ صَالِحُ بْنُ محَمَّدٍ، وَنَا محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ محَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: أَهْدَى أَصْحَابُ الْحَدِيثِ إِلَى الأَوْزَاعِيّ هَدِيَّةٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، قَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ بِالخِيَارِ الْحَدِيثِ إِلَى الأَوْزَاعِيّ هَدِيَّةٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، قَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ بِالخِيَارِ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثُتُكُمْ وَرَدَدْتُ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثُتُكُمْ وَرَدَدْتُ هَدِيَّتَكُمْ وَلَنْ أُحَدِّثُكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ حَدَّثُتُكُمْ وَرَدَدْتُ هَدِيَّتَكُمْ وَرَدَدْتُ هَدِيَّتَكُمْ وَرَدَدْتُ هَدِيَّتَكُمْ وَرَدَدْتُ اللَّهُ هَدِيَّتَكُمْ وَلَنْ أُحَدِّثُكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ حَدَّثُكُمْ وَرَدَدْتُ هَدِيَّتَكُمْ وَرَدَدْتُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْدَلِيْ اللَّهُ الْمُعْتَمُ وَلَنْ أُحَدِّثُكُمْ وَرَدَدْتُ الْمُعْدِيِّ الْمُعْدُلِيْ الْمُعْدُلُونُ الْمُعْدَلِيْ الْمُعْدُلِيْتُ الْمُعْدُلِيْ وَلَيْ الْمُعْدُلِيْتُكُمْ وَلَنْ أُحْدَلِيْ الْمُعْدُلِيْ الْمُعْدُلِيْ الْمُعْدُلِيْ الْمُعْدُلِيْ وَلَا الْمُعْدُلُونُ وَالْمُ الْمُعْدُلُونُ وَلِيْ الْمُعْدُلُونُ وَلَقَلْ لَلْمُ مُولِيْ الْمُعْدُونُ وَلَا الْمُعْدُونُ وَلَيْ اللَّهُ مُذَى اللَّهُ الْمُعْدُونُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْدُلُونُ وَلَعْنُ اللَّهُ الْمُعْدُلُونُ وَالْمُعُلِيْ وَلَا الْمُعْدُلُونُ وَلَا الْمُعْتُمُ وَلَكُمْ وَالْمُعُلِيْ وَلَا الْمُعْدُلُونُ وَالْمُعُلِيْ وَلَا الْمُعْتُمُ وَلَكُمْ وَلَوْنُ الْمُعْرَالُونُ الْمُعْتُمُ ولِيْ الْمُتُلْمُ وَلَالًا الْمُعْتُمُ وَلَعْمُ وَلَا الْمُعْتُمُ وَلَانُ الْمُعْتُونُ وَلَا الْمُعْتُمُ وَلَالَالَالِكُونُ وَلَالَ الْمُعْتُلُونُ وَلَا مُعْلِيْ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْتُولُ وَلَا مُعْلِيْ الْمُعْلِيْلِيْ وَلَا مُعْلِيْ وَلِيْ الْمُعْلَالَالِقُولُ وَالْمُعَلِيْلُولُونُ وَالْمُولِيْلُولُونُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلِمُ الْمُعَلِيْلُولُ وَلَا مُعَلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَا مُعْلَالًا وَالْمُعْلَالُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُعُلُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُعُلِيْلُولُ وَلَالِمُ وَلِيْلُولُ وَلَالِمُ وَلِيُعُلِيْلُولُ وَلِمُ وَلِيُعُلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالَالِل

٢٦٦ ـ وَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ قَالِ: أَنَا خَلَفُ بْنُ قَالِ: نَا ابْنُ أَبِي الخَصِيبِ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِم عَبْدُالرّحمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، عَنْ مَحْمّدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: سمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: كَانَ عِنْدَنَا بِيَثْرِبَ شَابٌ يُكْثِرُ الْاسْتِخْفَافَ بِالجُمْعَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا عَلَى بَعْلَةٍ رَاكِبًا إِذْ أَخَذَتْهُ الأَرْضُ حَتّى غَيْبَتْهُ مَعَ البَعْلَةِ.

٢٦٧ \_ أَنَا القَاضِي محَمَّدُ بْنُ يُونُسَ سمَاعًا، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ القَرَوِيِّ

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹۱/۳۵)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۱۸/۷)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۲٤/۱۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥٧/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩٨/٣٥).

قِرَاءَةً علَيْهِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ البَيِّعِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ البَيِّعِ، قَالَ: سمِعْتُ العَبّاسِ بْنَ مَوْسَى بْنَ العَبّاسِ بْنَ مَوْسَى بْنَ يَسَارٍ - وَكَانَ مَزِيدٍ، يَقُولُ: سمِعْتُ مُوسَى بْنَ يَسَارٍ - وَكَانَ قَدْ صَحِبَ مَكْحُولاً - يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَحَدَّ نَظَرًا وَلَا أَنْفَى لِلْغِلِّ عَنِ الإِسْلَامِ مِنَ الأَوْزَاعِيِّ (١).

٢٦٨ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدِ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الأَهْوَاذِيُّ، قَالَ: نَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَهْوَاذِيُّ، قَالَ: نَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُنْخُلِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّيَّاحِ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ، مُنْخُلِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّيَّاحِ، قَالَ: نَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: الرَّفِيقُ بِمَنْزِلَةِ الرُّقْعَةِ فِي الثَّوْبِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِثْلَهُ شَانَتُهُ (٢).

٢٦٩ ـ قَالَ ابْنُ ثَابِتِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ المُحْسِنِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي العَلَاءِ المَكِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِانَ النَّخْعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، عَنِ المَدَائِنِيِّ، مُحَمِّدِ بْنِ أَبِانَ النَّخْعِيِّ، قَالَ: حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ قُرَّةٌ (٣) لِلْمُحَدِّثِ (٤).

۲۷۰ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابِ، أَخْبَرَكَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَعِيدٍ إِجَازَةً، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، قَالَ: نَا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ بِمَكَّةَ ـ حَرَسَهَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۰٦/۱)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۱۵).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (۲/۱۲)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۲۳۵/۲).

<sup>(</sup>٣) في رواية الخطيب في «الجامع» (قوة) بدل (قرة).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٩٥/١).

الله من قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّلِيلِ الْجَلَابُ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْجَرَوِيّ، قَالَ: نَا عَمْرو بْنُ الْخَلِيلِ الْجَلَابُ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْجَرَوِيّ، قَالَ: نَا عَمْرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: أَتَانِي مَلَكَانِ م يَعْنِي فِي الْمَنَامِ م فَأَخَذَا بَي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: أَتَانِي مَلَكَانِ م يَعْنِي فِي الْمَنَامِ م فَأَخَذَا بَضَبْعِي (۱) فَأُوقَفَانِي بَيْنَ يَدَيْ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ / [۲۲/ب] لِي: عَبْدِي، بَضْبُعِي (۱) فَأُوقَفَانِي بَيْنَ يَدَيْ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ / [۲۲/ب] لِي: عَبْدِي، عَبْد الرّحْمَنِ أَنْتَ الّذِي تَأْمُرُ النّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ، فَرَدَّنِي إِلَى مَوْضِعِي (۲).

عبداللهِ القاضِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَتَابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُونَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُونَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلِم عَبْدِاللهِ، قَالَ: نَا عَمْرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الوَلِيدَ بْنَ مُسْلِم عَبْدِاللهِ، قَالَ: نَا عَمْرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الوَلِيدَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ قَالَ: نَا عَمْرو بْنُ أَبِي النّبِيِّ عَلِيكَ فَي المَنَامِ أَنِّي دُفِعْتُ إِلَى النّبِيِّ عَلِيكَ فَي المَنَامِ أَنِّي دُفِعْتُ إِلَى النّبِيِّ عَلِيكَ فَي المَنَامِ أَنِّي مُقْبِلٌ عَلَى النّبِيِّ عَلِيكُ يُحَدِّثُهُ، وَإِذَا الشَّيْخُ مُقْبِلٌ عَلَى النّبِيِّ عَلِيكُ يُعَلِّقُهُ، وَإِذَا الشَّيْخُ مُقْبِلٌ عَلَى النّبِي عَلِيكُ يُعَلِّقُ مُقْبِلٌ عَلَى الشَّيْخُ مَقْبِلٌ عَلَى النّبِي عَلِيكَ وَهُو النّبِي عَلَى الشَّيخُ مَنْ هَذَا الشَّيخُ الّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ النّبِي عَلِيكَ وَهُو النّبِي عَلَي السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى بَعْضِ الجُلَسَاءِ، فَقُلْتُ النّبِي عَلِيكُ وَهُو النّبِي عَلَي السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى بَعْضِ الجُلَسَاءِ، فَقُلْتُ لِللّذِي عَلَى النّبِي عَلَي السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى بَعْضِ الجُلَسَاءِ، فَقُلْتُ لِللّذِي عَلَى النّبِي عَلَي السَّلَامِ، وَمَا تَعْرِفُ هَذَا؟ قُدْا أَقْبَلَ عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْكُ وَمُو مَنْ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلْكُ ؟ قَالَ: قُالَ: قُالَ: قُالَ: قُالَ: قُالَ: قُالَ: وَمَا تَعْرِفُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: ضبع ۲۱/۳۸۰).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۱٤٢/٦)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹۲/۳٥)،
 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٤٨٨/٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢٠٩/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣) (١٩٢/٣٥).

## مِنْ أَخْبَارِ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ (١) وَفَوَائِدِهِ كَاللهُ

٢٧٢ ـ أَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ مُكَاتَبَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدَاللّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ شُعْبَةً ابْنَ الحَجَّاجِ فِي مَسْجِدِهِ، وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ شُعْبَةً ابْنَ الحَجَّاجِ فِي مَسْجِدِهِ، وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ يَتَذَاكُرُونَ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا شُعْبَةُ، فَقَالَ يَتَذَاكُرُونَ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ وَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا شُعْبَةُ، فَقَالَ لَهُ إِمَامُ مَسْجِدِهِ: إِنَّ هَوُلَاءِ الأَحْدَاثَ قَدْ أَكْثَرُوا اللّغَظَ، فَقَالَ شُعْبَةُ : أَتَدْرِي مَنْ هَوُلَاءِ وَمَا مَحَلُّهُمْ مِنَ الدِّينِ؟ هَوُلَاءِ يَحْفَظُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ دِينَهُمْ وَيَنْهُمْ شُنَ نَبِيّهِمْ عَيْقٍ.

٢٧٣ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الخَطِيبِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ القَطِيعِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ القَطِيعِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَاتِم، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: حَدِّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَوْلَا شُعْبَةُ مَا عُرِفَ الحَدِيثُ بِالعِرَاقِ، وَكَانَ يَجِيءُ إِلَى الشَّعْدَيْتُ (٢) عَلَيْكَ بِالسَّلْطَانِ (٣). الرَّجُل فَيَقُولُ: لَا تُحَدِّثُ وَإِلَّا اسْتَعْدَيْتُ (٢) عَلَيْكَ بِالسَّلْطَانِ (٣).

<sup>(</sup>۱) شعبة بن الحجاج: هو ابن الورد أبو بسطام الأزدي، العتكي مولاهم، الواسطي، عالم أهل البصرة، وشيخها، الإمام، الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث، نزل البصرة، روى عن معاوية بن قرة وثابت البناني وأنس بن سيرين وقتادة وخلق، وعنه الأعمش وأيوب وابن إسحاق وهم من شيوخه والثوري وجرير بن حازم وهم من أقرانه وابن المبارك وابن مهدي وغندر وخلق كثير. ولد سنة اثنتين وثمانين ومات سنة ستين ومائة. ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) استعدى فلان السلطان على ظالمه أي استعان به، فأعداه عليه أي أعانه عليه. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: العين والدال (عدا) ٢٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٢٧/١)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي=

٢٧٤ - سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ابْنَ عَتَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاتِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ فِرَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ لَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ فِرَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو مُسْلِمِ المُسْتَمْلِي، عَن ارْحُمُونَ] (١)، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ أَفْلَسَ، بِعْتُ طِسْتًا الْبِي بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ وَأَنْفَقْتُهُ فِيهِ (٢).

٢٧٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَابِدٍ، نَا ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الدُّولَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَحْرٍ البَكْرَاوِيَّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَعْبَدَ مِنْ شُعْبَةَ، لَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ حَتّى جَفَّ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمِهِ مَا بَيْنَهُمَا لَحْمٌ (٣).

قَالَ: وَسَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي قَدِرْتُ أَنْ يَكُونَ طَعَامِي هَذَا الْحِمَّصُ المَقْلُوّ.

٢٧٦ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَجْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدٌ ابْنُ مُوسَى الصّيْرَفِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو العَبَّاسِ الْحَرَشِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدٌ ابْنُ مُوسَى الصّيْرَفِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو العَبَّاسِ مُنَ مُحَمَّدٍ الدورِيُّ إِمْلاءً، قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدورِيُّ إِمْلاءً، قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدورِيُّ إِمْلاءً، قَالَ: نَا أَبُو عَلَى إِنْسَانٍ خُرَاسَانِيٍّ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ: تُقْبِلُ عَلَى هَذَا وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ شُعْبَةُ: وَمَا عَلَيْكُمْ لَعَلَّ

<sup>=</sup> (۱۰۱/۱)، و«الجامع لأحكام الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۷۰/۲)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۱۲/۲)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱۲/۷).

<sup>(</sup>١) بالأصل (زحمون) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۱۰۳/۱)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۱۹٤/۱)، و«الجامع لأحكام الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۰۰/۱)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲۰/۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٤٤/).

مَعَ هَذَا خِنْجَرٌ يَشُقُّ بِهِ بَطْنِي (١).

۲۷۷ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، أَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللّوْلُوْيُّ، نَا صَالِحُ بْنُ مَحَمّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللّوْلُوْيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ /[۲۳/أ] بَصْرِيُّ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ مَنْصُودٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ /[۲۳/أ] بَصْرِيُّ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا نَصْرُ لِيْنَا نَمْشِي يَوْمًا نَجْمَعُ لأَخٍ لَنَا، فَلَقِينَا شُعْبَةُ فَقَالَ: مِنْ جِمَادِهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْنَا.

٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمِّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا ابْنُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى العَطّارُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: نَا عُلَيِّكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا مُحَمِّدُ بْنُ المِنْهَالِ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: مَنْ مُحَمِّدُ بْنُ المِنْهَالِ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَنْ عَبْدُهُ (٢).

٢٧٩ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصّدَفِيِّ إِجَازَةً كَتَبِ بِهَا إِلَيِّ بِخَطِّهِ،
 قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الحُمَيْدِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيِّ بْنُ بَقَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 الوَرّاقُ قِرَاءَةً مِنْ لَفْظِهِ وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْهُ بِالْفُسْطَاطِ (٣)، وَمَا وَجَدْنَاهُ إِلَّا عِنْدَهُ،

<sup>(</sup>١) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) الفسطاط: هي المدينة المشهورة بمصر، بناها عمرو بن العاص؛ قيل: إنه لما فتح مصر عزم الإسكندرية في سنة عشرين، وأمر بفسطاطه أن يقوض فإذا يمامة قد باضت في أعلاه فقال: تحرمت بجوارنا، اقروا الفسطاط حتى ينقف وتطير فراخها، ووكل به من يحفظه ومضى نحو الإسكندرية وفتحها، فلما فرغ من القتال قال لأصحابه: أين تريدون تنزلون؟ قالوا: يا أيها الأمير نرجع إلى فسطاطك لنكون على ماء وصحراء! فرجعوا إليها وخط كل قوم بها خطًا بنوا فيها وسمي بالفسطاط. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموى (٢٦٣/٤).

قَالَ: نَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الجَهَازِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ الْفَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: نَا أَجْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ الْفَلَاسُ، قَالَ: ثَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ شُعْبَةَ نَكْتُبُ مَا يُمْلِي، فَسَأَلَ الفَلَاسُ، قَالَ شُعْبَةُ: تَصَدَّقُواْ، فَلَمْ يَتَصَدَّقُ أَحدٌ، فَقَالَ شُعْبَةُ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّ أَبِا إِسْحَاقَ حَدِّنِي عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ : "إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَنِ اللّهِ عَنْ عَمْرو بْنَ مُرَةَ حَدَّنِي عَنْ خَيْنَمَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ : "إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَصَدِقْ أَحدٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: عَمْرو بْنَ مُرَةً وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَصَدِقْ أَحدٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقُ الْمَنْ عَنْ عَدِيلًا لَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَدْمَةً عَلْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَدِيلًا لَهُ عَمْرو بْنَ مُرَةً وَلُو بِشِقً تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكِلِمَةٍ طَيّبَةٍ»، فَلَمْ يَتَصَدَقْ أَحدٌ، فَقَالَ: تُومُوا عَنِي عَنْ عَدِيلً لَهُ مَعْ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٨٠ ـ قَرَأْتُ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنَا أَيُّوبُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى شُعْبَةَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَنَزَعَ جِذْعًا مِنْ بَيْتِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٢٨١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَالِبٍ مُحَمَّدَ بْنَ قَاسِم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَالِبٍ مُحَمَّدَ بْنَ

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، حديث رقم: ١٤١٧، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، حديث رقم: ٢٣٩٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر «الفوائد» لابن منده (۱/۲۷۲).

زَكَرِيَّاءَ المَقْدِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَرْصَافَةَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالوَهَابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالرَّحمنِ بْنِ سَهْمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَقِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةً يَقُولُ: المَدِيثُ فَأَمْرَضُ (١).

٢٨٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَنَا ابْنُ قَالَ: أَنَا ابْنُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْكَبِيْنُ الشَّاذَكُونِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: مَا لِحَدِيثِكَ مُنْتَقَى؟ العَبْدِيُّ مُنْتَقَى؟ قَالَ: لِتُرْكِيَ الْعَصَائِدَ (٢) بِالغَدَاوَاتِ (٣).

آخِرُ الجُزْءِ الثَّالِثِ وَالحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ /[٢٣/ب]

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٥٥/١)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) العصائد: ج عصيدة، والعصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: عصد ٢٩١/٣)، ومقصوده أن حديثه مختار جيد، لأنه لم يشغل وقت الصباح بالطعام والشراب، بل اشتغل بطلب العلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ص: ٢٠٢)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (١/١٥٠)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٣٠).

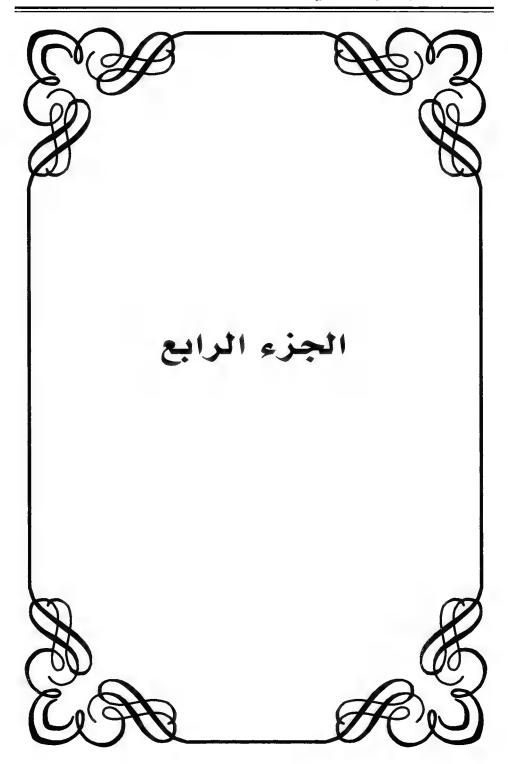



مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُبَارَكِ<sup>(۱)</sup> الخُرَاسَانِيِّ وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ وَسَبَبِ تَوْبَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ كَثْمَاللّهُ وَوَرَعِهِ وَسَبَبِ تَوْبَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ كَثْمَاللّهُ وَقَدْ جَمَعْنَا فِيهَا كِتَابًا حَفِيلاً وَالحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا

٢٨٣ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ كَاللّهُ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ محَمّدِ بْنِ سَعْدُونَ ، وَأَنَا أَسْمَعُ كَاللّهُ محَمّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ محَمّدَ بْنَ خَيْرَانَ بْنِ الحَسَنِ عَبْدِاللّهِ الحَاكِمُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ محَمّدَ بْنَ خَيْرَانَ بْنِ الحَسَنِ النّاهِ مَعْدُ بَهَ مُدَانَ (٢) ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيٍّ بْنَ صِالِحِ الكَرَابِيسِيِّ ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن المبارك: أبو عبدالرحمن ابن واضح الحنظلي مولاهم، التركي، ثم المروزي الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، كانت أمه خوارزمية، روى عن حميد الطويل وسليمان التيمي وخلق، وعنه معمر والسفيانان وهم من شيوخه وفضيل بن عياض ويحيى القطان والوليد بن مسلم وخلق، مات منصرفاً من الغزو إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٧٨/٨).

<sup>(</sup>Y) همُدان: بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن كهلان، كانت ديارهم باليمن من شرقية، ولما جاء الإسلام، تفرق منهم، وبقي من بقي باليمن، فنزلوا الكوفة، ومصر. ينظر «معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة (٢٢٥/٣).

سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ طِلْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: وَرَبِّ هَذَا البَيْتِ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ قَطُّ مِثْلَ عَبْدِاللّهِ بنِ المُبَارَكِ(١).

٢٨٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدِّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطّيَالِسِيُّ، قَالَ: خَافَ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ الطّيَالِسِيُّ، قَالَ: فَاكَ أَمِيرُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: مَا تَقُولُ فِي عَبْدِاللّهِ بْنِ المُبَارَكِ؟ قَالَ: ذَاكَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ (٢) فِي الحَدِيثِ (٣).

٢٨٥ ـ قَالَ ابنُ السَّكَنِ: وَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرِّحمَنِ السَّرَخْسِيُّ، قَالَ: نَا محَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي رِزْمَةَ، نَا محَمِّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ قَهْزَادَ، قَالَ: سمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: مَا قَدِمَ قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلُهُ وَأَنَا مِثْلُهُ وَاللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلُهُ وَاللّهَ بْنَ المُبَارَكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلُهُ وَاللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ قُلْتُ اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ وَلَا اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ وَلَا اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ وَلَا اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ وَلَا اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ وَلَا اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ؟ وَلَا اللّهِ بْنَ اللّهُ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٨٦ ـ وَقَرَأْتُ علَى أَبِي عَبْدِاللّهِ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ صَاحِبِنَا، قَالَ: أَخْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُشْرِفٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا طَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْمَدَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: لَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۱۷)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر» (۱۱۳ «۲۸۳)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲۰۳/۱).

<sup>(</sup>٢) لقب أمير المؤمنين: هو أرفع ألقاب المحدثين وأعلاها، وهو يطلق على من فاق حفظاً وإتقاناً وتعمقاً في علم الحديث وعلله، كل من سبقه حتى صار مرجعاً لمن يأتي بعده. ينظر «معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد» لمحمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٩٧/٢) للخطيب البغدادي، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٩٢/٨٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٩٢/٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٩٠/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤) ينظر «الكامل)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٦/١٦)، و«العبر في خبر من غبر» للذهبي (٢١٧/١).

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْهُسْتَجَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ المُسَيِّبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الفُزَارِيَّ يَقُولُ: ابْنُ المُبَارِكِ عِنْدَنَا إِمَامُ المُسْلِمِينَ(١).

٢٨٧ \_ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: نَا عَمْرو النَّاقِدُ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِمَّنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلَ عَبْدِاللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ (٢)(٣).

٢٨٨ ـ قَالَ ابْنُ عَدِيًّ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، قَالَ: نَا أَبُو نَشِيطٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بِنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ ابْنِ المُبَارَكِ<sup>(٤)</sup>.

۲۸۹ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحِمَنِ ابْنُ يَحْيَى العَطّارُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمَعْدُ ابْنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: لَمَّا أَحْمَدَ يَقُولُ: لَمَّا يَقُولُ: لَمَّا يَقُولُ: لَمَّا الْمُبَارَكِ دَفَعَ إِلَيْهِ أَبُوهُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم، وَقَالَ لَهُ: إمْضِ بَلَغَ عَبْدُاللّهِ بْنُ المُبَارَكِ دَفَعَ إِلَيْهِ أَبُوهُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم، وَقَالَ لَهُ: إمْضِ فَاتَّجِرْ بِهَا، فَمَضَى يَطْلُبُ العِلْمَ حَتَّى أَنْفَدَهَا، فَلَمَّا أِنْصَرَفَ قِيلَ: قَدِمَ عَبْدُاللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَلَقِيهُ أَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ: يا بُنَّيَّ مَا جِئْتَ بِهِ؟ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَالَ: فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَدَحَلَ المَنْزِلَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَا المَنْزِلَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ اللّهُ فَالَ: فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَدَحَلَ المَنْزِلَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ اللّهُ فَالَ: فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَدَحَلَ المَنْزِلَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۱۸۹/۱)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۸۹/۲).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبو سعيد الهمداني، الوادعي، الحافظ، العلم، الحجة، اسم جده ميمون بن فيروز، مولى امرأة وادعية. روى عن أبيه وشعبة وابن عيينة ومالك وعدة، وعنه أحمد ويحيى وابن المديني وقتيبة وابنا أبي شيبة وخلق. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٨٩/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣) ١٨٤/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٨٩/١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٦٣/٨)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤١٩/٣٢).

ثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم، فَقَالَ لَهُ: يا بُنَّيَّ خُذْ هَذِهِ وَمُرِّ فَأَتِمَّ تَجَارَتَكَ، قَالَ: فَأَنْفَقَ ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَم، قَالَ: وَكَانَ عَالَمًا، زاهِدًا، شَاعِرًا، وَهُوَ عِنْدَ فَأَنْفَقَ ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَم، قَالَ: وَكَانَ عَالَمًا، زاهِدًا، شَاعِرًا، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ صَحِيحُ العِلْمِ، ثَابِتُ الحَدِيثِ(١).

٢٩٠ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ محَمّدُ بْنُ محَمّدٍ البَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الفَرَائِضِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رُبَّمَا قِيلَ لِابْنِ المُبَارَكِ فُلَانٌ عَابِدٌ مِنْ قِصَّتِهِ ـ مِنْ حَالِهِ ـ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ الحَدِيثَ؟ لَهُ سَمَاعٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَيَعُولُ: لَا، فَيَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَابَحْراً](٢).

٢٩١ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنْ الخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَحْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَا أَبْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَجْلِسِ نَا أَحْمَدُ بْنُ رَحْمَةَ الأَصْبَحِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَسْبِقُ إِلَى مَجْلِسِ مِعْدَانَ، قَالَ: كُنْتُ أَسْبِقُ إِلَى مَجْلِسِ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُبَارِكِ بِلَيْلٍ مَعَ [أَقْرَانِي](٣)، لَا يَسْبِقُنِي أَحَدٌ، وَيَجِيءُ هُوَ مَعَ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُبَارَكِ بِلَيْلٍ مَعَ [أَقْرَانِي](٣)، لَا يَسْبِقُنِي أَحَدٌ، وَيَجِيءُ هُوَ مَعَ المَشَايِخِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَلَبَنَا عَلَيْكَ هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانُ، قَالَ: هَوُلَاءِ أَرْجَى المَشَايِخِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَلَبَنَا عَلَيْكَ هَوُلَاءِ الصِّبْيَانُ، قَالَ: هَوُلَاءِ أَرْجَى المَشَايِخِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَلَبَنَا عَلَيْكَ هَوُلَاءِ الصِّبْيَانُ، قَالَ: هَوُلَاءِ أَرْجَى المَشَايِخِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَلَبَنَا عَلَيْكَ هَوُلَاءِ عَسَى اللّهُ أَنْ يُبَلِّغَ بِهِمْ. قَالَ سَعِيدُ: فَمَا بَقِي أَحَدٌ غَيْرِي (١٤).

٢٩٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (٣٩،٣٨).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بحر) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أقراري) والصواب إن شاء الله ما أثبته، وهو الموافق لرواية الرامهرمزي والخطيب.

<sup>(</sup>٤) ينظر «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ص: ١٩٤)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣١٢/١)، و«الإلماع» للقاضي عياض (ص: ٢٣٦، ٢٣٧).

النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحْرِزِ الهَرَوِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحْرِزِ الهَرَوِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحْرِزِ الهَرَوِيُّ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ اِبْنَ المُبَارَكِ الوَفَاةُ قَالَ لِنَصْرٍ نَا الحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ اِبْنَ المُبَارَكِ الوَفَاةُ قَالَ لِنَصْرٍ مَوْلَاهُ: اِجْعَلْ رَأْسِي عَلَى التُّرَابِ، قَالَ: فَبَكَى نَصْرٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ مَوْلَاهُ: إِجْعَلْ رَأْسِي عَلَى التُّرَابِ، قَالَ: فَبَكَى نَصْرٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَذْكُرُ مَا كُنْتَ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَأَنْتَ وَأَنْتَ هُو ذَا تَمُوتُ فَقِيرًا غَرِيبًا، فَقَالَ لَهُ: أَسْكُتْ فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

٢٩٣ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصّدَفِيِّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ محمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَانِيُّ، قَالَ: مَا لَكَرَانِيُّ، يَقُولُ: أَتَنْنَا الْحَرَانِيُّ، قَالَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ بِالكُوفَةِ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن يَدْعُو فَيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟ فَقَالَ: أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن يَدْعُو فَيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟ فَقَالَ: أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن يَدْعُو فَيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟ فَقَالَ: أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن الْبَيْ يَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن الْبَيْ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ النَّيِ يَعِيدٍ: «يَرْحُمُنَا اللّهُ وَأَخَا عَادٍ» (٢٠).

٢٩٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (۲۰۳/۲)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۰۳/۲).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح أخرجه ابن ماجة في «سننه» كتاب: الدعاء باب: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه حديث رقم: ٣٨٥٧، والديلمي في «الفردوس» (٢٦٣/٥)، والدارقطني في «الأفرادي» (ص: ١٠٧)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٣٠٢/١). قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث الشيباني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهو أيضاً غريب من حديث سفيان الثوري، عن الشيباني، تفرد به الخضر بن محمد بن شجاع، عن عبدالله بن المبارك عنه. اهـ. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا نَصْرٌ ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ، يَقُولُ: وَعُوتِبَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرِّحمَنِ أَلَا تَقْعُدُ مَعَنَا تُذَاكِرُنَا المُبَارَكِ، يَقُولُ: وَعُوتِبَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرِّحمَنِ أَلَا تَقْعُدُ مَعَنَا تُذَاكِرُنَا المُبَارِكِ، يَقُولُ: وَعُوتِبَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرِّحمَنِ أَلَا تَقْعُدُ مَعَنَا تُذَاكِرُنَا المَيْتِ أَمَا تَسْتَوْحِشُ وَحُدَكَ المَدِيثَ وَنُذَاكِرُكَ وَنُجَالِسُكَ، إِلَى مَتَى تَخْلُو فِي البَيْتِ أَمَا تَسْتَوْحِشُ وَحُدَكَ فِي البَيْتِ؟ فَقَالَ: كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا أُجَالِسُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ؟ \_ يَعْنِي فِي البَيْتِ؟ فَقَالَ: كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا أُجَالِسُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ؟ \_ يَعْنِي بِنَظَرِهِ فِي العِلْمِ \_ (1).

790 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ الأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ المُقْرِئِ بِأَصْبَهَانَ، أَخْبَرَكُمْ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعْدِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو طَالِبِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ حَاتِم، عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ حَاتِم، قَالَ: نَا أَبُو الفَضْلِ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْدُ وَلِي الطَّوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْنَ حُمَيْدِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ الْبْنِ مَحْمَدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ حُمَيْدِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ المُبَارَكِ فَعَطِسَ رَجُلٌ فَلَمْ يَحْمَدِ اللّه، فَقَالَ لَهُ ابْنُ المُبَارَكِ: يَا أَجِي إِذَا المُبَارَكِ فَعَطِسَ رَجُلٌ فَلَمْ يَحْمَدِ اللّه، فَقَالَ لَهُ ابْنُ المُبَارَكِ: يَا أَجِي إِذَا المُبَارَكِ فَعَطِسَ رَجُلٌ فَلَمْ يَحْمَدِ اللّه، فَقَالَ لَهُ ابْنُ المُبَارَكِ: يَا أَجِي إِذَا عَطْسَ الرِّجُلُ إِيشْ يَقُولُ؟ قَالَ: الحَمْدُ للهِ، قَالَ: يَرْحَمُكَ اللّهُ، قَالَ: يَرْحَمُكَ اللّهُ، قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ حُسْنِ أَدِيهِ (٢).

٢٩٦ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ سَمَاعًا عَلَيْهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمّدُ بْنُ عَلِيِّ الغَازِي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي، قَالَ: نَا أَبُو العَبّاسِ السَّيَّارِيِّ بِمَرْوَ، قَالَ: نَا أَبُو العَبّاسِ السَّيَّارِيِّ بِمَرْوَ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكرياء النهرواني (ص: ١٦٣)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٣٩٠).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۸/۱۷)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي
 (۲) ينظر «حلية الأوزاعي مثله ينظر «معالم السنن» للخطابي (۱٤١/٤)
 و«شرح السنة» للبغوي (۲۱۲/۱۲).

قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُصْعَبِ، قَالَ: جَمَعَ عَبْدُاللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: الحَدِيثَ، وَالْفِقْهُ، وَالْعَرَبِيَّةَ، وَأَيَّامَ النَّاسِ، وَالشِّجَاعَةَ، وَالتِّجَارَةَ، وَالسَّخَاءَ، والمحَبَّةَ عِنْدَ الفِرَقِ(١).

٧٩٧ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مِحَمَّدٍ عَبْدِالرّحمنِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ ـ كَثْمَلُهُ ۗ ـ فِي أَصْلِ أَبِيهِ بِخَطِّهِ وَفِيهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَمِنْهُ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي بِخَطِّهِ وَفِيهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَمِنْهُ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَبُو التَّجِيبِيُّ، وَقَلَّتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَرْمٍ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسنِ وَوَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَرْمٍ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسنِ مُحَمّدُ بْنُ مَحَمَّدٍ البَاهِلِيُّ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الحَارِثِ اللَّيْثُ بْنُ الحَارِثِ اللَّيْفُ بْنُ الحَارِثِ اللّهِ بنِ المُبَارَكِ: إيشُ المُحَارِبِيُّ، قَالَ الْعَلْمُ وَطَلَبِكَ العِلْمَ ؟ قَالَ: كُنْتُ شَابًا أَشْرَبُ النَّيِيدَ وَأَصْرِبُ كَانَ الْبَيْدَ وَطَلَبِكَ العِلْمَ وَطَلْبِكَ العِلْمَ وَالْمَانُ الْعَرْدُ وَالرَّقَادُ، قَالَ: عَلَى السَّعُو وَعَيْرُهُ، وَالرَّقَادُ، قَالَ: عَلَى السَّعُرُ وَالرَّقَادُ، قَالَ: فَإِذَا العُودُ لَا يُجِيبُنِي إِلَى مَا أُرِيدُ، وَإِذَا هُو يَنْطِقُ كَمَا يَنْطِقُ الإِنْسَانُ وَقُلْتُ الْعُودُ لَا يُجِيبُنِي إِلَى مَا أُرِيدُ، وَإِذَا هُو يَنْطِقُ كَمَا يَنْطِقُ الإِنْسَانُ العُودَ الْعَودُ لَا يَجِيبُنِي إِلَى مَا أُرِيدُ، وَإِذَا هُو يَنْطِقُ كَمَا يَنْطِقُ الإِنْسَانُ العُودَ ، وَأَقْبُلُتُ عَلَى العِبَادَةِ وَطَلَبِ العِلْمِ.

قَالَ ابنُ عَتَّابٍ: وَرُوِيَ أَنَّ الشِّعْرَ الَّذِي أَرَادَ ابْنُ المُبَارَكِ أَنْ يَضْرِبَ بِهِ هُوَ هَذَا:

أَلَمْ يَأْنِ لِي مِنْكَ أَنْ تَرْحَمَا وَتَعْصِي الْعَوَاذِلَ وَاللُّوَّمَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۳۹۲/۱۱)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۳/۳۲)، و«تهذيب الكمال» للمزى (۱۸/۱٦).

وَتَرْثِي لَصَبِّ بِكُمْ مُغْرَمٌ أَقَامَ عَلَى وُدِّكُمْ مَأْتَمَا يَبِيتُ إِذَا جَنَّهُ لَيْلُهُ يُرَاعِي الكواكِبَ وَالأَنْجُمَا وَمَاذَا عَلَى الكَوَاكِبَ وَالأَنْجُمَا وَمَاذَا عَلَى الظَّبْي لَوْ أَنَّهُ أَحَلَّ مِنَ الوَصْلِ مَا حَرَّمَا(١)

٢٩٨ ـ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو سَعْدِ المَالِينِيُّ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَدِيِّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ، قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ، قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ، قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ صَعِيدٍ الدّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ المُبَارَكِ فِي النّوْمِ فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ اللّهُ بِكِ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي بِرِحْلَتِي فِي الحَدِيثِ(٢).

٢٩٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ صَاحِبُنَا وَكَتَبَهُ لِي يِخَطِّهِ، وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ الأَنْمَاطِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: نَا عَبْدُالغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ الْعَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانَجِيِّ، قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبّادٍ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: نَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا سُويْدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَارَكِ أَتَى زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهُ شَرْبَةً، ثُمَّ السَّعَلِي المَعْبَةِ فَقَالَ: اللَّهُمِّ إِنَّ ابْنَ أَبِي المَوَالِي نَا عَنْ مُحَمِّدٍ ابْنِ المُنْكَدِرِ السَّقْبَلَ الكَعْبَةَ فَقَالَ: اللَّهُمِّ إِنَّ ابْنَ أَبِي المَوَالِي نَا عَنْ مُحَمِّدٍ ابْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ ""، وَهَذَا أَشْرَبُهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ اللّهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبِ لَهُ اللّهِ اللّهُ عَلْ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ اللّهِ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِي عَلْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ اللّهِ الْمُعْتَالِ اللّهِ عَلْ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ اللّهِ عَلَا عَنْ مُحَمِّدٍ الْمُؤْمِ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَنْ مُحَمِّدٍ الْهَا اللّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقِيْمَ لَهُ اللّهُ الْمُؤْمِ لَهُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِ لِلللّهِ الْمُؤْمَ لِمَا اللّهِ الْمُعَلِّ الْمُعْمَى الْمُ اللّهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُؤْمَ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْمَ لِمَا اللّهِ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُؤَمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمِلُهُ الْم

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (۳/٤٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۰۱/۱۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٩٢/١)، و«شرف أصحاب الحديث» (ص: ١٨٧) و«الرحلة في طلب الحديث» (ص: ١٧) كلاهما للخطيب، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٢/٣٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩/٨).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره أخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٧/٣)، وابن ماجة في «سننه» كتاب: المناسك، باب: الشرب من ماء زمزم، حديث رقم: ٣٠٦٧، والدارقطني في «سننه» (٣٥٤/٣)، والبيهقي في «المستدرك» (١٤٨/٥)، والبيهقي في «المستدرك» (١٤٨/٥)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٦/١) من طريق علي بن حمشاد العدل ثنا أبو عبدالله محمد بن هشام المروزي ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم=

لِعَطَشِ القِيَامَةِ، ثُمَّ شَرِبَهُ(١).

٣٠٠ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: اللهِ بْنَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ هَمَّامِ الكُوفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سُمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ هَمَّامِ الكُوفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سُمِعْتُ المُسَيِّبَ ابْنَ وَاضِحٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ المُبَارَكِ إِذَا سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُسَيِّبَ ابْنَ وَاضِحٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ المُبَارَكِ إِذَا رَأَى صِبْيَانَ الْحَدِيثِ فِي أَيْدِيهِمْ الْمَحَابِرُ يُقَرِّبُهُمْ، وَيَقُولُ: هَؤُلَاءِ غَرْسُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

٣٠١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، نَا أَبُو الوَلِيدِ ابْنُ الفَرَضِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمِّدٍ الضَّرَّابُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ الدِّينَوْرِيُّ، قَالَ: نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمّادٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: لَا يَزَالُ المَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ العِلْمَ، فَإِذَا طَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ (٣٠).

٣٠٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ثَالِتٍ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ثَالِتٍ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مَحَمَّدٍ الفَقِيهَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ زَكَرِيَّاء بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: سُمِعْتُ عَلِيًّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ

<sup>=</sup> يخرجاه، وفي كلام الحاكم غمز للجارودي، إلا أن الحديث روي بطرق عدة يتقوى بها وقد ألف فيه رسالة السيد محمد بن إدريس القادري سماها "إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له».

<sup>(</sup>۱) ينظر «الفوائد» لعبدالغني بن سعيد الأزدي (ص: ٤٥)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (۲۰/۱۱)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۳/۲۲)، و «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (٥/١١)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٩٣/٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (١٨٦/٢).

عَبْدِاللّهِ بْنِ المُبَارَكِ فِي المَسْجِدِ في لَيْلَةٍ شَتْوِيَّةٍ بَارِدَةٍ، فَقُمْنَا لِنَخْرُجَ، فَلَمّا كَانَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ ذَاكَرْنِي بحَدِيثٍ وَذَاكَرْتُهُ بحَدِيثٍ، فَمَا زَالَ يُذَاكِرُنِي وَأَذَاكَرْتُهُ بحَدِيثٍ، فَمَا زَالَ يُذَاكِرُنِي وَأَذَاكِرُنُهُ بحَدِيثٍ، فَمَا زَالَ يُذَاكِرُنِي وَأَذَاكِرُنِي وَأَذَاكِرُنُهُ بَحَدِيثٍ، فَمَا زَالَ يُذَاكِرُنِي وَأَذَاكِرُهُ حَتّى جَاءَ المُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ(١).

#### \* \* \*

## مِنْ أَخْبَارِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً (٢) وَفَضَائِلِهِ لَخَلَّاللهِ

٣٠٣ ـ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا، عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِالبَرِّ النَّمَرِيِّ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَنَا عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ يَحْيَى / ٢٥١/أ] وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَنَا عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ يَحْيَى / ٢٥١/أ] وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: نَا الْعَبّاسُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا طَلَبَ العِلْمَ للهِ إِلّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً.

٣٠٤ ـ وَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ أَثْبَتُ فِي السُّنَّةِ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ (٣).

٣٠٥ \_ قَالَ: وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۲۷۲/۲)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲۰۳/۱).

<sup>(</sup>Y) حماد بن سلمة: أبو سلمة ابن دينار البصري، الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، مولى آل ربيعة بن مالك، وابن أخت حميد الطويل، روى عن أيوب السختياني وأنس بن سيرين وحبيب المعلم وخاله حميد الطويل وخلائق، وعنه حجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وسليمان بن حرب وابن المبارك وابن مهدي وآخرون، مات سنة سبع وستين مائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٤٤/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٤١/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٤١/٣)، و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدى (٤٤/٣).

٣٠٦ ـ وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ فِي ثَابِتِ البُنَانِيِّ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ كُلِّهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ كُلِّهُمْ فَي ثَابِتٍ البُنَانِيِّ(١)، هُوَ صَاحِبُ ثَابِتٍ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِيهِ أَحَدٌ (٢).

٣٠٧ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِي، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدِّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاعِظُ، قَالَ: نَا الحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَسْطَامَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدِ الطّوِيلُ أَوْ قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدِ الطّوِيلُ أَوْ عَيْرُهُ، قَالَ: أَتَيْنَا يَوْمًا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ صِبْيَانٌ يُحَدِّثُهُمْ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ نَحْنُ مَشَايِخُ أَهْلِكَ قَدْ جِئْنَاكَ، تَرَكْتَنَا وَأَقْبَلْتَ عَلَى هَطِّ وَأَقْبَلْتَ عَلَى هَوْلَاءِ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي عَلَى شَطِّ وَأَقْبَلْتَ عَلَى هَوْلَاءِ الصِّبْيَانَ (٥).

٣٠٨ ـ قَالَ ابْنُ ثَابِتٍ: وَأَخْبَرَني محَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطّانُ، قَالَ: أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: نَا أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) ثابت البناني: ثابت بن أسلم أبو محمد البناني مولاهم، البصري، الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، روى عن أنس وعبدالله بن الزبير وأبي برزة الأسلمي وعمر بن أبي سلمة وغيرهم، وعنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وحميد الطويل وشعبة، وكان محدثاً من الثقات المأمونين صحيح الحديث، مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢٠/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (١٣١/٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٤١/٣).

 <sup>(</sup>٣) دُليَّة: تصغير دلو، وهو أداة يستسقى به. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: دلا ٢٦٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) الفسيل: هو الصالح من صغار النخل أن يقلع فيغرس. ينظر «إكمال الأعلام بتثليث الكلام» لمحمد بن عبدالله الطائي الجياني (٤٨٤/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣١٢/١).

عَوْفٍ، قَالَ: جِئْنَا إِلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي يَوْمٍ حَارٍ [شَدِيدِ الْحَرِّ](١)، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ الظُّهْرَ، وَكَانَ حَمَّادٌ صَاحِبَ لَيْلٍ، وَظَنَنّا أَنّهُ صَائِمٌ قَالَ: فَرَحِمْنَاهُ مِمّا بِهِ مِنَ الْجَهْدِ، وَأَجْمَعْنَا عَلَى أَنْ نَنْصَرِفَ عَنْهُ لَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَتَفَرّقْنَا وَبَقِيَ مَنْ بَقِيَ، قَالَ: فَرَكَعَ بَعْدَ الفَرِيضَةِ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَصَارَ فِي الطّرِيقِ فِي الشّمْسِ، فَانْبَرَى لَهُ غُلامٌ حَدَثُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مَعَهُ فَوَقَفَ فِي الشّمْسِ مَعَهُ يُسَائِلُهُ وَيُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَشْيَخَةِ الْمَسْجِدِ: يَا أَنْ السَّمْسِ مَعَهُ يُسَائِلُهُ وَيُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَشْيَخَةِ الْمَسْجِدِ: يَا أَنْ [سَلَمَةً](٢)، انْصَرَفَ أَصْحَابُنَا عَنْكَ لِمَا رَأَوْا بِكَ مِنَ الضَّعْفِ، وَوَقَفْتَ مَعَ هَذَا الغُلَامِ فِي الشَّمْسِ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كَأَنِّي أَسْقِي مَعَ هَذَا الغُلَامِ فِي الشَّمْسِ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كَأَنِّي أَسْقِي فَي الشَّمْسِ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كَأَنِّي أَسْقِي فَي الشَّمْسِ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كَأَنِّي أَسْقِي أَسْلِكَةً أَصُبُ الْمَاءَ فِي أَصْلِهَا، فَتَأَوّلْتُ رُؤْيَايَ عَلَى هَذَا الغُلَامَ حِينَ فَلَهُ النَّيْلَةِ كَأَنِي أَسْلِيكَةً عَلَى هَذَا الغُلَامَ حِينَ الشَّالَى (٣).

٣٠٩ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى يَعِيشَ بْنِ مُفَرِّجِ الشَّيْخِ الصَّالِحِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ الحَافِظِ، قَالَ: نَا المُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ، قَالَ: نَا المُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ، قَالَ: نَا الرَّامَهُرْمُزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الفَالِي، قَالَ: نَا الرَّامَهُرْمُزِيُّ، قَالَ: نَا الرَّامَهُرْمُزِيُّ، قَالَ: نَا النَّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا بَعْضُ البَصْرِيِّينَ، قَالَ: نَا النَّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا بَعْضُ البَصْرِيِّينَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَحَوْلَهُ صِبْيَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَلَمَةَ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ عَلَيْكَ أَمْرَ دِينِكَ (٤٠).

٣١٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُخِيثٍ، قَالَ: نَا إِبْنُ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: مَحَمِّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا إِبْنُ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) بالأصل (شد الحر) والصواب ما أثبته، ولعله سهو من الناسخ تَخْلَلْلهُ.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (مسلمة) والصواب أنه يكنى بأبي سلمة حماد بن سلمة، تقدمت ترجمته (ص: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١١٥/٢)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ص: ١٩٤).

نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بَصْرِيّ، قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ في النّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: أَنَا في عِلِّيِّنَ (١).

٣١١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا مِحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ النِّيسَابُورِيِّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلاً رَآهُ فِي المَنَامِ فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي وَأَسْكَنَنِي الفِرْدَوْسَ، قِيلَ: بِمَاذَا؟ أَوْ بِأَيِّ مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي وَأَسْكَنَنِي الفِرْدَوْسَ، قِيلَ: بِمَاذَا؟ أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: بِقَوْلِي: يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ (٢).

#### \* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَعْمَشِ<sup>(٣)</sup> كَاللَّهُ وَفَوَائِدِهِ وَقَدْ جَمَعْنَا فِي أَخْبَارِهِ كِتَابًا حَفِيلاً وَالحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

٣١٢ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بِكُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الحَافِظُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ، الخَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ، قَالَ: نَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: نَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: نَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «المعجم» لابن الأعرابي (٢/١٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المنامات» لابن أبي الدنيا (ص: ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) الأعمش: هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي، الكاهلي مولاهم، الكوفي، الحافظ، الإمام، شيخ الإسلام، شيخ المقرئين والمحدثين، أصله من نواحي الري. رأى أنساً وأبا بكرة، وروى عن عبدالله بن أبي أوفى وزيد بن وهب وأبي وائل وزر بن حبيش ومجاهد وخلق، وعنه أبو حنيفة وأبو إسحاق السبيعي وشعبة والسفيانان وخلائق. مات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢٦/٦).

إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: رَأَيْتُ الأَعْمَشَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ (١). /[٢٥]/ب]

٣١٣ \_ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَنَا أَبُو حَازِمِ الْعَبْدَوِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ الْغَطْرِيفِ، قَالَ: نَا الْقَافِلائِيُّ، قَالَ: نَا الأَحْمَسِيِّ، قَالَ: نَا الأَحْمَشَ إِذَا أَرَادَ أَنْ قَالَ: رَأَيْتُ الأَعْمَشَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَدِّثُوا إِلَّا عَلَى طُهْرِ (٢).

٣١٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ عَلِيٍّ بِالرَّقَةِ (٣)، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِالرَّقَةِ (٣)، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِالرَّقَةِ (٣)، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِالرَّقَةِ بُنُ غَنَّامٍ، مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: أَنَا إِبْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ: كَانَ الأَعْمَشُ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَجُوزُ جُلَسَاءَهُ إِعْظَامًا لِلْعِلْم (٤).

٣١٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ، أَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۱۱۵/۲)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۰/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص: ٣٩٣)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (١/٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) الرَّقَة: في الأصل كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء، وجمعها رقاق، وهي مدينة شمال سوريا ومركز أثري بالغ الأهمية، واقعة في المثلث الأرضي الممتد من جبال طوروس شمالاً والمحصور بنهري الفرات من الغرب والبليخ من الشرق. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٣٠٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص: ٣٧٩)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (٤١٢/١).

عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ المُؤَدِّبُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللّهِ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي صَالِح، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ أَبِي زَيْدِ الهَمَذَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ المُثَنَى، قَالَ: قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ أَبِي زَيْدِ الهَمَذَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ المُثَنَى، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى الأَعْمَشِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: زِدْنِي فِي السَّمَاعِ فَإِنِّي أَتَى رَجُلٌ إِلَى الأَعْمَشِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: زِدْنِي فِي السَّمَاعِ فَإِنِّي أَتَى رَجُلٌ إِلَى الأَعْمَشِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَلِيَهُ بُنُ أَقَلُ طَالِعٍ، فَطَلَعَ رَقَبَةُ بْنُ أَصَمُّ مَ قَالَ: وَلِمَ عَلَيْكَ أَقُلُ طَالِعٍ، فَطَلَعَ رَقَبَةُ بْنُ مَسْفَلَةَ (') فَأَحْبَرَاهُ القِصَّة، فَقَالَ لِلأَعْمَشِ: عَلَيْكَ أَنْ تَزِيدَهُ، قَالَ: وَلِمَ؟ مَسْفَلَةَ (') فَأَحْبَرَاهُ القِصَّة، فَقَالَ لِلأَعْمَشِ: عَلَيْكَ أَنْ تَزِيدَهُ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّكَ تَقْدِرُ أَنْ تَزِيدَ فِي صَوْتِكَ وَهُو لا يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ فِي سَمْعِهِ، فَقَالَ الأَعْمَشُ: صَدَقْتَ (٢).

٣١٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرِيرِيِّ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَمَرَ بْنِ خَفِيفٍ الدَّرَّاجُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَبِيبٍ النَّهْرَوَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ خَفِيفٍ الدَّرَّاجُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَبِيبٍ النَّهْرَوَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالصَّمَ صَدَقَةٌ (٣). عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِسْمَاعُ الأَصَمِّ صَدَقَةٌ (٣).

٣١٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ إِجَازَةً كَتَبَ بِهَا إِلَيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدٍ مِرَّةٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدٍ

<sup>(</sup>۱) رقبة بن مسقلة العبدي: كان ثقة مفوهاً يعد من رجالات العرب، روى عن قيس بن مسلم وعلي بن الأقمر وأبي إسحاق، روى عنه ابن عيينة وأبو عوانة وجرير، هو الكوفي. ينظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٣٤٢/٣)، و«الثقات» لابن حبان (٣١١/٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «المحدث الفاصل» للرامهرمزي (ص: ٥٨٨)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (٤١٣/١).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٣/١)، والحديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن قيس بن سعد، قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث، وقال النسائي: إسماعيل بن قيس الأنصاري مديني ضعيف. ينظر «الكامل» لابن عدى (٤٨٩/١).

الأَسْوَارِيّ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا ابْنُ صَاعِدٍ، قَالَ: نَا وَسُفُ القَطّانُ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، قَالَ: قُلْتُ لِلأَعْمَشِ: كَتَبْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَيُسُفُ القَطّانُ، قَالَ: نَعَمْ كَتَبْتُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا حَفِظْتُهَا كُلَّهَا، فَلَمَّا رَجَعْتُ النَّحْعِيَّ شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ كَتَبْتُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا حَفِظْتُهَا كُلَّهَا، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى البَيْتِ قَالَتْ لِيَ الجَارِيَةُ: لَيْسَ عِنْدَنَا دَقِيقٌ، فَنُسِّيتُهَا.

٣١٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطّاهِرِ، قَالَ: قَرَأْتُ علَى أَبِي الفَرَجِ مُحَمّدِ بْنِ أَحْمَدَ العَنْبَرِيِّ بِأَصْبَهَانَ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالرِّحِيمِ الْكَاتِبُ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدَانَ العُصْفُرِيِّ، قَالَ: نَا أَخُو الكَاتِبُ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدَانَ العُصْفُرِيِّ، قَالَ: نَا أَخُو أَبِي اللّيْثِ الفَرَائِضِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَمّامِ الوَلِيدَ بْنَ شُجَاعٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُ الشَّيْخَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُ الشَّيْخَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُ الشَّيْخَ يَجِيءُ يَكْتُبُ الحَدِيثَ، كُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ أَصْفَعَ قَفَاهُ بِنَعْلِي هَذَا حَتّى أُورِمَهُ، مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الصِّبَا (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (٣٢١/١).

٣٢٠ ـ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَنَامَاتِ مِنْ تَأْلِيفِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ الأَعْمَشَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي مَنَامِهِ، فَقُلْتُ: أَبَا مَحَمَّدٍ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ فَقَالَ: نَجَوْنَا بِالْمَعْفِرَةِ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢).

\* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ (٣) وَكَرَمِهِ لَحَظَّ اللهِ

٣٢١ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/۲۱): بلفظ: حدثني أبو وائل عن عبدالله، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُجَاءُ بِصَاحِبِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: عَبْدِي عَهِدَ إِلَيّ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ وَقَى بِالْعَهْدِ أَدْخِلُوا عَبْدِي الجَنَّةُ». والحديث آفته عمار بن عمر بن المختار يروي عن أبيه، قال العقيلي: لَا يُتَابَعُ على حديثه، ولَا يُعرف إلَّا به. ينظر «الضعفاء للعقيلي» (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المنامات» لابن أبي الدنيا (ص: ٤٥)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) الليث بن سعد: أبو الحارث بن عبدالرحمن الفهمي الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام،=

أَبُو مَحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ الفَارِسِيّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الأَبْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ حَمَّادٍ زُغْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِ الحَدِيثِ فَرَأَى مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا هَذَا؟ [أَنْتُمْ](1) إِلَى يَسِيرٍ مِنَ الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ العِلْم (٢).

٣٢٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: أَنَا أَجُمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ المَالِكِيّ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورُ بْنُ المَالِكِيّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: قَالَ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ: أَتَيْتُ اللَّيْثُ بْنَ سَعْدٍ فَأَعْطَانِي أَلْفَ دِينَارٍ وَقَالَ لِي: صُنْ بِهَذِهِ الحِكْمَةَ الَّتِي آتَاكَ الله ﷺ اللَّهُ الله المَّلَاّتُ.

٣٢٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا ابْنُ مُفَرِّجِ القَاضِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ وَثِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ أَنْ أَصْحَابَ الحَدِيثِ أَكُلُوا حُلُوًا عِنْدَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.

٣٢٤ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ حَامِدِ بْنِ

<sup>=</sup> وعالم الديار المصرية، مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. روى عن الزهري وعطاء ونافع وبكير بن الأشج وخلق، وعنه ابنه شعيب وكاتبه أبو صالح وابن المبارك وقتيبة وخلق آخرهم عيسى بن حماد زغبة. ولد سنة أربع وتسعين، ومات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٣٦٨).

<sup>(</sup>۱) بالأصل (الام) والصواب ما أثبته كما هي رواية الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شرف أصحاب الحديث» (ص: ٢٠٥) و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٤٠٥/١) كلاهما للخطيب.

<sup>(</sup>٣) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (٢٧/٤)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٧/٤)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٢٧/٤).

السّرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنّا عِنْدَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ جُلُوسًا فَأَتَنهُ امْرَأَةٌ بِقَدَحٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا الحَارِثِ إِنَّ زَوْجِي يَشْتَكِي وَقَدْ نُعِتَ لَهُ العَسَلُ، امْرَأَةٌ بِقَدَحٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا الحَارِثِ إِنّ زَوْجِي يَشْتَكِي وَقَدْ نُعِتَ لَهُ العَسَلُ، قَالَ: إِذْهَبِي إِلَى أَبِي قَسِيمَةَ فَقُولِي لَهُ يُعْطِيكِ مَطَرًا مِنْ عَسَلٍ ـ يَعْنِي ثَلَاثِينَ رَطْلاً ـ، قَالَ: فَذَهَبَتْ، فلَمْ تَلْبَتْ أَنْ جَاءَ أَبُو قَسِيمَةَ، فسَارَّهُ، قَالَ: فَرَفَعَ رَظُلاً ـ، قَالَ: إِذْهَبْ فَأَعْطِهَا مَطَرًا مِنْ عَسَلٍ فَإِنّهَا سَأَلَتْ بِقَدَرِهَا وَأَعْطَيْنَاهَا بِأَقْدَارِنَا (۱).

٣٢٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحمنِ بْنُ مَحَمَّدٍ بْنِ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا إِبْنُ نَبَاتٍ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ خَلَفِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: خَدْتَنَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ اللّبَّادِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ خَتْمِ القُرْآنِ المُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ خَتْمِ القُرْآنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي حِفْظَ كِتَابِكَ، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجْعَلْهُ هَمِّي وَهَوَايَ، وَرَغْبَتِي، وَجَلَاءَ بَصَرِي وَذَهَابَ حُزْنِي، وَرَبِيعَ قَلْبِي، وَرَجْمَةً مِنْكَ، وَنُورًا أَسَتَضِيءُ بِه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَحْمَةً مِنْكَ، وَنُورًا أَسَتَضِيءُ بِه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَحْمَةً مِنْكَ، وَنُورًا أَسَتَضِيءُ بِه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ الدُّنْيَا عِلْمًا بِهِ، وَأَشَدِّهِمْ حَبًّا لَهُ، وَأَعْلَمِهِمْ بِسُنَّتِهُ وَشَرَائِعِهِ وَأَبْلَغِهِمْ بِطَاعَتِكَ فِيهِ.

٣٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ، قال نَا إِبْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ، قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ، مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: نَا إِدْرِيسُ، قَالَ: وَقَفَ سُلَيْمَانُ الأَفْطَسُ عَلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَارِثِ أَخُ لَنَا نَزَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ وَرَكِبَهُ دَيْنٌ، فَقَالَ: مَنْ هُوَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ؟ قَالَ: لا تَعْرِفُهُ وَاللّهِ يَا أَبَا الْحَارِثِ حَتَّى يَذُوقَ الْمَوْتَ، قَالَ: وَلَا عَلَيْكُ أَنْ لَا نَعْرِفَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيهِ اللّيْثُ بِدَنَانِيرِ صَالِحَةٍ.

<sup>(</sup>۱) ينظر «الزيادات في كتاب الجود والسخاء» للطبراني (ص: ۲۹۳)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲۱۹/۷)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۹/۵۰).

٣٢٧ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ الحَاجِّ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ، قَالَ: أَنَا حَمْزَةُ بْنُ محَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عَمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: نَا حَمْزَةُ بْنُ محَمَّدٍ، قَالَ: نَا حَمْزَةُ بْنُ محَمَّدٍ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسَمْعُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ /[٢٦/ب] لأَصْحَابِ الحَدِيثِ: تَعَلَّمُوا الحِلْمَ قَبْلَ العِلْم (١).

٣٢٨ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدِ السَّرَّاجُ، قَالَ: فَا أَبُو مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ البَرْذَعِيّ، أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ البَرْذَعِيّ، أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ البَرْدَعِيّ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ يَقُولُ: كَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَسْتَغِلُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَقُولُ: كَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَسْتَغِلُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَادٍ، وَقَالَ: مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةٌ قَطُّ، وَأَعْطَى إِبْنَ لَهِيعَةَ وَشُرِينَ أَلْفَ دِينَادٍ، وَقَالَ: مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةٌ قَطُّ، وَأَعْطَى ابْنَ لَهِيعَةَ أَلْفَ دِينَادٍ، وَأَعْطَى مَنْصُورَ بْنَ عَمّادٍ (٢) أَلْفَ دِينَادٍ وَجَارِيَةً تُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ (٣).

٣٢٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ ابْنُ مُعَلَّى، سَلَمَةَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ ابْنُ مُعَلَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ الأَسْوَدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۱/۲۰۰)، و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (۲/۲)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۰٤/٥۰).

<sup>(</sup>Y) منصور بن عمار: أبو السري السلمي الخراساني، وقيل: البصري، كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، روى عن الليث، وابن لهيعة والمنكدر بن محمد وبشير بن طلحة وجماعة. ولم يكن بالمتضلع من الحديث، حدث عنه ابناه سليم وداود وأحمد بن منيع وعبدالرحمن بن يونس وغيرهم. وعظ بالعراق والشام ومصر، وبعد صيته، وتزاحم عليه الخلق، وكان ينطوي على زهد، وتأله، وخشية. كانت وفاته في حدود المائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩٣/٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣٢٢/٧)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٧٣/٥٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٤٨/٨).

أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: لَمَّا دَفَنَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْنَا صَوْتًا وَهُوَ يَقُولُ:

ذَهَبَ اللَّيْثُ فَلَا لَيْثَ لَكُمْ وَمَضَى العِلْمُ غَرِيبًا وَقُبِرْ قَالَ: فَالْتَفَتْنَا فَلَمْ نَرَ أَحَدًا(١).

٣٣٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أَبُو ذَرِّ، أَنَا أَبُو ذَرِّ، أَنَا أَجْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ ابْنُ شَاهِينَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ الزُّبَيْرِيِّ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ المُحْرِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: مَا أَشْرَفْتُ عَلَى طَعَام قَطُّ فَتَرَكْتُهُ إِلَّا عَوَّضَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ (٢).

#### \* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ أَبِي حَنِيفَةً (٣) وَفَضْلِهِ رَخْلُللهُ

٣٣١ - أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، أَنَّ أَبَا عُمَرَ النَّمَرِيَّ أَخَبَرَهُمْ، قَالَ: نَا أَبُو الفَضْلِ يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ العَبْدِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُطّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ الحَسَنِ حَمَّادٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ وَاقِدٍ، نَا المُطّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ الحَسَنِ إِمَامُنَا، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ يَا أَبَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الطيوريات» لأبي الحسين الطيوري (١١٠٢/٣).

<sup>(</sup>٣) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، الإمام، فقيه الملة، عالم العراق. ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، روى عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن أبي النجود والزهري وقتادة وخلق، وعنه ابنه حماد ووكيع وعبدالرزاق وأبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن وزفر وخلائق. مات سنة خمسين ومائة وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثلاث. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/٩٠٠).

حَنِيفَةَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي، قُلْتُ لَهُ: بِالعِلْمِ؟ قَالَ: مَا أَضَرَّ الفُتْيَا عَلَى صَاحِبِهَا، فَقُلْتُ: بِمَ؟ قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ فِيَّ مَا لَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ مِنِّي (١).

٣٣٢ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الجُعْفِيّ، نَا عَبّادٌ التَّمَّارُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَة فِي النَّوْمِ خُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الجُعْفِيّ، نَا عَبّادٌ التَّمَّارُ، قَالَ: إِلَى سَعَةِ رحمَةِ اللّهِ، قُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ: بِالعِلْمِ؟ قَالَ: إِلَى سَعَةِ رحمَةِ اللّهِ، قُلْتُ لَهُ: بِالعِلْمِ؟ قَالَ: هَيْهَاتَ، لِلْعِلْمِ شُرُوطٌ وَآفَاتٌ قَلَّ مَنْ يَنْجُو، قُلْتُ: فِيمَا ذَاكَ؟ بِالعِلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ فِيَّ مَا لَمْ أَكُنْ عَلَيهِ(٢).

٣٣٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ [شَبِيبٍ] (٣)، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ آَسَبِيبٍ] (٣)، قَالَ: نَا مُخْمَلُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَن أُفِيهِ» (١٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۲۰/۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر نفسه (٢/١٠).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (سلمة بن سبيب) والصواب ما أثبته (سلمة بن شبيب) بالشين، النيسابوري الحافظ الثقة أبو عبدالرحمن الحجري المسمعي نزيل مكة، حدث عنه: مسلم، وأبو السنن، وأبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهم، توفي سنة ٢٤٧ هـ. ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٤٦/٤).

<sup>(3)</sup> إسناد ضعيف جداً أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ٣٠٩) بسند موقوف على عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وسند المؤلف مقطوع فعطاء بن أبي مسلم في عداد التابعين لم يرو عن الصحابة إلا مرسلاً، ثم إن ابنه عثمان ضعيف في الحديث، قال يحيى: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال علي بن الجنيد: متروك، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته، وقال الدارقطني: هو ضعيف الحديث جداً. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (١٧٠/٢).

٣٣٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ إِجَازَةً خَطِّهَا بِيَدِهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَبْدُاللّهِ بْنُ طَاهِرٍ البَلْخِيِّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ، نَا المُزَكِّي، أَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا كَثِيرُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ، نَا المُزَكِّي، أَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا كَثِيرُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَقَّانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَمَّادَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ رِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ المَعَاصِيَ نَذَالَةً فَتَرَكْتُهَا مُرُوءَةً فَصَارَتْ دِيانَةً (١).

٣٣٥ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالجَلِيلِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ المُقْرِئِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَيْدَرَةَ بْنِ مُفَوِّزٍ، عَنْ عَمِّهِ طَاهِرِ بْنِ مُفَوِّزٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: أَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ مُفَوِّزٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حِزَامٍ، قَالَ: يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيِّ المَالِكِيِّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حِزَامٍ، قَالَ: يَوسُفَ بْنِ عَبْدِالحَمِيدِ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِالحَمِيدِ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ الحَمَّالَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَبْدِالحَمِيدِ الحِمَّانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ أَبَا حَنِيفَةَ بِشَيْءٍ لَمْ يَجِدْهُ، الحَمَّالَ يَقُولُ: مَا يَقُولُ هَوْلًاءِ؟ صَحِبْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سِتَّةَ أَشَهُرٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلّى الغَدَاةَ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَوُلًاءِ؟ صَحِبْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سِتَّةَ أَشَهُرٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلّى الغَدَاةَ إلاّ بِوْضُوءِ العِشَاءِ الآخِرَةِ وَكَانَ يَخْتِمَ القُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِنْدَ السَّحَرِ (٢).

٣٣٦ ـ قَال أَبُو يَعْقُوبَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَاهِلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ نَصْرِ القُرْشِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَحْتِمَ القُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ يَحْيَى بْنِ نَصْرِ القُرْشِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَحْتِمَ القُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ سِتِّينَ خَتْمَةً (٣).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «الأنساب» للسمعاني (۳۰٤/۳)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۲/٥۱)، و«القصاص والمذكرين» لابن الجوزي (ص: ۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر المصدر نفسه (٩/٩).

### مِنْ أَخْبَارِ مُحَمِّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ (۱) وَفَضْلِهِ كَغَلَّمَٰتُهُ

٣٣٧ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التُّجِيبِيُّ جُمْلَة، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ حُسَيْنِ بْنِ مَحَمَّدِ الغَسّانِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ حُسَيْنِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: نَا ابْنُ دَحْمُونَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ اللهُ مَالِكًا كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ مَالِكًا كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ الشَّافِعِيَّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ الشَّافِعِيَّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ الشَّافِعِيَّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ الشَّافِعِيُّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ اللهُ الشَّافِعِيُّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ الشَافِعِيَّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

٣٣٨ - قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الْمَعَافِرِيِّ بِالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِقُرْطُبَةَ - صَانَهُ اللّهُ -، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بِبَغْدادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي بِنِ ثَابِتِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبِ الْفَقِيهِ، عَنْ عِلِيٍّ بْنِ فَالِبِ الْفَقِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ محَمَّدِ بْنِ يَحْيَى المُزَكِّي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ بُحْزِيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: عَبْدِالأَعْلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) محمد بن إدريس الشافعي: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي، ثم المطلبي، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبدالله، المكي، نسيب رسول الله على وابن عمه، ولد بغزة سنة خمسين ومائة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين. روى عن عمه محمد بن علي وسعيد بن سالم القداح وابن عيينة ومالك وخلق، وعنه ابنه أبو عثمان محمد والإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والمزني والحسن بن محمد الزعفراني وأبو الوليد المكي وخلق كثير. مات في آخر رجب سنة أربع ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي في آخر رجب سنة أربع ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٣١٥/٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٠٧/٩).

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَصِحَابِ الحَدِيثِ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ (١).

٣٣٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً، وَسَمِعْتُهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ الفَضْلِ الثَّقَفِيَّ بِأَصْبَهَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ بِأَصْبَهَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الأَمَوِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لَا مَوِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: طَلَبُ العِلْمِ أَفَضْلُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ (٢).

• ٣٤٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى مُحَمَّدِ النَّجِيرَمِيُّ إِمْلَاءً بِجَامِعِ البَصْرَةِ، قَالَ: نَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى لَعُقُوبَ النَّجِيرَمِيُّ إِمْلَاءً بِجَامِعِ البَصْرَةِ، قَالَ: نَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى السَّنَّة فِي السَّاجِي، قَالَ: سَمِعْتُ حَوْثَرَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ المِنْقَرِيَّ يَقُولُ: نَتَبَيّنُ السَّنَّة فِي الرَّجُلِ فِي اثْنَيْنِ: فِي حُبِّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَكُتَّابٍ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ (٣).

٣٤١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيًّ ابْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحُرَقِيَّ وَالرَّبِيعَ ابْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا عَلِيًّ المَدَائِنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحُرَقِيَّ وَالرَّبِيعَ ابْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لا تُشَاوِرْ مَنْ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ دَقِيقٌ لأَنَّهُ مَذَلَّةُ العَقْلِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۱۰۹/۹)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ۹۶)، و«ذم الكلام وأهله» للهروي (۲٤/۳، ۲۵)، و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: ۱۲)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹/۱۰)، و«البلدانيات» للسخاوي (ص: ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المسند» للشافعي (ص: ٣١٤)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١١٩/٩)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ١٩٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبدالبر (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبدالبر (ص:  $\Lambda$ )، و«ميزان الاعتدال» للذهبي ( $\Lambda$ , ۱۰).

٣٤٢ \_ قَالَ إِبْنُ رَشِيقِ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ السَّرِّيِّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ المُؤذِّنُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: أَكْلُ الفُولِ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ، وَأَكْلُ اللَّحْم يَزِيدُ فِي العَقْلِ (١٠).

٣٤٣ ـ وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَمْدَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَمْدَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَنْبَل، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَهَ أَيَّ رَجُلٍ كَانَ الشَّافِعِيُّ وَظَلْللهُ كَالشَّمْسِ لِللَّأَنْيَا أَسْمَعُكَ تُكْثِرُ الدَّعَاءَ لَهُ، فقَالَ: يَا بُنَّيَ كَانَ الشَّافِعِيُّ وَظَلَللهُ كَالشَّمْسِ لِللَّأَنْيَا وَكَالعَافِيةِ لِلنَّاسِ، فَانْظُرْ هَلْ مِنْ هَذَيْنِ عِوَضٌ أَوْ خَلَفٌ (٢).

٣٤٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ ابْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ سَمَاعًا، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ شَاكِرٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: نَا إِبْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا يحْيَى بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاكِرٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: نَا إِبْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا يحْيَى بْنُ محَمَّدِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَوَعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَا كَنْ بِي شَيْءٌ مِمَّا أَفْرَحُ بِهِ، وَلَا حَلَفْتُ بِاللّهِ مَا كَانَ لِي شَيْءٌ مِمَّا أَفْرَحُ بِهِ، وَلَا حَلَفْتُ بِاللّهِ قَطُّ صَادَقًا وَلَا آثِمًا (٣).

٣٤٥ ـ وَأَخْبَرَنَا الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ المَعَافِرِيّ سمَاعًا مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ بِبَغْدَادَ، قَالَ: سماعًا مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: خَكَى لِي أَبُو عَبْدِاللّهِ سمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ مَحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ الحَافِظَ، قَالَ: حَكَى لِي أَبُو عَبْدِاللّهِ الحُسَيْنُ بْنُ مَحْمُودِ البَطّانِيُّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ اللَّوَّازِ، أَنَّهُ أَرَادَ نَقْلَ الشَّافِعِيَّ الحُسَيْنُ بْنُ مَحْمُودِ البَطّانِيُّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ اللَّوَّازِ، أَنَّهُ أَرَادَ نَقْلَ الشَّافِعِيَّ الحُسَيْنُ بْنُ مَحْمُودِ البَطّانِيُّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ اللَّوَّازِ، أَنَّهُ أَرَادَ نَقْلَ الشَّافِعِيَّ لَكَالِهُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي هُو فِيهِ مَدْفُونٌ فِي سَفْحِ المُقَطِّبِ عِنْدَ دَارِ /[٢٧]ب] التِنْقُلُوا عَلَى المَعْ لَعَهُ كَفَنًا وَطِيبًا لِيَنْقُلُوا لِيَنْقُلُوا لِيَعْقُلُوا لِيَانِيّهِ، فَمَضَى هُوَ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ، وَحمَلَ مَعَهُ كَفَنًا وَطِيبًا لِيَنْقُلُوا

<sup>(</sup>۱) ينظر «الانتقاء» لابن عبدالبر (ص: ۸۷).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الانتقاء» لابن عبدالبر (ص: ۷۵)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (۲/۲۰٪)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۴۸۰۸٪)، و «الأنساب» للسمعاني (۳۸۰۸٪)، و «تهذيب الكمال» للمزي (۲۱/۲٪)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰/۱۰٪).

<sup>(</sup>٣) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٣٤/٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/٩٠).

رِمَّتَهُ (١) فَلَمَّا كُشِفَتِ الأَطْبَاقُ عَنْ قَبْرِهِ وَأَفْضَوْا إِلَيهِ وَجَدُوهُ مُدْرَجًا فِي سَبْعَةِ أَكْفَانٍ جُدُدٍ، مَا مِنْهَا مَا تَغَيَّرَ إِلَّا الَّذِي يَلِي الأَرْضَ فَإِنَّهُ اِصْفَرَّ مِنَ التُّرَابِ، وَوَجَدُوهُ عَلَى حَالَتِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ الْحَاكِمِ فَرَّدُوا عَلَيْهِ التُّرَابِ وَلَمْ يُغَيِّرُوا لَهُ حَالاً وَعَمَّرُوا قَبْرَهُ كَغَلَيْتُهُ.

٣٤٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحمَن بْنُ عَبْدِاللّهِ مُشَافَهَةً بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ جَمَاهِرَ بْنِ عَبْدِالرَّحمنِ وَأَنَا أَسمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ القُضَاعِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ القُضَاعِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَا شَاءَ اللّهُ الشَّافِعِيّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الهَرَوِيّ، قَالَ: فَا رَحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الهَرَوِيّ، قَالَ: حَدَّنِي قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّنِي السَّاجِيّ، قَالَ: حَدَّنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّنِي رَاكُويّاءُ بْنُ يحيى السَّاجِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: ذَهَبَتْ مِنِي دَنَانِيرٌ مِنْ عِنْدِ رَأْسِي وَأَنَا نَائِمٌ، قَالَ: فَجِئْتُ [بِقَائِفَ] (٢٠)، فَنَظَرَ، فَإِذَا أَثُرُ رَجُلِ، مِنْ عِنْدِ رَأْسِي وَأَنَا نَائِمٌ، قَالَ: فَجِئْتُ [بِقَائِفَ] (٢٠)، فَنَظَرَ، فَإِذَا أَثُرُ رَجُلٍ، وَقَالَ: سَرَقَ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ رَجُلٌ مَدَنِيٌّ طَوِيلٌ خِلَاسِيٌّ (٣)، أَبُوهُ مَدَني وَأُمَّهُ سِقْلَابِيّةٌ (١٠)، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبَيْنَا أَنَا عَلَى بَعْلَتِي بِالمَدِينَةِ إِذْ رَأَيْتُ رَجُلًا الشَّافِعِيُّ: فَبَيْنَا أَنَا عَلَى بَعْلَتِي بِالمَدِينَةِ إِذْ رَأَيْتُ رَجُلًا الشَّافِعِيُّ: وَبَيْنَا أَنَا عَلَى بَعْلَتِي بِالمَدِينَةِ إِذْ رَأَيْتُ رَجُلًا إِلَى خِلَاسِيّا [طَوِيلاً] (٥)، فَقُلْتُ: مَنْ أَمُّكَ؟ فَقَالَ: سِقْلَابِيةٌ، فَقُلْتُ: إِمْضِ إِلَى خِلَاسِيّا [طَويلاً] (٥)، فَقُلْتُ: مَنْ أَمَّكَ؟ فَقَالَ: سِقْلَابِيّةٌ، فَقُلْتُ: إِمْضِ إِلَى

<sup>(</sup>١) الرِّمَّةُ والرميم: العظم البالي. ينظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بقلائف) والصواب ما أثبته، والقائف: هو الذي يعرف الآثار. ينظر «المحكم» لابن سيده (٧٦/٦).

<sup>(</sup>٣) الخِلَاسُ الولد بين أبيض وسوداء، ومن ذلك قيل رجل خِلَاسِيّ (وديك خلاسي) وهو أن يخرج بين جنسين مختلفين. ينظر «غريب الحديث» للخطابي (٤٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) سقلابي أو صقلابي: نسبة إلى الصقالبة، قال الأزهري: الصَّقالبةُ: جِيلٌ حُمْر الألوان صُهْبُ الشُّعور يُتاخِمُون بلادَ الْخزَر في أعالي جبل الرُّوم. ينظر «تهذيب اللغة» (باب: القاف والصاد (صقلب) ٢٨٩/٩).

<sup>(</sup>٥) بالأصل (طويل) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

البَيْتِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، قُلْتُ: هَاتِ الدَّنَانِيرَ، قَالَ: عَلَى أَنْ تَسْتُرَ عَلَيَّ. فَأَعْطَانِي.

٣٤٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ شَاكِرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَفَّانَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: إِشْتَرَيْتُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: إِشْتَرَيْتُ لِلشَّافِعِيِّ تَخْلَلله بِدِينَارٍ طِيبًا، فَقَالَ لِي: مِمَّنِ اِشْتَرَيْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الرَّجُلِ الشَّافِعِيِّ تَخْلَلله بِدِينَارٍ طِيبًا، فَقَالَ لِي: مِمَّنِ اِشْتَرَيْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الرَّجُلِ المَّنَاذِ وَلَيبًا، قَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: الأَشْقَرُ الأَزْرَقُ، قَالَ: المَعظارِ الَّذِي قُبَالَةَ المِيضَاقُ (١)، قَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: الأَشْقَرُ الأَزْرَقُ، قَالَ: أَشْقَرُ أَزْرَقُ، قَالَ: أَشْقَرُ أَزْرَقُ، قَالَ: إِذْهَبُ فَرُدُهُ (٢).

٣٤٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا إِبْنُ الأَعْرَابِيّ، قَالَ: نَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَ الشَّافِعِيُّ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ، فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدِيثًا مُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَ الشَّافِعِيُّ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ، فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدِيثًا رَقِيقًا، فَغُشِيَ عَلَى الشَّافِعِيِّ، فَقِيلَ: يَا أَبَا مِحَمَّدٍ مَاتَ مَحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، فَقَدْ مَاتَ أَفَضْلُ أَهْلِ فَقَالَ [ابْنُ عُيَيْنَةً] (٣): إِنْ كَانَ مَاتَ مَحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فَقَدْ مَاتَ أَفَضْلُ أَهْلِ زَمَانِهِ (٤).

٣٤٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحمنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو المُطَرِّفِ القَنَازِعِيُّ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ الوَرَّاقُ، قَالَ: هَذَا الدُّعَاءُ مِنْ لَوْح قَبْرِ الوَرَّاقُ، قَالَ: هَذَا الدُّعَاءُ مِنْ لَوْح قَبْرِ

<sup>(</sup>۱) المِيضَأة: بكسر الميم الإناء الذي يتوضأ منه كالركوة والإبريق ونحوهم. ينظر «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوى (ص: ٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٣٩/٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤١٢/٥٤).

٢) بالأصل (عيينة) والصواب ما أثبته، ولعله سهو من الناسخ كَظَلْلُهُ.

<sup>(</sup>٤) ينظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٩٨/١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٩/٩٥)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٠٦/٥١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/١٠).

محَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ كَغْلَلْهُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ، مَكْتُوبٌ: هَذَا مَا شَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ محَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مُحَمَّدُ بِنُ إِدْرِيسَ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ محَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعَيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَيَشْهَدُ أَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، عَلَى وَيَشْهَدُ أَنَّ الجَنَّةَ حَقُّ وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، وَأَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، عَلَى ذَلِكَ مَاتَ، وَعَلَيْهِ يُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّهُ مَيِّتًا، اللَّهُمَّ إِغْفِرْ ذُلُكَ حَبِي وَعَلَى ذَلِكَ مَاتَ، وَعَلَيْهِ يُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّهُ مَيِّتًا، اللَّهُمَّ إِغْفِرْ ذُلُهُ فِي قَبْرِهِ، وَاحْشُرْهُ مَعَ نَبِيّهِ محَمَّدٍ ﷺ وَإِجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَائِهِ. آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

**\* \* \*** 

### مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ (١) رَجْلَلْلهُ

• ٣٥٠ ـ قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ نَخْلَلْهُ بِالمَسْجِدِ الجَامِعِ بِقُرْطُبَةَ (٢) ـ صَانَهُ اللَّهُ ـ، قَالَ: أَنَا أَبِي نَخْلَلْهُ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن مسلمة بن قعنب، عبدالرحمن الحارثي، الإمام، الثبت، القدوة، المدني، نزيل البصرة، ثم مكة. ولد بعد سنة ثلاثين وماثة بيسير، روى عن مالك وابن أبي ذئب وأفلح بن حميد وشعبة وحماد بن سلمة وخلق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق. قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أر أخشع منه. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۵۷/۱۰)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) المسجد الجامع بقرطبة: قمة من قمم الفن المعماري العالمي على مر العصور، وأروع الآثار الإسلامية الباقية على الإطلاق. استغرق بناءه حتى وصل إلى أوج كماله أكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان، فقد ابتدئ في إنشائه على صورته الحالية أيام عبدالرحمن الداخل سنة (۱۷۰ هـ)، واستغرقت المرحلة الأولى منه سبع سنين، بينما تمت المرحلة السادسة والأخيرة من بنائه أيام المنصور عام (۳۷۷ هـ) أي بعد مائتي عام. ينظر «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى مائتي عام. يحزن القلب ويدمع العين أن هذا المسجد العظيم المهيب قد تحوّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية نصرانية، وأصبح تابعًا للكنيسة فهو يسمى اليوم=

نَبَاتٍ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُمَرُ بْنُ الْمُؤَمِّلِ الطَّرْسُوسِيِّ الْحَافِظُ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْجَامِعِ الْعَتِيقِ بِمِصْرَ (١)، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخُتُّلِيِّ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِمِصْرِ (١)، قَالَ: نَا أَجْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخُتُّلِيِّ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِصِّيصِيِّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: رَحَلْتُ إِلَى عَبْدِالرَّزَّاقِ لأَسْمَعَ مِنْهُ، فَتَرَدَّدْتُ الْمِصِّيصِيِّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: رَحَلْتُ إِلَى عَبْدِالرَّزَّاقِ لأَسْمَعَ مِنْهُ، فَتَرَدَّدْتُ عَلَى بَابِهِ مُدَّةً طُويلَةً، فَلَمْ يَحَدِّثْنِي وَأَنَا عَلَى بَابِهِ مُنْدُ مُدَّةٍ رَسُولَ / [٨٨/أ] اللهِ رَحَلْتُ إِلَى عَبْدِالرَّزَاقِ فَلَمْ يَحَدِّثْنِي وَأَنَا عَلَى بَابِهِ مُنْذُ مُدَّةٍ طُويلَةٍ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا تَكْتُبْ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَإِنْ أَرَدْتَ طُويلَةٍ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا تَكْتُبْ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَإِنْ أَرَدْتَ الْعَيْنِيِ بِالشَّامِ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ رَجَاءَ الْفَرْيَابِيِّ بِالشَّامِ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ بِالبَصْرَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَتَيْتُ عَبْدَ اللّهِ عُبْدَاللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ بِالبَصْرَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَتَيْتُ عَبْدَ اللّهِ عُبْدَ اللّهِ مُنْ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ بِالبَصْرَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَتَيْتُ عَبْدَ اللّهِ عُبْدَاليَّةً وَاللّهِ عُنْ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ بِالبَصْرَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَتَيْتُ عَبْدَالِي مِنْ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ بِالبَصْرَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَتَيْتُ عَبْدَالِي اللهُ عَنْدِي اللهُ عَلْمَ الْمُعْتَالِي الْمُلْمَةُ وَلَا اللّهُ عَنْ إِلَا لَهُ عَلَى الْمُ الْمُدُولِ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْتَى إِلَيْ الْمُلْمِ اللّهُ الْمُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الللّهِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الللّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِلْهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَا

<sup>= (</sup>مسجد الكاتدرائية)، ويعتبر من أشهر المواقع التاريخية في العالم كله وتستطيع دخوله مقابل دفع ٦ يورو، ولا تزال هندسته المعمارية تشهد على مدى ما وصلته الحضارة الإسلامية في ذلك الزمان.

يقول أبو البقاء الرندي في نونيته الشهيرة وهو يرثي هذا المسجد الذي كان مناراً للعلم الشرعي والعملي:

حيث المساجد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان أعاد الله المسجد الجامع إلى أصله وأعاد لهذه الأمة مجدها وعزها وكرامتها وسؤددها وحضارتها.

<sup>(</sup>۱) المسجد العتيق بمصر: أو مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد بني بمصر بعد مسجد المدينة والكوفة والبصرة، وهو في نفس الوقت رابع مسجد في الإسلام، كان من أوائل أعمال عمرو بن العاص هيه، بعد الفراغ من فتح الإسكندرية (عام ٢هـ)، حدث أن جمع كبار الصحابة الكرام الذين كانوا معه في جيشه، واختار ناحية مشرفة على النيل، ثم وقف مع تلك الثلة الكريمة على تحديد اتجاه القبلة للمكان الذي أصبح أول جامع للصلاة في مصر، بل في أفريقيا كلها. ينظر «المواعظ والاعتبار» لتقي الدين المقريزي (١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن رجاء: هو أبو عمر الغداني البصري، نزيل مكة، الإمام المحدث الصادق، روى عن ابن جريح وأيوب وطائفة، وعنه أحمد وإسحاق وعمرو الناقد وخلق، وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. مات في آخر يوم من سنة تسع عشرة=

الرَّزَّاقِ، فَأَخْبَرْتُهُ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا هَذَا شَكَوْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا حَدِيثِي خُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، قُلْتُ: بَعْدَ إِذْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكْتُبَ عَلْكُ؟ لَا كَتَبْتُ عَنْكَ شَيْعًا، وَرَحَلْتُ عَنْهُ(١).

٣٥١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا إِبْنُ نَبَاتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَالِكِ بْنِ عَائِدٍ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ المُؤَمِّلِ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ المُؤَمِّلِ إِمْلَاءً فَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الهَيْشَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ: سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيَّ خَرَجَ إِلَيْنَا كَأَنَّهُ كَانَ مُشْرِقًا عَلَى جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْهَا (٢).

٣٥٢ ـ وَأَخْبَرَنَا إِبْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ نَبَاتٍ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَا: جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَا: فَا قَالِمَ مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَنْوِي فِي الْحَدِيثِ إِلَّا وَكِيعَ بْنَ الْجَرّاحِ وَالْقَعْنَبِيَّ "".

قَالَ اِبْنُ نَبَاتٍ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ بْنَ مُفَرِّجٍ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : يَنْوِي، فَقَالَ : يَنْوِي بِهِ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحَدِّثُ بِهِ للهِ ﷺ.

٣٥٣ ـ قَالَ إِبْنُ نَبَاتٍ، وَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاجِيُّ، قَالَ: نَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ، قَالَ: لَزِمْتُ القَعْنَبِيَّ عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى قَرَأْتُ عَلَيْهِ المُوَطَّأَ.

<sup>=</sup> ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٧٦/١٠)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>١) ينظر «سؤالات السجزي للحاكم» لأبي عبدالله الحاكم (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ٧٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٣/٨٥) و«تهذيب الكمال» للمزي (٣٠/٤٧٥).

٣٥٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحَمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: أَنَا عَبْدُالرِّحَمنِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي الله القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَمْوٍ ـ هُو يَوْمَئِذٍ بِتُونُسَ ـ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلْمَانُ، قَالَ: قَلَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْوٍ ـ هُو يَوْمَئِذٍ بِتُونُسَ ـ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السّهْمِيُّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا القَعْنَبِيُّ هَاهُنَا يَعْنِي مَكّةَ سَنَةً عِشْرِينَ وَمَاتَتَيْنِ، السّهْمِيُّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا القَعْنَبِيُّ هَاهُنَا يَعْنِي مَكّةَ سَنَةً عِشْرِينَ وَمَاتَتَيْنِ، فَنَكُرَ مِنْ خَبَرِهِ وَفَضْلِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، فَتُوفِّيَتْ وَدُفِنَتْ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهَا وَإِحْوَتُهَا يَنْظُرُونَ فِيمَا تَحْتَلِفُ حِينَ البَصْرَةِ، فَتُوفِّيَتْ وَدُفِنَتْ، ثُمَّ أَقْبَلَ أُمُّهَا وَإِحْوَتُهَا يَنْظُرُونَ فِيمَا تَحْتَلِفُ حِينَ البَصْرَةِ، فَتُوفِينَ وَدُفِنَتْ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوقَفَ بِالبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوقَفَ بِالبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَلْلَ لَهُمْ: نَاوِلُونِي كَذَا وَكَذَا، لِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِهِ، فَتَأُولُوهُ، وقِيلَ لَهُ: أَلْ لَهُمْ: نَاوِلُونِي كَذَا وَكَذَا، لِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِهِ، فَتَأُولُوهُ، وقِيلَ لَهُ: أَبَا عَبْدِالرِّحَمنِ أُدْخُلْ حَتَّى يُنْظَرَ فِيمَا تَخَلَّفَتْ وَتَصِيرَ إِلَى حَقِّكَ. فَقَالَ: بَارَكُ اللّهُ لَكُمْ فِيمَا تَخَلَّفَتْ، لَا حَاجَةَ لِي بِهِ. ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِمَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا لَلّهُ لَكُمْ فِيمَا تَخَلَّفَتْ، لَا حَاجَةَ لِي بِهِ. ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِمَكَّةً فَأَقَامَ بِهَا حَتَى مَاتَ.

قَالَ يحيَى بْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ لِلْسَهْمِيّ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ المَالِ؟ فَذَكَرَ جُمَلَةً كَثِيرَةً آلَافٌ، قُلْتُ لِلسَّهْمِيّ: فَمَا خَلِّفَ القَعْنَبِيُّ؟ قَالَ: تَخَلَّفَ قُمَاشًا وَشَيْئًا يَسِيرًا.

٣٥٥ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو الحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَ: ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ الأَصْبَهَانِيّ، أَنْ عَبْدَاللّهِ بْنَ الحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ، عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ الأَصْبَهَانِيّ، أَنْ عَبْدَاللّهِ بْنَ الحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفَضْلُ مِنْهُ \_ يَعْنِي يَقُولُ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفَضْلُ مِنْهُ \_ يَعْنِي الحَدِيثَ \_ مَا حَدَّثُتُ إِلَى الْعَلْمَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفَضْلُ مِنْهُ \_ يَعْنِي الحَدِيثَ \_ مَا حَدَّثُتُ إِلَى إِلَّهُ اللّهِ الْمَالِيَةِ اللّهِ الْمُعْمَانِ يَقُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ السَّلَاةَ أَفَضْلُ مِنْهُ \_ يَعْنِي النَّهُ عَلَى السَّلَاةَ أَفَضْلُ مِنْهُ \_ يَعْنِي الْحَدِيثَ \_ مَا حَدَّثُهُمْ قَالَ:

٣٥٦ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا

<sup>(</sup>١) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ١٥٤).

أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا إِبْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الفَضْلِ البَغْدَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يُونُسَ الْكُدَيْمِيَّ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ القَعْنَبِيِّ، فَلَمَّا إِنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ أَتَيْتُ مُسْلِمًا، فَقَالَ لِي: وَلَرَمْهُ فَإِنَّ إِبْنَ فَقَالَ لِي: وَلَرَمْهُ فَإِنَّ إِبْنَ وَلَوْدَ قَالَ لِي: وَلَرَمْهُ فَإِنَّ إِبْنَ وَلَوْدَ قَالَ لِي: وَلَرَمْهُ فَإِنَّ إِبْنَ وَلَوْدَ قَالَ لِي: إِلْزَمْهُ فَإِنَّ إِبْنَ وَلَوْدَ قَالَ لِي إِنَّهُ مِنَ الأَبْدَالِ(١).

قَالُ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا القَوْلُ مِنْ مُسْلِمٍ وَابْنِ دَاوُدَ إِقْرَارٌ بِالأَبْدَالِ(٢).

٣٥٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ خَلَفُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الأَعْنَاقِيُّ إِمْلاءً، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ: الأَعْنَاقِيُّ إِمْلاءً، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ: مَا تَقُولُ فِي القَعْنَبِيِّينَ؟ فَقَالَ: عَبْدُاللّهِ مِنْ دُرِّ مِنْ دَنَانِيرَ، وَقَالَ فِي إِحْوَتِهِ: ثِقَاتُ كَمَا تُحِبُّ. قَالَ لَهُ: أَحْمَدُ: وَإِحْوَتُهُ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى (٣٠).

٣٥٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ عَابِدٍ، نَا أَبُو بَنُ اللهِ بْنُ عَابِدٍ، نَا أَبُو بَنُ إِسْمَاعِيلَ بَكْرِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّانِعُ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ إِذَا جَلَسَ الصَّانِعُ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ إِذَا جَلَسَ لِلْحَدِيثِ يَقُولُ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، قَالَ: فَرُبَّمَا قَعَدَ القَعْنَبِيُّ لِلْحَدِيثِ يَقُولُ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، قَالَ: فَرُبَّمَا قَعَدَ القَعْنَبِيُّ عَنْ يَمِينِهِ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «سير أعلام النبلاء» (۲۲۲/۱۰) و«العبر في أخبار من غبر» (۳۰۲/۱) كلاهما للذهبي.

<sup>(</sup>٢) الأبدال: الأولياء والعُبَّاد، سُمُّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أُبْدِلَ بآخر. ينظر «النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر «مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري (ص: ١٠٣).

### مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَهْبِ<sup>(۱)</sup> وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ وَسَبَبِ وَفَاتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ لَخَيَّلَٰهُۥ

٣٥٩ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي الشّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللّهِ مَحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ التُّجِيبِيُّ وَظَّلَا مُ جُمْلَة، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيِّ الغَسّانِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيِّ الغَسّانِيِّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا عُمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ آبْنُ عَبْدِالحَكَم، عَن ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ آبْنُ عَبْدِالحَكَم، عَن ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ آبْنُ عَبْدِالحَكَم، عَن ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَحَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ وَأَنَا أَقُرَأُ عَلَيْهِ وَأَنْظُرُ فِي العِلْمِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَمَعْتُ كُتُبِي وَقُمْتُ لأَرْكَعَ، فَقَالَ أَوْمُ إِلَى الصّلاةِ، قَالَ: فِقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعَجَبٌ مَا الَّذِي قُمْتَ فِيهِ إِذَا صَحَّتْ فِيهِ النِيَّةُ (٢).

٣٦٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ العُتْبِيَّ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ العُتْبِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدَّثِنِي سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّه رَأَى عَبْدَ الرّحمنِ بْنَ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدَّثِنِي سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّه رَأَى عَبْدَ الرّحمنِ بْنَ القَاسِمِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَجَدْتُ عِنْدَهُ مَا أَحْبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: تِلاَوَةَ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَحْبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ: فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن قُلْتُ لَهُ: فَلَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يُلْشِيهَا (٣)، قَالَ: فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن قُلْتُ لَهُ: فَالْمَسَائِلَ؟ فَكَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يُلْشِيهَا (٣)، قَالَ: فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن وهب: أبو محمد الفهري ابن مسلم الفهري مولاهم المصري، شيخ الإسلام، الحافظ، طلب العلم وله سبع عشرة سنة. روى عن مالك والسفيانين وابن جريج وخلق، وعنه أصبغ وحرملة والربيع وخلق، له كتاب الموطأ والمغازي وتفسير غريب الموطأ، ولد سنة ١٢٥ هـ، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر ترجمته في «ترتيب المدارك» (٢٢٨/٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢٣/٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١/٦٢).

<sup>(</sup>٣) يلشيها: قال ابن الأعرابي: لشا إذا خَسَّ بعد رِفْعَةٍ. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: الشين واللام (لشا) ٢٨٣/١١).

ابْنِ وَهبٍ فَيَقُولُ لِي: هُوَ فِي عَلِيِّينَ (١).

٣٦١ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلَيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّهِيدُ تَعْلَيْلُهُ إِجَازَةً خَطَّهَا بِيَدِهُ، قَالَ: أَنَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بْنُ مَحَمَّدُ المَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيهِ [بِبَعْدادَ](٢)، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ المُقْرِئُ، المَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيهِ الْبَعْدادَ] مَسْعُودٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو عَوانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ مَسْعُودٍ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَبُو عَوانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْنَ وَهُبِ الْإِسْفِرَايينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْنَ وَهُبِ الْإِسْفِرَايينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْنَ وَهُبٍ يَقُولُ: جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي كُلَّمَا إِغْتَبْتُ إِنْسَانًا أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَهَانَ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي كُلَّمَا إِغْتَبْتُ إِنْسَانًا تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، فَثَقُلَ عَلَيَّ فَتَرَكْتُ الْغِيبَةُ أَنْ الْغِيبَةُ الْغَيْبُ الْغِيبَةُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَهَانَ عَلَيَّ فَتَرَكْتُ الْغِيبَةُ عَلَى نَفْسِي كُلَّمَا إِغْتَبْتُ إِنْسَانًا تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، فَثَقُلَ عَلَيَّ فَتَرَكْتُ الْغِيبَةُ الْغِيبَةُ الْغِيبَةُ الْغِيبَةُ الْغَيْبُ أَنْ أَسُومَ يَوْمًا، فَهَانَ عَلَيَّ فَتَرَكْتُ الْغِيبَةُ الْغَيْبُ أَلْ الْغَيبَةُ الْعَيْمَةُ لَعُلُونَ عَلَيَّ فَتَرَكُتُ الْغِيبَةَ (٣).

٣٦٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُالرِّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ إِجَازَةً، قَالَ: نَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْ أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا فُرَاتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَحْنُونَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ فُرَاتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَحْنُونَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَدْ جَزَّا دَهْرَهُ عَلَى ثَلاثَةٍ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحَجِّ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحَجِّ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْجَهَادِ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْجَهَادِ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحَجِّ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْجَهَادِ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْجَهَادِ، وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْعِلْمَ.

قَالَ سَحْنُونُ: وَإِقْتَدَى بِهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ فَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي الحَجِّ وَجِهَادِهِ، وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُعَلِّمُ النَّاسَ العِلْمَ.

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۱۰۳/۱)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲۹/۹).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بغداد) والصواب ما أثبته، بإضافة حرف الجر الباء، ولعل السهو من الناسخ كَظَّلْللهُ.

<sup>(</sup>٣) ينظر «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى القزويني (٢٠٥/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢٨/٩).

٣٦٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القَاضِي، قَالَ: نَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، نَا قَاسِمٌ، نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ القَاضِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ سَبَبُ مَوْتِ إِبْنِ وَهْبٍ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ سَبَبُ مَوْتِ إِبْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ كِتَابَ الأَهْوَالِ، أَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَاتَ مِنْ تِلْكَ السَّقْطَةِ (١).

٣٦٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٍ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٍ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا مَالِحُ بْنُ مِحَمَّدٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مِحَمَّدٍ بْنَ عِيسَى مَحَمَّدُ بْنُ عِيسَى مَحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَقُولُ: كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبِ ذَاتَ يَوْمٍ يَقْرَأُ ذِكْرَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَمَاتَ، فَبَيْنَا مُعُمْ /[٢٩] يُغَمِّلُونَهُ إِذْ وَجَدُوا فِيهِ رَطْبَةً، وَبَاعُوا كُتُبَهُ فَبَلَغَتْ خَمْسَ مائةِ فِينارٍ.

٣٦٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا خَلَفُ بْنُ وَشِيقٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ الصَّبَّاحِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ الفَلَّاسُ، قَالَ: دَخَلَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ عَلَى الصَّبَّاحِيُّ، قَالَ: مَخَلَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ عَلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ وَهْبٍ وَهُو قَاعِدٌ عَلَى الدَّرَجَةِ، فَقَالُوا: هَاتِ حَدَّثْنَا. فَغَضِبَ، وَدَخَلَ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَبْتَدِئُ المُغَنِّي.

٣٦٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى، قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ حُبَيْشِ بْنِ بُرْدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِالحَكَم، قَالَ: حُبَيْشِ بْنِ بُرْدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِالحَكَم، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٦١٧/٤).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ الحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ (١) قَد اِمْتَنَعَ مِنَ الْحَدِيثِ، فَأَتَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ، فَامْتَنَعَ الْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ وَاعْتَذَرَ إِلَى ابْنِ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ، فَامْتَنَعَ الْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ وَاعْتَذَرَ إِلَى ابْنِ وَهْبٍ، فَقَامَ اِبْنُ وَهْبٍ مُولِيًا، فَقَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ: يَا أَبَا الْحَجَّاجِ لَئِنْ عَاشَ هَذَا الْفَتَى لَيَكُونَنَّ إِمَامَ هُدًى (٢).

٣٦٧ ـ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ رَزَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ الحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ لِابْنِ وَهْبٍ: إِنْ كُنْتُ أَجِدُ لِلْحارِبِ ابْنِي شَيْئًا فَإِنِّي للَّيْتُ الْجِدُ لِلْحارِبِ ابْنِي شَيْئًا فَإِنِّي للَّيْتُ الْجِدُ لِلْحارِبِ ابْنِي شَيْئًا فَإِنِّي للَّيْتُ الْجِدُ لَكَ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ لَا لَا اللَّهُ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَارِبِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَارِبِ الْعَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٦٨ ـ قَالَ الحَارِثُ: وَلَقَدْ كَانَ ابْنُ وَهْبٍ مُسْتَوْجِبًا لِذَلِكَ، جَمَعَ ابْنُ وَهْبِ الفِقْهَ وَالرِّوَايةَ وَالْعِبَادَةَ، وَرُزِقَ مِنَ العُلَمَاءِ حُضْوَةً وَمَحَبَّةً، وَكَانَ مُقَدَّمًا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، وَكَانَ إِمَامًا وَمَا أَتَيْتُهُ قَطَّ إِلَّا وَأَنَا أَفِيدُ مِنْهُ خَيْرًا(٤).

٣٦٩ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ قُدَيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قُدَيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمِّي عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ

<sup>(</sup>۱) الحسن بن ثوبان بن عامر الهمداني، ثم الهوزني المصري، روى عن أبيه، وعكرمة، وموسى بن وردان، وروى عنه: الليث، وضمام بن إسماعيل، وابن لهيعة، ومفضل بن فضالة، وغيرهم. وكان أميراً على ثغر رشيد لمروان الحمار، وثقه ابن حبان، وكان ذا صلاح وتعبد، مات سنة خمس وأربعين ومائة. ينظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (٨٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (٢٣٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٧٤/٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (٢٣٤/٣).

وَهْبٍ يُولِّيهُ القَضَاءَ، فَتَغَيَّبَ فِي مَنْزَلِ يَحْيَى بِّنِ حَرْمَلَةَ، فَهَدَمَ عَبَّادٌ بَعْضَ دَارِنَا، فَقَالَ الصَّبَّاحِيُّ لِعَبَّادٍ: مَتَى طَمِعَ هَذَا الكَذَا وَالكَذَا أَنْ يَلِيَ دَارِنَا، فَقَالَ الصَّبَّاحِيُّ لِعَبَّادٍ: مَتَى طَمِعَ هَذَا الكَذَا وَالكَذَا أَنْ يَلِيَ القَضَاءَ حَتَّى تَغَيَّب؟ فَبَلَغَ قَوْلُهُ عَمِّي، فَدَعَا عَلَيْهِ بِالعَمَى، فَعَمِيَ بَعْدَ جُمْعَةٍ (۱).

٣٧١ ـ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍه، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍه، قَالَ: جَاءَ نَعْيُ إِبْنُ وَهْبٍ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سُفْيَانَ ابْنِ عُينْنَةَ فَقَالَ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُصِيبَ المُسْلِمُونَ بِهِ عَامَّةً وَأُصِبْتُ بِهِ خَاصَّةً ٣٠.

٣٧٢ ـ قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبِ يَقُولُ: وُلِدْتُ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمائَة، وَطَلَبْتُ العِلْمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَدَعَوْتُ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي، العِلْمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَدَعَوْتُ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ إبْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي عُرْسٍ لِصَاحِبِهِ: بِالجَدِّ الأَسْعَدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ إبْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي عُرْسٍ لِصَاحِبِهِ: بِالجَدِّ الأَسْعَدِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣٤٧/٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٧/٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض ( $^{\prime\prime}$ ,  $^{\prime\prime}$ )، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ( $^{\prime\prime}$ ,  $^{\prime\prime}$ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» لعلي بن المفضل المقدسي (ص: ٧٢٧)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٢٧).

وَالطَّائِرِ الأَيْمَنِ، قَالَ: وَهَذِهِ تَهْنِئَةُ أَهْلِ الحِجَازِ (١).

٣٧٣ ـ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي القَاسِمِ خَلَفِ بْنِ القَاسِمِ الحَافِظِ وَنَقَلْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّكَنِ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: [مُصَنِّفُوا] (٢) الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: اِبْنُ وَهْبٍ بِمِصْرَ، وَالوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٣) بِالشَّامِ، وَوَكِيعٌ عِنْدَنَا، وَابْنُ المُبَارَكِ بِخُرَاسَانَ.

آخِرُ الجُزْءِ الرَّابِعِ وَالحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ /٢٩٦/ب]



<sup>(</sup>۱) ينظر «الكامل» لابن عدي (٣٣٨/٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٦/٢٨٦)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (٧/١٠).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل (مصنفي) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته، لكونه مرفوعاً على الابتداء.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن مسلم: أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية، الإمام الحافظ، عالم أهل الشام، روى عن الأوزاعي ومالك وابن جريج والثوري وَخلق، وعنه الليث أحد شيوخه وابن وهب وأحمد وابن راهويه وابن المديني مات سنة أربع وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١١/٩)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٣٢).

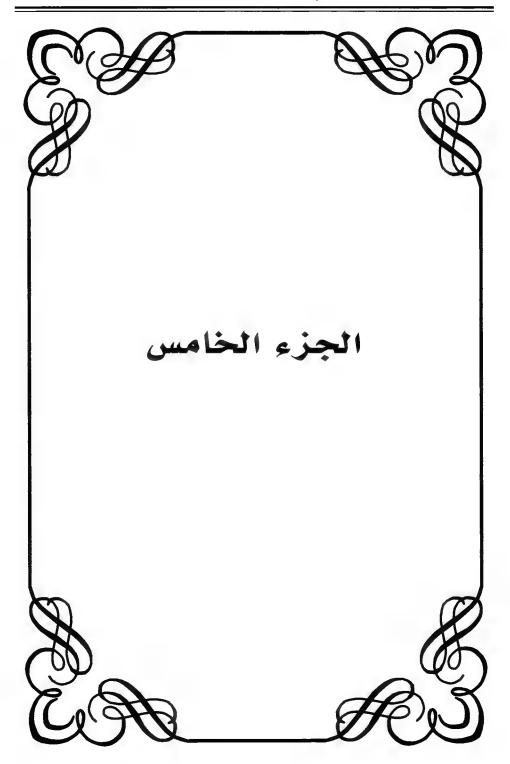



## مِنْ أَخْبَارِ أَبِي عَبْدِاللّهِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ (١) وَفَضَائِلِهِ كَخْلَاللهِ

٣٧٤ ـ أَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّجِيبِيُّ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ المُبَارَكُ بْنُ سَعِيدِ الخَشَّابُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ ثَابِتِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ قَالَ: خُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ الْخَلَّالُ ابْنُ جَعْفَرٍ الْحَنْبَلِيّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الخَلَّالُ الْمَرْوَزِيّ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ: مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلّا وَقَدْ الْمَرْوَزِيّ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ: مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ، حَتَّى مرَّ بِي فِي الحَديثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ إِحْتَجَمَ وَأَعْظَى أَبَا

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنبل: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، الشيباني، المروزي، ثم البغدادي، أحد الأثمة الأعلام، صاحب المسند والزهد وغير ذلك، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة ١٦٤ هـ ونشأ بها، طاف البلاد ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم، روى عن إبراهيم بن سعد وإسماعيل بن علية وبهز بن أسد وبشر ابن المفضل وخلائق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وآخرون، وكان من كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة. مات ببغداد يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة الميار ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٧٧/١١)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٩١).

طَيْبَةُ (١) دِينارًا، فَأَعْطَيْتُ الحَجَّامَ دِينارًا حِينَ احْتَجَمْتُ (٢).

٣٧٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ حَمْدَانَ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ بْنَ مَنِيعٍ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ حَمْدَانَ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ بْنَ مَنِيعٍ، يَقُولُ: أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى سُويْدِ بْنِ سَعِيدٍ (٣)، فَقُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: يَقُولُ: أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى سُويْدِ بْنِ سَعِيدٍ (٣)، فَقُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: تَكْتُبُ لِي إِلَيْهِ، فَكَتَبَ: هَذَا رَجُلٌ يَكْتُبُ الحَدِيثَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ خِدْمَتِي لَهُ وَلُزُومِي لَوْ كَتَبْتَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، قَالَ: ضَاحِبُ الحَدِيثِ، قَالَ: صَاحِبُ الحَدِيثِ عِنْدَنَا مَنْ يَسْتَعْمِلُ الحَدِيثَ (٤).

٣٧٦ ـ سَمِعْتُ القَاضِي أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ كَعْلَاللهِ ، وَكَلَّهُ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ محَمَّدَ بْنَ سَعْدُونَ ابْنَ عَلِيّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ البَيّع ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ البَيّع ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُولُ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الخَوَارِزْمِيَّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: عَبْدِاللّهِ الخَوَارِزْمِيَّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) هو أبو طيبة الحجام: مولى بني حارثة كان يحجم النبي على قيل اسمه دينار وقيل نافع. ينظر «الاستيعاب» لابن عبدالبر (٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٤٤/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١٣/١١).

<sup>(</sup>٣) سويد بن سعيد: أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، ثم الحدثاني، الأنباري، الإمام، المحدث، الصدوق، صاحب حديث وعناية بهذا الشأن، روى عن مالك وحفص بن ميسرة وحماد بن زيد وخلق، وعنه مسلم وابن ماجه وعبدالله بن أحمد وأبو زرعة وبقي بن مخلد وخلق. مات سنة أربع ومائتين وله مائة سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/١١)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٠١).

<sup>(3)</sup> ينظر «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (١٤٤/١)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٢٧).

سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ وَمَا خَلَّفْتُ بِهَا أَفْقَهَ وَلَا أَزْهْدَ وَلَا أَوْرَعَ وَلَا أَعْلَمَ مِنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ(١).

٣٧٧ \_ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي محَمَّدِ بْنِ عَتَّابِ، قَالَ: أَنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المقْرِئ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْن حَسَّانٍ المقْرِئ، قُلْتُ لَهُ: قُرِئَ عَلَى أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ الأَصْطَخْرِيِّ الفَارِسِيِّ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَأَقَرَّ بِهِ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِالخَالِقِ صَاحِبُ عَبْدِالوَهَّابِ الوَرَّاقِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَتَوَلَّى لأبِي عَبْدِاللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ النَّفَقَةَ عَلَى عِيَالِهِ، قَالَ: فَجِئْتُهُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ مَا أَدْرِي مِمَّنْ أَسَتَقْرضُ قَدْ أَخَذْتُ مِنْ فُلانٍ كَذَا وَمِنْ فُلانٍ كَذَا؟ فَعَدَّدْتُ، وَكَانَ قَدْ عَرى الصِّبْيَان، قَالَ: وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَإِذَا أَنَا بَرَجُلِ غَرِيبٍ، عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ لِحاجَةٍ، وَجِئْتُ مِنْ بَلَدٍ بَعيدٍ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ، [ ] (٢) وَنَذَرْتُ نَذْرًا مَا رُزِقْتُ فِيهَا فَلاَّبِي عَبْدِاللَّهِ الرُّبُعُ، وَإِنِّي قَدْ رَبِحْتُ أَرَبْعِينَ أَلْفًا، وَهَذِهِ عَشَرَةُ آلَافٍ فَخُذْهَا، فَقَالَ: لا لَيْسَ أَفْعَلُ، فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ طَيِّبٌ وَقَدْ نَوَيْتُهُ لَكَ، فَقَالَ: لَوْ خَسِرْتَ كُنْتَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا؟ لَسْتُ آخُذُهَا. فَخَرَجَ الرَّجُلُ، قَالُ أَبُو بَكْرِ: فَخَرَجْتُ مَعَهُ، وَقُلْتُ لَهُ: قِفْ حَتَّى أَرْجِعَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ شَيْءٌ أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَأَنْتَ بِهَذِهِ الحَالِ وَالصِّبْيَانُ عُرَاةٌ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا بَكْرِ لَسْتُ آخُذُهَا أَلْبَتَّةَ إِنَّمَا هِيَ لِبْسَةٌ دُونَ لِبْسَةٍ وَأَكْلَةٌ دُونَ أَكْلَةٍ، لَقَدْ رَأَيْتُ اِبْنَ إِدْرِيسَ وَعَلَيْهِ خُفٌّ

<sup>(</sup>۱) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۱۲)، «تهذيب الكمال» للمزي (۲۰/۱)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٢) لعله يوجد كلام ساقط في هذا الموضع.

مِنْ لَبُودٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً مَا رَأَيْتُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ. وَرَأَيْتُ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ (١) يَوْمًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَفْطَرْتُ البَارِحَةَ عَلَى كِسَرِ خُبْزٍ مَبْلُولٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ وَبَقْلٍ، مَا أَحْسِبُ الخَلِيفَةَ مِثْلِي البَارِحَةَ، فَدَلَّنِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَشَاءُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وَرَأَيْتُ وَكِيعًا وَغَيْرَهُ، فَعَدَّدَ نَاسًا بِأَسْمَائِهِمْ مَا آخُذُهَا أَلْبَتَةَ.

٣٧٨ - قَالَ الْمَرْوَزِيِّ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَمَّا نُعِيَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: مَا وَجَدْتُ /[١٣٠] لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَا وَجَدْتُ لِيَحْيَى، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ لِيَحْيَى، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ لِيَحْيَى، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّرْضِ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ الْنُهُ بِجُبَّةِ صُوفٍ غَلِيظَةٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى لَكَ بِهَذِهِ، وَالَ: فَمَا فَرِحْتُ بِوَصِيَّتِهِ، قَالَ: فَلَمْ تَزَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاتَ وَخَلَيْلُهُ.

٣٧٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا قَاسِمُ بْنُ مَحْمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَهْضَم، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ المَرْوَذِيّ، مَحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ المَرْوَذِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طَرْسُوسَ، قَالَ: فَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طَرْسُوسَ، قَالَ: فَكَرْتُ لَيْلَةً فِي أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَصَبْرِهِ عَلَى ضَرْبِ السَّوْطِ، وَكَيْفَ قَوِيَ فَكَرْتُ لَيْلَةً فِي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَصَبْرِهِ عَلَى ضَرْبِ السَّوْطِ، وَكَيْفَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ ضُعْفِ بَدَنِهِ، فَبَكَيْتُ، فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ لِي: فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ المَلَائِكَةَ فِي السَّمَاواتِ يَبْكُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُضْرَبُ يُبَاهِي بِهِ فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ المَلَائِكَةَ فِي السَّمَاواتِ يَبْكُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُضْرَبُ يُبَاهِي بِهِ

<sup>(</sup>۱) عبدة بن سليمان: أبو محمد الكلابي، الكوفي، الحافظ، الحجة، القدوة، حدث عن: عاصم الأحول، وهشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وطائفة، وعنه: أحمد وابن راهويه وأبو خيثمة وأبو كريب وأبو سعيد الأشج وآخرون. توفي في ثالث رجب، سنة ثمان وثمانين ومائة، بالكوفة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۸/۱۱ه).

<sup>(</sup>۲) الوجد بفتح الواو بمعنى: الحزن. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: وجد ٤٤٥/٣).

المَلَائِكَةَ، قَالَ: قُلْتُ: وَعَلِمَتِ المَلَائِكَةُ بِضَرْبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكُ إلّا وَأَشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُضْرَبُ(١).

٣٨٠ ـ قَالَ إِبْنُ جَهْضَم، وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَال: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ يَقُولُ: أَسَرُّ أَيَّامِي إِلَيَّ يَوْمَ أُصْبِحُ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ (٢).

٣٨١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَنَا قَاسِمُ بْنُ مَحَمَّدِ ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ، جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ ، نَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ أَحْمَدُ بْنَ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ أَحْمَدُ بْنَ خَالِدٍ، يَقُولُ: كَانَ يَرَى رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّ قَنَادِيلَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تُطْفَأً، فَيُؤْدِ كَانَ يَرَى رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّ قَنَادِيلَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تُطْفَأً، فَيَأْتِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَيُوقِدُهَا، وَكَانَ أَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفَقَهَاءِ إِلَى القَوْلِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَحْلُوقٌ، فَأَجَابُوا، فَلَمْ يُجِبْ حَتَّى ضُرِبَ، فَكَانَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: ضُرِبَ سَبْعِينَ سَوْطًا وَقُطِّعَ ظَهْرُهُ بِالزُّجَاجِ.

٣٨٢ ـ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، أَنَا أَبُو اللّهِ بْنُ إِسمَاعِيلَ بْنِ حَرْبٍ، الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيّ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ إِسمَاعِيلَ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِالرّحمنِ عَبْدُاللّهِ بْنُ قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِالرّحمنِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ فِي العِلَّةِ الَّتِي تُوفِّيَ مِنْهَا أَبِي كَظَّلَاهُ قَالَ أَبُو عَلِيْ مِنْهَا أَبِي كَظَّلَاهُ قَالَ أَبُو عَلِيلًا أَبِي كَظَّلَاهُ قَالَ أَبُو عَلْمَلُوا فَإِذَا فِيهَا أَبِي لِصَالَحِ أَخِي: أُنْظِرُ مَا فِي تِلْكَ الخُرَيْقَةِ (٣)، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا فِيهَا أَبِي لِمَالَحِ أَخِي: أُنْظِرُ مَا فِي تِلْكَ الخُرَيْقَةِ (٣)، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا فِيهَا

<sup>(</sup>١) ينظر «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: ٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر السابق نفسه (ص: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) الخريقة: تصغير خرقة، وهي قطعة من الثوب الممزق. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خرق ٢٢٥/٢٥).

قُطَيْعَاتُ، فَقَالَ لَهُ: كُمْ قَدْرُ مَا يَكُونُ فِيهَا؟ قَالَ: قَدْرَ دِرْهَم، قَالَ: اِشْتَرُوا بِهَا تَمْرًا وَكَفِّرُوا عَنِّي يَمِينًا فَإِنِّي أَظُنُّ أَنِّي حَنِتْتُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ عَبْدُاللّهِ: وَمَا كَانَ يَمْلِكُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ غَيْرَهَا.

٣٨٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو الوَلِيدِ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبَيْدٍ الْبَصْرِيّ، قَالَ: كَانَ عَيْشُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ فَظَلَّلُهُ مِنْ حَائِكٍ كَانَ إِلَى جَنْبِهِ، كَانَ يَكْتُبُ لَهُ بِالأُجْرَةِ (١).

٣٨٤ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: لَمَّا إِعْتَلَّ أَبِي نَظْلَلْلُهُ إِحْتَاجَ إِلَى مَاءٍ سَاخِنٍ، فَقِيلَ لَهُ: يُسَخَّنُ فِي تَنُّورِ (٢) إِبْنِكَ صَالِحٌ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ وُلِّي صَالِحٌ قَضَاءَ الشّام.

٣٨٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، نَا إِبْنُ الفَرَضِيّ، نَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيّ بْنَ مَحْلَدٍ وَعِلَّالِلهُ يَقُولُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: مَا لَكَ لَمْ تَأْخُذُ بِالرُّحْصَةِ وَاللّهُ يَقُولُ: ﴿إِلّا مَنُ الصَّرِهَ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ يَقُولُ: ﴿إِلّا مَنُ الصَيْرِ وَيَلْكُ وَقَالَ: إِنَّ الوَعِيدَ كُرهُ وَاللّهُ يَقُولُ: إِللّهُ مِنْ أَجْلِي، وَقُلْتَ: إِنَّ الوَعِيدَ كُرهُ وَالشّجْنَ كُرهٌ وَالسِّجْنَ كُرهٌ؟ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ النَّاسِ بِصِفَةِ إِمَامَةٍ فَخَشِيتُ وَالقَيْدَ كُرهٌ وَالسِّجْنَ كُرهٌ؟ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ النَّاسِ بِصِفَةِ إِمَامَةٍ فَخَشِيتُ وَالقَيْدَ كُرهٌ وَالسِّجْنَ كُرهٌ؟ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ النَّاسِ بِصِفَةِ إِمَامَةٍ فَخَشِيتُ إِنَا اللهُ عَلَى وَيَنْهَى عَنْدَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِي، فَرَضِيتُ أَنْ أَصْبِرَ وَيَبْقَى النَّاسُ عَلَى دِينِهُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر «المحن» لأبي العرب محمد بن أحمد التيمي (ص: ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) التنور: الكانون الذي يخبز فيه. ينظر ترجمته في «تاج العروس» للزبيدي (مادة: تنر ٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ويروى الأثر أيضاً عن شريح القاضي، ينظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٣٥٩/٧).

٣٨٦ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِيَانِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَرْضًا، وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيِّ إِجَازَةً، قَالَا: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُبَارَكُ ابْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، قَالَ: نَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُبَارَكُ ابْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ الْفَاسِمِ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَقْرِئُ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَقْرِئُ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ خِرَاشٍ: أَنَّ رَجُلاً فَرِحَ أَحْمَدُ بْنُ حَرَاشٍ: أَنَّ رَجُلاً فَرِحَ بِضَرْبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ فَخَسَفَ / ٢٠٠١] اللّهُ بِهِ (١٠).

٣٨٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ في كِتَابِهِ إِلَيْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسَّالُ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ الزَّعْفَرانِيّ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ الزَّعْفَرانِيّ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ الزَّعْفَرانِيّ، قَالَ: نَا مَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْفِيّ، قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ [شَبِيبٍ] (٢)، قَالَ: سمِعْتُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْفِيّ، قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ الْسَبِياً (٢)، قَالَ: سمِعْتُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَمَّنْ يَأْخُذُ عَلَى الْحَدِيثِ الدَّرَاهِمَ أَيُعْظَى وَيُكْتَبُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ.

٣٨٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ لَاحِقَ بْنَ مَحَمَّدِ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: أَنْبَأْنَا أَبُو سَعِيدٍ محَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَمْرِو النَّقَاشُ الْحَافِظُ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ مَنْصُورَ ابْنَ محَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي خُرَاسَانَ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا شُعَيْبٍ الحَرَّانِيَّ سمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي خُرَاسَانَ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا شُعَيْبٍ الحَرَّانِيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: إِيَّاكَ أَنْ يَعُولُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: إِيَّاكَ أَنْ تُحَدِّثُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ كِتَابِ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: ٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (سلمة بن سبيب) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه (ص: ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (١٢/٢)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٢٠٥١)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ٥٨)، و«الأربعين المرتبة على الطبقات» لعلى بن المفضل المقدسي (ص: ٢٦١).

٣٨٩ ـ وأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدِ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا الْعَتِيقِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ الْعَبّاسِ الْخَرِّازُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْصَّنْدَلُ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ نَا مَحَمَّدُ بْنُ الْعَبّاسِ الْخَرِّازُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْصَّنْدَلُ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْعِلْمُ خَزَائِنٌ، يَقْسِمُ اللّهُ مِنْهُ لَمِنْ أَجَبٌ، وَلَوْ كَانَ يَخُصُّ بِالْعِلْمِ أَحَدًا لَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَوْلَى مَوْلَى الْمَنْ أَبِي رَبَاحٍ (١) حَبَشِيًّا، وَكَانَ يَزِيدُ ابْنُ [أَبِي حَبِيبٍ] (٢) أَوْلَى، كَانَ عَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ (١) حَبَشِيًّا، وَكَانَ يَزِيدُ ابْنُ [أَبِي حَبِيبٍ] (٢) فَولَى الْأَنْصَارِ، وَكَانَ إِبْنُ سِيرِينَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ الْكَانَ الْمَارِدُ (١٠).

• ٣٩٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيّ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيِّ، قَالَ: نَا مُطَرِّفُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: لَا مُطَرِّفُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَحَمَّدٍ، قَالَ: سمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْلَا الثَّوْرِيِّ مَاتَ الوَرَعُ، وَلَوْلَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أُحْدِثَ في الدِّينِ، قَالَ فَقُلْتُ لِقُتَيْبَةَ:

<sup>(</sup>۱) عطاء بن أبي رباح: أبو محمد القرشي مولاهم، الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، ولد في أثناء خلافة عثمان، كان ثقةً فقيهاً عالماً كثير الحديث أدرك مائتي صحابي، مات سنة أربع عشرة ومائة أو خمس أو سبع عن ثمان وثمانين. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧٨/٥)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>۲) في الأصل (يزيد ابن الحبيب حبيب) والصواب ما أثبته، وهو أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي مولاهم المصري الإمام الحجة، مفتي مصر. روى عن: عبدالله بن الحارث الزبيدي وأبي الطفيل وسعيد بن أبي هند وعراك بن مالك وخلق كثير من التابعين القدماء، وحدث عنه: سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح ويحيى بن أيوب ومحمد بن إسحاق والليث وخلق، كان حجة حافظًا للحديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٩٨/١).

 <sup>(</sup>٣) النوبي: جِيلٌ من السُّودانِ، الواحد نُوبيّ. قال أبو عبيدة: سُميتْ نوباً، لأَنها تَضْرِبُ إلى السَّواد. ينظر «لسان العرب» (مادة: نوب ٣٩٣/٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٩٣/٤٠).

وَتَقِيسُ أَحْمَدَ بِالثَّوْرِيِّ؟ قَالَ: أَقِيسُ أَحْمَدَ بِعِلْيَةِ التَّابِعِينَ، أَحْمَدُ قَامَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ مَقَامَ النُّبُوَّةِ (١٠).

#### \* \* \*

## مِنْ أَخْبَارِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٢) النِّيسَابُورِيّ وَوَرَعِهِ كَخْلَرَتْهُ

٣٩١ ـ سَمِعْتُ القَاضِي أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ الغَازِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ الغَازِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيَّ يَعُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيَّ يَعْوَلُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيَّ يَعْوَلُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيَّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ يحيَى بْنِ يحيَى، وَلا أَحْسِبُ أَنِّ يحيَى بْنَ يحيَى رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ.

قَالَ يحيَى ابْنُ محَمَّدِ: وَمَا رَأَيْتُ مُحَدِّثًا أَوْرَعَ مِنْ يحيَى بْنِ يحيَى وَلا أَحْسَنَ لِبَاسًا مِنْهُ (٣).

٣٩٢ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الحَبّالُ إِذْنًا، قَالَ: أَنَا أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُالغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الحافِظُ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ مُوسَى النَّقَاشُ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينِ وَثَلَاثُمِائَة،

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) يحيى بن يحيى النيسابوري: أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبدالرحمن التميمي المنقري، النيسابوري، شيخ الإسلام، وعالم خراسان، الحافظ، روى عن الحمادين ومالك والليث وخلق وعنه البخاري ومسلم وابن راهويه والذهلي وخلق، مات سنة ست وعشرين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥١٢/١٠)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٢١)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (٣٨١/١).

قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الغَافِقِيُّ فِي رَبِيعِ الآخَرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاثمائَة، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّ بْنَ شَيْبَةَ بْنِ الصَّلْتِ البَغْدادِيَّ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمَائَتَيْنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا ذُكِرَ يحيى بْنُ يحيى النِّيسَابُورِي قَالَ: ذَلِكَ رَيْحَانَةُ خُرَاسَانَ (۱).

٣٩٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ، أَنَا الحَبَّالُ، أَنَا عَبْدُالغَنِيِّ، قَالَ: أَنَا الْحَبَّالُ، أَنَا عَبْدُالغَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو عَبْدِاللّهِ النَّقَاشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَضْلَ بْنَ مَعْمَرٍ الهُذَلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَالسِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي اللْمُبَارَكِ وَيحيَى بْنُ الْمُبَارَكِ وَيحيَى بْنُ

٣٩٤ \_ قَالَ دَعْلَجُ: وَسَمِعْتُ أَبَا الفَضْلِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٤).

٣٩٥ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ سمَاعًا، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ الفَقِيهُ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ القَارِئُ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ النّيسَابُورِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ القَارِئُ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ القَارِئُ، قَالَ: نَا أَبُو زَكْرِيّاءَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يحيَى إِمْلَاءً، قَالَ: أَتَيْتُ يحيَى بْنَ يحيَى فِي

<sup>(</sup>١) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» لابن الجوزي (ص: ٤٦١).

<sup>(</sup>Y) خراسان: كلمة مركبة من «خور» أي شمس و«أسان» أي المشرق، بلاد قديمة في آسيا بين نهر أموداريا شمالاً وشرقاً وجبال هندوكش جنوباً ومناطق فارس غرباً. تتقاسمها اليوم إيران شرقاً شمالاً (نيسابور)، وأفغانستان شمالاً (هراة وبلخ) وتركمانستان. غزاها الضحاك، وحشد فيها أبو مسلم الخراساني ودعاة العباسيين الجيوش التي قضت على الخلافة الأموية في الشرق. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤١١/٣٢)، و«تهذيب الكمال» للمزى (٦٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/١).

يُوْمِ / [٢٨١] جُمُعَةٍ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَهُوَ رَاكِبٌ [بِرْدُوْنًا] (١)، حَتَّى أَتَيْنَا المَسْجِدَ الجَامِعَ عِنْدَ الزَّوَالِ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ [وَدَخَلْتُ] (٢) مَعَهُ، فَصَلَّى فِي الصَّيْفِ، وَلَمْ يَرْكُعْ قَبْلَ فَصَلَّى فِي الصَّيْفِ، وَلَمْ يَرْكُعْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلا بَعْدَهَا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَسَطَ كُمَّ قَمِيصِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا الصَّلَاةِ وَلا بَعْدَهَا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَسَطَ كُمَّ قَمِيصِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا الصَّلَاةِ وَلا بَعْدَهَا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَسَطَ كُمَّ قَمِيصِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا إِنْصَرَفَ إِنْصَرَفْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ وَمَعَنَا رَجُلٌ آخَرُ يُسَمَّى محَمَّدَ بْنَ إِنْصَرَفْتُ مَعَمَّدَ بْنَ إِنْصَرَفْتُ مَعَمَّدَ بْنَ الطَيْبِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحارِثِ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحارِثِ التَيْمِيّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرِّحِمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: سَأَلَتْ أُمِّي أَمَّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرِّحِمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: سَأَلَتْ أُمِّي أَمَّ اللّهِ عَيْقِي قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمُرُ بِالْمَكَانِ القَذِرِ وَالمَكَانِ الطِّيِّنِ الطَّيْبِ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمُرُ بِالْمَكَانِ القَذِرِ وَالمَكَانِ الطِّيْبِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِي : «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَه» (٤٤).

<sup>(</sup>۱) في الأصل (برذون) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته، والبرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل، والمقصود منها غير العِرَاب. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: برذن ٢٤٦/٣٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ودخل) والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) صحن المسجد وصحن الدار: الرحبة أو الساحة في وسطه. ينظر «المحكم» لابن سيده (١٥٥/٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن لغيره أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٤/١)، وأحمد في «مسنده» (٢٠/٩١)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٥٦/١٢)، وأبو داود في «سننه» كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب الثوب حديث رقم: ٣٨٣، والترمذي في «جامعه» كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ حديث رقم: ١٤٣، وابن ماجة في «سننه» كتاب: الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً حديث رقم: ٥٣٠، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٦/١)، والدارمي في «السنن» (٢٠٦/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٨٨٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٩٤/١).

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير أم ولد إبراهيم هذه؛ فإنها مجهولة، وجهالتها لا تضر فقد سميت في بعض الطرق «حميدة» وبه جزم الذهبي في «الميزان» (٦٠٦/٤) فقال: (حميدة، سألت أم سلمة: هي أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي)، ثم إن الحديث روي من طرق أخرى تعضد الحديث عن محمد بن عمارة به.

قَالَ أَبُو زَكَرِيّاءَ: أَحْسِبُنِي كَتَبْتُ هَذَا الحَدِيثَ عَلَى مِفْتَاحِ الحَانُوتِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي بَيَاضٌ(١).

٣٩٦ ـ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبَّاسِ الرَّازِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ الرَّازِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ، قَالَ: يُقَالُ: إِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ رَكِبَهُ دَيْنٌ فَهَرَبَ مِنْ أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ، قَالَ: يُقَالُ: إِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ رَكِبَهُ دَيْنٌ فَهَرَبَ مِنْ مَرْوَ وَجَاءَ إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ (٢) بِنِيسَابُورَ (٣)، فَكَلَّمَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى فِي أَمْرِ إِسْحَاقَ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: تَكْتُبُ إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرِ رُقَعَةً ـ وَعَبْدُاللّهِ بْنُ طَاهِرٍ كَانَ أَمِيرَ خُرَاسَانَ وَكَانَ بِنِيسَابُورَ عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ: أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالصَّلَاحِ، فَحَمَلَ إِسْحَاقُ الرُّقْعَةَ إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى وَلَاكَ بِي عَنْ يحيَى إِلَى الأَمِيرِ، فَلَالًا لِيلُم بْنِ يحيَى إِلَى الأَمِيرِ، فَلَالَةِ بْنِ طَاهِرٍ: رَجُلٌ بِالبَابِ يَزْعُمُ أَنَّ مَعَهُ رُقْعَةً يحيَى بْنِ يحيَى إِلَى الأَمِيرِ، فَقَالَ: يحيَى بْنُ يحيَى؟ قَالَ لِعَبْدِاللّهِ بْنِ طَاهِرٍ: رَجُلٌ بِالبَابِ يَزْعُمُ أَنَّ مَعَهُ رُقْعَةً يحيَى بْنِ يحيَى إِلَى الأَمِيرِ، فَقَالَ: يحيَى بْنُ يحيَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَدْخِلُهُ، فَذَخَلَ يحيَى إِلَى الْأَمِيرِ، فَقَالَ: يحيَى بْنُ يحيَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَدْخِلُهُ، فَذَخَلَ

<sup>(</sup>١) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن طاهر: أبو العباس عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب، الأمير العادل، حاكم خراسان، وما وراء النهر. تأدب، وتفقه، وسمع من: وكيع ويحيى بن الضريس والمأمون، وعنه: ابن راهويه ونصر بن زياد والفضل بن محمد الشعراني. مات: بالخانوق، سنة ثلاثين ومائتين، وله ثمان وأربعون سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) نَيْسابور: بفتح أوله والعامة يسمونه نشاوور. ثاني أهم مدينة في خراسان بعد مشهد، نشأت في القرن الثالث الميلادي على يد شاهبور الأول. خربها المغول وقتلوا معظم سكانها، لكنها أعادت الحياة إليها، تشتهر باحتوائها الأحجار الكريمة مثل (الفيروز)، كانت مجمع العلماء ومعدن الفضلاء. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٣٣١/٥)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٠٩/٤).

إِسْحَاقُ وَنَاوَلَ الرُّقْعَةَ عَبْدَ اللهِ بْنَ طَاهِرٍ، فَأَخَذَ الرُّقْعَةَ عَبْدُاللهِ بْنُ طَاهِرٍ، وَقَبَّلَهَا، وَأَقْعَدَ إِسْحَاقَ بِجَنْبِهِ، فَقَضَى دَيْنَهُ ثَلاثِينِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَصَيَّرَهُ مِنْ نُدَمَائِهِ(١)، وَكَانَ يحيَى بْنُ يحيَى لا يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ(١).

٣٩٧ ـ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةُ مِنْ شُيُوخِنَا، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قَالَ: نَا عَلِيّ بْنُ مَحَمَّدِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: نَا [السَّرَّاجُ](٣)، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: رأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى (١٠). فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (١٠).

٣٩٨ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدِ [السَّرَّاجُ](٥)، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبَّاسِ الفَضْلُ بْنُ عَبْدِالرَّحمَنِ الأَبْهَرِيّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: فَا مَحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: سَمَعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ هَلْ يَصْلُحُ لِهَذَا الجِفْظِ شَيْءٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ شَيْءٌ فَتَرْكُ عَبْدِاللّهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شَيْءٌ فَتَرْكُ

<sup>(</sup>۱) الندماء جمع نديم، نادمه: جالسه على الشراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في كل مسامرة. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: ندم ٤٨٦/٣٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر «التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي (۱۲۲۳/۳)، و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (ص: ۲۱۸، ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (السراح) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو أبو العباس السَّرَّاج محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران، الإمام الحافظ الثقة، سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإبراهيم بن يوسف ومحمد بن بكار بن الريان ويحيى بن عثمان الحربي وأبا كريب وهناد بن السري، وروى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي ومسلم بن الحجاج. توفي سنة ٣١٣. ينظر ترجمته في «التقييد بمعرفة رواة الأسانيد» لأبي بكر البغدادي (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الانتقاء» لابن عبدالبر (ص: ٦٣)، و «تهذيب الكمال» للمزى (٣٢/٥٣).

<sup>(</sup>٥) بالأصل (السراح) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه.

المَعَاصِي<sup>(١)</sup>.

٣٩٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالَ: نَا إِبْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ الضَّبِيّ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ الضَّبِيّ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ الضَّبِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ عِشْرِ المِهْرَجَانِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِضْ الْحُمَدَ بْنِ حِشْبِل، كَانَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى إَمَامًا وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي نَفَقَةٌ رَحَلْتُ إِمَامًا وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي نَفَقَةٌ رَحَلْتُ إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمِ لِلْعَلِي لِهُ لِلْ لِلْ الْعَلَى الْمُ لَعْمِ لَا لَهُ لِي عُلْ الْمِعْتُ لِلْ الْعَلَى الْعَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ الْعُلْمُ لَا عُلْمُ لَعْلَالُ لَعْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَعْمُ لِي عُلْمُ لِي لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ عَلَى الْفَقَةُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِل

#### \* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ (١) وَفَضَائِلِهِ كَخْلَاللهِ

٤٠٠ ـ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي محَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بِجَامِعِ قُرْطُبَةَ ـ صَانَهُ الله ـ، قَالَ: أَنَا أَبُو محَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ صَانَهُ الله ـ، قَالَ: أَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَالِحِ المُقْرِئ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَالِحِ المُقْرِئ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَالِحِ المُقْرِئ إِلَّا مِنْ مَحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانً ، يَقُولُ: بِأَصْبَهَانَ، أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانً ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (۲۰۸/۲)، و«أخبار لحفظ القرآن الكريم»  $V(\omega)$  لابن عساكر ( $\omega$ : ۲۵).

<sup>(</sup>۲) بالأصل (خشام) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. ينظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٣٣/٢).

<sup>(3)</sup> يحيى بن معين: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام، البغدادي، الإمام، الحافظ، الجهبذ، شيخ المحدثين، روى عن ابن عيينة وأبي أسامة وعبدالرزاق وعفان وغندر وهشيم وخلق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وعبدالله بن الإمام أحمد وهناد وابن سعد وخلق، مات بالمدينة سنة ثلاث ومائتين وحمل على سرير النبي وله نحو سبع وسبعين سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/١٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٨٨).

حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ نَصْرِ المُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ \_ ذَهَبَ عَنِي الشَّهُ \_، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله /٢١٦/ب] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسِه يَذُبُّ عَنْهُ بِمَذَبَّةٍ (١)، فَلَمَّا وَالنَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسِه يَذُبُّ عَنْهُ بِمَذَبَّةٍ (١)، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ يَحْيَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: نَحْنُ نَذُبُّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ اللّهِ عَلَيْ رَائُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

201 - كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا لَاَحَسَنِ أَخْمَدَ إِلَيَّ أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا الحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ جَعْفَرِ الصَّيْدَلَانِيّ البَغْدَادِيّ، أَخْبَرَهُمْ بِدِمَشْق، نَا الحَسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ الأَبْزَادِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي [حُبَيْشُ] (٣) بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ: مَدَّثَنِي [حُبَيْشُ] (تُّ بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ: مَدَّثَنِي [حُبَيْشُ] (تَّ بُنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ: مَدَّثَنِي [حُبَيْشُ] (تَّ بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ: مَدَّثِي إِلَيْ مُبَشِّرٍ، قَالَ: مَدَّثِي إِلَيْ فَعُلْتُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: مَهَّدَ لِي بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِ يَعْنِي مَا بَيْنَ بَابَيْ الْجَنَّةِ - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى كُمِّهِ فَأَخْرَجَ المِصْرَاعَيْنِ - يَعْنِي كِتَابًا -، وَقَالَ: إِنَّمَا نِلْنَا بِهَذَا. يَعْنِي: كِتَابَةَ الحَديثِ (٤).

٤٠٢ \_ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا شُجَاعُ بْنُ فَارِسٍ [الذُّهْلِيّ] (٥)، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ الخَطِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) الْمَذِبَّة: ما يذَبُّ به الذُّيَابِ. ينظر «المخصص» لابن سيده (٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ٩٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤١/٦٥).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (حبيس) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. وهو حبيش بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي، أبو عبدالله الفقيه الطوسي، سمع يونس بن محمد المؤدب ووهب بن جرير وبكر بن عبدالله السهمي، وروى عنه إسحاق بن بيان الأنماطي ومحمد بن محمد الباغندي ومحمد بن مخلد الدوري وغيرهم قال الدارقطني: حبيش بن مبشر من الثقات، توفي سنة ٢٥٨ هـ ينظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى من الثوري.

<sup>(</sup>٤) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ١٨٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٠/٦٥)، و«تهذيب الكمال» للمزى (٢٦/٨٥).

<sup>(</sup>٥) بالأصل (الزهلي) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. وهو شجاع بن فارس أبو غالب=

طَالِب، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُطَّلِبِ الشَّيْبَانِي، قَالَ: نَا أَبُو ذَرِّ مَحَمَّدُ بْنِ مَحَمَّدُ بْنِ مُجَمَّدُ بْنِ مُجَمَّدُ بْنِ مُجَمَّدٍ بْنِ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ لِي يحيَى بْنُ مَعِينٍ: إِذَا كَتَبْتَ فَقَمِّشُ (١) وَإِذَا حَدَّثْتَ فَقَمِّشُ (٢) وَأَذَا حَدَّثْتَ فَقَمِّشُ (٢) .

2. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحَمَّدٍ المُؤَدِّبُ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ المُقْرِئ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ الدِّمَشْقِيّ، قَالَ: نَا عَلَّانُ بْنُ المُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: الحَدِيثُ بِنُزُولٍ عَلَّانُ بْنُ المُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: الحَدِيثُ بِنُزُولٍ كَالقُرْحَةِ فِي الوَجْهِ (٤٠).

٤٠٤ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ سمَاعًا، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ القَرَوِيِّ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي، قَال: أَنَا محَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي، قَال: أَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحاكِمُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ محَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيَّ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحاكِمُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ محَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيَ

الذهلي، الإمام المحدث الثقة الحافظ المفيد، سمع: أبا طالب بن غيلان وعبدالعزيز بن علي الأزجي وأبا محمد بن المقتدر الأمين وأبا محمد الجوهري وأبا بكر الخطيب، وحدث عنه: إسماعيل بن السمرقندي وعبدالوهاب الأنماطي وابن ناصر وعمر بن ظفر وأبو طاهر السلفي وآخرون، مات سنة ٥٠٧. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٧/٤).

<sup>(</sup>۱) القَمْشُ: جمع الشيء، من ها هنا وها هنا. ينظر «الصحاح في اللغة» لإسماعيل بن حماد الجوهري (فصل القاف، مادة (قمش) ۱۰۱٦/۳).

<sup>(</sup>٢) فتش عن الأمور: فحصها ليعرف مدى ما اتبع في إنجازها من دقة واهتمام. ينظر «المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين (باب: الفاء (فتش) ٢٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢/٠/٢)، و«مسألة العلو والنزول في الحديث» لابن القيسراني (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٢٣/١) للخطيب، و«تهذيب الكمال للمزى (٤٩/٣١).

بِمَرْوَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مَحَمَّدِ بْنِ [كَزَالٍ] (١) ، يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ يحيى بْنِ مَعِينِ بِالمَدِينَةِ، فَمَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَتُوفِّي بِالمَدِينَةِ فَحُمِلَ عَلَى سَرِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلٌ يُنَادِي بَيْنَ يَدَيْهِ: هَذَا الَّذِي كَانَ يَعْفِي الكَذِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢).

200 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ في آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: نَا أَبُو الطَّيِّبِ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عُنْدَرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ بَكْرِ الرَّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لَمَّا مَنْصُورٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لَمَّا مَنْصُورٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لَمَّا هَلَكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ النَّبِيَّ يَقُولُ: قُومُوا إِلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَذُبُّ عَنْ حَديثيٍ، وَمَاتَ بِالمَدِينَةِ وَخَلَيْلُهُ.

٤٠٦ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالوَاحِدِ بْنُ المُهْتَدِي بِاللَّهِ العَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَني حَسْنُونُ الحَصِيبُ، قَالَ: حَدَّثَني حُبَيْشٌ المُهْتَدِي بِاللَّهِ العَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَني حَسْنُونُ الحَصِيبُ، قَالَ: حَدَّثَني حُبَيْشٌ ابْنُ مُبَشِّرِ، قَالَ: رَأَيْتُ يحيى بْنَ مَعِينٍ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ ابْنُ مُبَشِّرِ، قَالَ: رَأَيْتُ يحيى بْنَ مَعِينٍ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ قَالَ: أَدْخَلَنِي عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَزَوَّجَنِي ثَلاثَمِائَةِ حَوْرَاءَ، ثُمَّ قَالَ لِمَلائِكَتِهِ: أَنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَيْفَ نَظَرَ وَأَحْسَنَ (٣).

٤٠٧ \_ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: وَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَارِثِ،

<sup>(</sup>۱) بالأصل (كذال) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. وهو أبو الفضل السمسار، حدث عن: عفان وسعد بن سليمان سعدويه والحسن بن بشر بن سلم ويحيى بن عبدويه وخالد بن خداش ويحيى الحماني وجماعة، وعنه: أبو سهل القطان وعبدالصمد الطستي وأبو بكر الشافعي وجماعة. توفي سنة ۲۸۲ هـ. ينظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (۱٤١/۲۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۸/٦٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المجروحين» لابن حبان (٥٧/١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٢٧٥/١٦)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٢/٦٥).

قَالَ: نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبِي هَاشِم، قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللّهِ كَاتِبُ المَهْدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ يحيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَوِّدْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ عَلَى جَلِيسِ السُّوءِ فَإِنَّهُ لا يَكَادُ يُخْطِئُكَ.

٤٠٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ مُكَاتَبَةً، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِاللّهِ النِّيسَابُورِيِّ بِأَصْبَهَانَ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورِ الصَّيْدَلَانِيَّ الزَّاهِدَ بِنِيسَابُورَ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا بِكْرِ الإِسْفِرَايينِيُّ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا بِكْرِ الإِسْفِرَايينِيُّ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا بِكْرِ الإِسْفِرَايينِيُّ، يَقُولُ: سمِعْتُ مَحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ المَالِكِيِّ، يَقُولُ: مَاتَ يحيى بْنُ مَعِينٍ بِالمَدِينَةِ، فَحُمِلَ مَحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ المَالِكِيِّ، يَقُولُ: مَاتَ يحيى بْنُ مَعِينٍ بِالمَدِينَةِ، فَحُمِلَ عَلَى سَرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ المُنْذِرِ: فَرَأَى رَجُلٌ فِي المَنَامِ عَلَى سَرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مُجْتَمِعِينَ، قِيلَ لَهُ: مَالَكُمْ مُجْتَمِعُونَ؟ فَقَالَ ﷺ: جِئْتُ أَلِيبًا النَّيْ عَلَيْهِ: فَإِنَّهُ كَانَ يَذُبُّ عَنْ حَدِيثِي (١).

٤٠٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ إِسمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: نَا /[٢٧/أ] الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيِّ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ بِأَصْبَهَانَ ، قَالَ: نَا عَبْدُالمَالِكِ بْنُ بِمَكَّةَ، قَالَ: نَا عَبْدُالمَالِكِ بْنُ مِحَمَّدِ الدُّورِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُالمَالِكِ بْنُ مَحَمَّدِ الدُّورِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدِ بْنِ عَدِّيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدِ الدُّورِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدِ الدُّورِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ بَيْنَ يَدَيْ يَحْيَى ابْنِ مَعِينِ وَهُوَ يَسْأَلُهُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا زَكَرِيّاءَ مَا تَقُولُ فِي فُلانِ؟ (٢٠).

٤١٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو محَمَّدِ بْنُ مُحْسِنٍ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، أَنَا إِبْنُ فَطَيْسٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ فُطَيْسٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّاحِيمِيّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: نَا إِبْنُ أَبِي التَّلْجِ، قَالَ: اللَّاحِيمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: نَا إِبْنُ أَبِي التَّلْجِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ينظر «الأربعين المرتبة على الطبقات» لعلي بن المفضل المقدسي (ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر نفسه (ص: ٢٧٦).

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِذَا كَتَبْتَ فَقَمِّشْ وَإِذَا حَدَّثْتَ فَتَخَيَّرُ (١).

٤١١ - قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الشَّرِكَةُ فِي الحَدِيثِ شُؤْمٌ.

٤١٢ \_ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، قَالَ: أَنَا أَبُو محَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ محَمَّدٍ القَيْسِي، قَالَ: نَا الصَّاحِبَانِ الفَاضِلانِ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو جَعْفَر رَحمَهُمَا اللَّهُ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُاللَّهِ بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَبْيَضَ، وَمِنْ أَصْلِهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ ابْنُ القَاسِم، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُجْرٍ، نَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالكَرِيم الأَنْدَلُسِيّ الغَازِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَيُّويَهُ بِبَغْدادَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ يَحْيَى بْنِ مَعِينِ كَظْلَالُهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَقَبَلْنَا مُنْصَرَفِينَ حَتَّى أَتَيْنَا المَدِينَةَ فَمَرِضَ بِهَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَيَّامًا ثَمانِيًا أَوْ تِسْعًا ثُمَّ مَاتَ، فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَدَفَنَّاهُ، فَلَمَّا انْفَضَّ النَّاسُ عَنْ قَبْرِهِ حَضَرَتْنِي نِيَّةٌ، فَقُلْتُ: أَجْلِسُ وَأَقْرَأُ سُورَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِيَحْيَى، فَبَيْنَا أَنَا أَقْرَأُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ حَتَّى غَاصَ فِي القَبْرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ اقْشَعَرَّ جِلْدِي وَانْتَفَخَ رَأْسِي، وَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ خَرَجَ وَهُوَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ ثِيابِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَلِمْتُهُ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: بِحَقِّ الَّذِي بَعَثَكَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَيُّويَهْ (٢) أَوَ مَا عَرَفْتَنِي؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: أَنَا المَلَكُ المُوكَّلُ بِأَرْوَاحِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَمَسْكَنِي سَمَاءُ الدُّنْيَا، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ وَدُفِنَ بَعَثَنِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (۲۱٪۳۶)، و«تاريخ دمشق» لإبن عساكر (۱۵/۲۰)، و«تهذيب الكمال للمزي (۳۱٪۵۰)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۸۰/۱۱).

<sup>(</sup>Y) إبراهيم بن حيويه: كنيته أبو إسحاق، حدث عن محمد بن حاتم المعروف بجني، وروى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة الحافظ. قال ابن النجار: كان من الثقات. ينظر ترجمته في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قَطْلُوبَغَا السُّودُونِي (١٦٨/٢).

الله إِلَيْهِ فِي قَبْرِهِ فَأَتَيْتُهُ فَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ لَحْدَهُ وَمَهَّدْتُ لَهُ مَضْجَعَهُ، ثمَّ غَابَ عَنِّى الرَّجُلَ مَكَانَهُ.

118 \_ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ الحَاجِّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو عَمْرَ النَّمْرِيِّ، نَا أَسُامَةُ بْنُ عَلِيّ، عَلْيَّ، عُمْرَ النَّاجِي، نَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِم، نا أُسَامَةُ بْنُ عَلِيّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ بَسَّام، عَنْ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ بَسَّام، عَنْ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ بَسَّام، عَنْ [جُبَيْشِ] (۱) بْنِ مُبَشِّر، قَالَ: رَأَيْتُ يحيى بْنَ مَعِينٍ فِي النَّوْم، فَقُلْتُ: يَا أَبَا وَكَبِيْشٍ وَلَا عَنْ مِينٍ فِي النَّوْم، فَقُلْتُ: يَا أَبَا وَكُبِيْشٍ وَلَا عَنْ فِيهَا حَدِيثٌ، فَقَالَ: زَوَّجَنِي مائَةً حَوْرَاءً وَأَذْنَانِي. وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ رِقَاعًا كَانَ فِيهَا حَدِيثٌ، فَقَالَ: بِهَذَا (۲).

218 ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا محَمَّدٍ عَبْدَ اللّهِ بْنَ محَمَّدِ بْنِ مَحَمَّدٍ الْكِنَانِيَّ، يَقُولُ: خَرَّجْتُ أَسَدٍ وَ لَكَنَانِيَّ، يَقُولُ: خَرَّجْتُ حَدِيثًا وَاحِدًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ مِائَتَيْ طَرِيقٍ ـ حَدِيثًا وَاحِدًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٍ مِنْ ذَلِكَ الفَرَحِ غَيْرُ قَلِيلٍ، فَرَأَيْتُ فَشَكَ أَبُو محَمَّدٍ ـ قَالَ: فَدَاخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ الفَرَحِ غَيْرُ قَلِيلٍ، فَرَأَيْتُ لَهُ لَيُ النَّيَالِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا زَكَرِيّاءَ لَيْلًا مِنَ اللّيَالِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا زَكَرِيّاءَ خَرَجْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ مِنْ مائتَيْ طَرِيقٍ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِي خَرَجْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ مِنْ مائتَيْ طَرِيقٍ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِي خَرَجْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ مائتَيْ طَرِيقٍ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِي سَاعَةً، ثمَّ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَحْتَ: ﴿ الْهِيكُمُ اللّيَكُمُ اللّيَكَاثُرُ ﴿ لَهُ السَاعَةُ، ثمَّ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَحْتَ: ﴿ وَالْهِيكُمُ الْتَكَاثُرُ ۚ لَكُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

السَّرَّاجُ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدِ الدَّقَّاقُ، السَّرَّاجُ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ خَلَّادَ، قَالَ: قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ خَلَّادَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) بالأصل (حنش) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه (ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ٢٥٥).

نَا السَّاجِيُّ - يَعْنِي زَكَرِيَّاءَ بْنَ يَحْيَى -، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ الأَزْرَقُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ الأَزْرَقُ، قَالَ: سَمِعْتُ يحيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: آلَةُ الحَدِيثِ الصِّدْقُ وَالشُّهْرَةُ وَالطَّلَبُ وَتَرْكُ البِدَعِ (۱).

113 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيّ، قَالا: أَنَا أَبُو الحَسَنِ الْخِلَعِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو محَمَّدِ ابْنُ النَّحَاسِ، قَالَ: نَا أَبُو الْعَسَنِ الْخِلَعِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو محَمَّدٍ ابْنُ النَّحَاسِ، قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ مَحَمَّدٍ الْكِنَانِيّ، قَالَ: سمِعْتُ الصِّيْدَلَانِيَّ، يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ سمِعْتُ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ سمِعْتُ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَحْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِلَا محْبَرَةٍ وَلا قَلَمٍ يَطْلُبُ /[٣٢]ب] الحَدِيثَ فَقَدْ عَزَمَ عَلَى الْكِذْبَةِ (٢٠).

٤١٧ ـ قَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ الفَرَضِيِّ، أَنَا أَبُو محَمَّدِ الحَسَنُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ القَاضِي، قَالَ نَا عَبَّاسُ بْنُ محَمَّدٍ، قَالَ: سمِعْتُ يحيَى بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يُخْطِئْ عِنْدَنَا فِي الحَدِيثِ فَهُوَ كَذَّابٌ (٣).

٤١٨ ـ وَقَرَأْتُ بِخَطِّهِ أَنَا مُحَمَّدٌ ابْنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ البَغْدَادِيّ، قَالَ: سمِعْتُ خَالِدَ بْنَ مَحَمَّدٍ الخُتُّلِيَّ، يَقُولُ: سمِعْتُ يحيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِذَا خَشِيتَ أَنْ تُخْطِئَ فِي الحَدِيثِ فَانْقُصْ مِنْهُ وَلا تَزِدْ (٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «المحدث الفاصل» للرامهرمزي (ص: ٤٠٦)، و«الكفاية» (ص: ١٠١)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٢٨/١) كلاهما للخطيب.

<sup>(</sup>٢) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨١/١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكفاية» للخطيب (ص: ١٨٩).

### ومِنْ أَخْبَارِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَدِينِيِّ (١) كَخْلَاللهُ

214 ـ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سِمِعْتُ أَبَا يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ سَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المَدِينِيِّ فِي حَديثِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المَدِينِيِّ فِي حَديثِ النَّبِيِّ عَلَى الحَقِّ»(\*)، قَالَ: هُمْ أَصْحابُ الْخَدِيثِ (\*).

٤٢٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِجَازَةً كَتَبَ بِهَا إِلَيّ،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ السُّوذِرْجَانِيَّ بِأَصْبَهَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَضْلِ مُحَمَّدَ بْنَ سَمِعْتُ أَبَا الفَضْلِ مُحَمَّدَ بْنَ

<sup>(</sup>۱) على بن عبدالله المديني: هو على بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن البصري، المعروف: بابن المديني، أحد الأئمة الأعلام، وحفاظ الإسلام، روى عن أبيه وحماد بن زيد وابن عيينة وهشيم والطبقة، وعنه أحمد والبخاري وأبو داود والذهلي وأبو حاتم والبغوي وخلق كثير، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/١١)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي على الخق يقاتلون وهم أهل العلم، حديث رقم: ٧٣١١، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الإمارة، باب: قوله على لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، حديث رقم: ٥٠٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع» للترمذي (٤/٥٨٤)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ٣٦)، و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ٢٦)، و«أحاديث في ذم الكلام» للهروي (هارد)، و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: ١٨)، و«الدينار من حديث المشايخ الكبار» للذهبي (ص: ٤١).

جَعْفَرِ الخُزَاعِيَّ المُقْرِئَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ القَطَّانَ بِشِيرَازَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَضْلِ جَعْفَرَ بْنَ دَرَسْتُويَهْ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيَّ يَقُولُ: مَرَّ بِي [حَدِيثٌ](١) فَاحْتَاجَ بَعْضَ الحُرُوفِ إِلَى حَرْفٍ فَجَعَلْتُ أَتَفُولُ: هَرَفُ أَمْ لَا؟ فَسَمِعْتُ هَاتِفًا يَقُولُ: هِيَالَيُهُا فَجَعَلْتُ أَتَفَا بَقُولُ اللّهَ وَكُونُولُ مَعَ الْفَكِيقِيكَ السورة التوبة الآية: ١٢٠](٢).

قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا سَعْدِ الإِدْرِيسِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا سَعْدِ الإِدْرِيسِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا سَعْدِ الإِدْرِيسِيَّ، يَقُولُ: سمِعْتُ إَبَا أَحْمَدَ] (٣) بْنَ عَدِّيِّ، يَقُولُ: سمِعْتُ بَكْرَ بْنَ محمَّدِ للكَاتِبَ، يَقُولُ: سمِعْتُ عِلِيَّ بْنَ السَّاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: سمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الكَاتِبَ، يَقُولُ: سمِعْتُ عِلِيَّ بْنَ السَّاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: سمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ يَقُولُ: النَّزُولُ شُؤمٌ (٤).

١٤٢٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحَمَنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ القَّاسِمِ خَلَفِ بْنِ يحيَى، قَالَ: قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمِ الزَّيَّاتُ: كَانَ سَبَبُ القَاسِمِ خَلَفِ بْنِ المَدِينِيِّ أَلَفَّ كِتَابًا لِلْعِلَلِ، تَأْلِيفِ البُخَارِيِّ لِكِتَابِ الصَّحِيحِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ أَلَفَّ كِتَابًا لِلْعِلَلِ، وَكَانَ ضَنِينًا (٥) بِهِ لا يُحْرِجُهُ إِلَى أَحَدٍ، لِشَرَفِهِ عِنْدَهُ، وَكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ، فَعَابَ وَكَانَ ضَنِينًا (٥) بِهِ لا يُحْرِجُهُ إِلَى أَحَدٍ، لِشَرَفِهِ عِنْدَهُ، وَكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ، فَعَابَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ فِي بَعْضِ حَواثِجِهِ، فَأَتَى البُخَارِيُّ إِلَى بَعْضِ بَنِيهِ، فَبَذَلَ لَهُ عِلْيُ بْنُ المَدِينِيِّ فِي بَعْضِ حَواثِجِهِ، فَأَتَى البُخَارِيُّ إِلَى بَعْضِ بَنِيهِ، فَبَذَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُحْرِجَ لَهُ كِتَابَ العِلَلِ لِيَرَاهُ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُحْرِجَ لَهُ كِتَابَ العِلَلِ لِيَرَاهُ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ،

<sup>(</sup>١) بالأصل (حديثا) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الكفاية» للخطيب (ص: ٢٥٠)، و«الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» لعلى بن المفضل المقدسي (ص: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أبا حمد) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٢٣/١)، و«مسألة العلو والنزول في الحديث» لابن القيسراني (ص: ٥٦)، و«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) قال الليث: الضِّنة وَالضِّنُّ والمِضنّة، كل ذلك من الإمساك والبُخل. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: الضاد والنون (ضن) ٢١٠/١١).

فَفَتَنَهُ المَالُ، وَأَخَذَ مِنْهُ المِائَةَ دِينَارٍ، ثمَّ لَطَفَ مَعَ أُمِّهِ فَأَخْرَجَتِ الكِتَابَ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ أَلَّا يَحْبِسَهُ أَكْثَرَ مِنَ الأَيَّامِ الَّتِي ذَكَرَ، فَأَخَذَ البُّخَارِيُّ فِي الكِتَابِ، فَدَفَعَهُ إِلَى الوَرَّاقِينَ، وَكَانَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَدَفَعَهُ إِلَى مِائَةِ وَرَّاقٍ، وَأَعْطَى كُلَّ رَجُلِ مِنْهُمْ دِينَارًا عَلَى نَسْخِهِ وَمُقَابَلَتِهِ فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَكَتَبُوا لَهُ الدِّيوَانَ أَجْمَعَ فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى وَلَدِ عَلِيِّ بْنِّ المَدِينِيِّ، وَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَانْصَرَفَ عَلِيٌّ مِنْ غَيْبَتِهِ فَلَمْ يَعْلَمْ بِالخَبَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ البُخَارِيُّ فَعَكَفَ عَلَى الكِتَابِ شُهُورًا وَاسْتَحْفَظَهُ، وَكَانَ كَثِيرَ المُلازَمَةِ لابْنِ المَدِينِيِّ، وَكَانَ ابْنُ المَدِينِيِّ يَقْعُدُ يَوْمًا فِي الجُمُعَةِ لأَصْحَابِ الْحَدِيثَ يَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ فِي عِلَلِهِ وَطُرُقِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ البُخَارِيُّ بَعْدَ مُدَّةٍ قَالَ لَهُ: مَا حَبَسَكَ عَنَّا؟ قَالَ: شُغْلٌ عَرَضَ لِي، ثُمَّ جَعَلَ عَلِيٌّ يُلْقِي الأَحَادِيثَ وَيَسْأَلُهُمْ عَنْ عِلَّتِهَا، فَيَبْدُرُ البُّخَارِيُّ بِالجَوَابِ بِنَصِّ كَلَام عَلِيٍّ فِي كِتَابِهِ، فَعَجَبَ عَلِيٌّ لِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا؟ وَهَذَا قَوْلِي مَنْصُوصٌ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا فِي زَمانِي يَعْلَمُ هَذَا العِلْمَ غَيْرِي؟ فَرَجَعَ عَلِيٌّ بْنُ المَدِينِيِّ إِلَى مَنْزِلِهِ كَئِيبًا حَزِينًا، وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ خَدَعَ أَهْلَهُ بِالمَالِ حَتَّى أَبَاحُوا لَهُ الكِتَابَ، وَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ إِلَّا الغَمُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. /[٣٣]]

وَتَفَقَّهَ البُّخَارِيُّ فِي ذَلِكَ الكِتَابِ، وَوَضَعَ كِتَابَ الصَّحِيحِ، وَالتَّوَارِيخِ، فَعَظُمَ شَأْنُهُ وَعَلَا ذِكْرُهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وُضَعَ فِي الصَّحِيح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥٤/٩)، ثم قال ابن حجر عقب إيراده لهذه الحكاية: «إنما أوردت كلام مسلمة هذا لأبين فساده، فمن ذلك إطلاقه بأن البخاري كان يقول بخلق القرآن، وهو شيء لم يسبقه إليه أحد، وقد قدمنا ما يدل على بطلان ذلك، وأما القصة التي حكاها فيما يتعلق بالعلل لابن المديني فإنها غنية عن الرد لظهور فسادها، وحسبك أنها بلا إسناد، وأن البخاري لما مات عليٌّ كان مقيماً ببلاده، وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري، فلو كان

نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ اِبْنِ عَبْدِالبَرِّ، وَقَالَ: هَذِهِ حِكَايَةٌ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ.

27٣ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ المَقْرِئُ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: أَكْذَبُ النَّاسِ ثَلاثَةً: قَلَابَةَ، قَالَ: يَكْذِبُونَ فِي القُصَّاصُ وَالسُّوَّالُ وَالوُجُوهُ، قُلْتُ: فَمَا بَالُ الوُجُوهِ؟ قَالَ: يَكْذِبُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ فَلا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ (۱).

٤٧٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا المُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدُ القَالِي، قَالَ: نَا أَجُو محَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: نَا أَبُو محَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: نَا أَبُو محَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، قَالَ: قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، قَالَ: سمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: التَّفَقُّهُ فِي مَعَانِي الحَدِيثِ نِصْفُ العِلْمِ، وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ العِلْمِ.

270 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَا أَبِي، أَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، نَا يَحْيَى بْنُ عَائِذٍ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدُ الزَّيَّاتُ، قَالَ: أَنَا أَبُو العَبَّاسِ إِدْرِيسُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ الضَّرِّ البُخَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا [خَيْراً] (٣) مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، النَّاسُ فِي طِلَبِ يَقُولُ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا [خَيْراً] (٣) مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، النَّاسُ فِي طِلَبِ دُنْيَاهُمْ وَهُمْ فِي إِقَامَةِ هَذَا الدِّينِ.

\* \* \*

<sup>=</sup> ضنيناً بها لم يخرجها، إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأخلوقة والله الموفق» اهـ.

<sup>(</sup>١) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «المحدث الفاصل» للرامهرمزي (ص: ٣٢٠)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٦٥/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٨/١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (خير) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

### مِنْ أَخْبَارِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ (١) رَجْلَ للهُ

273 ـ أَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعْدُونَ، قَالَ: أَنَا وَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعْدُونَ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

27٧ ـ قَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: وَنَا اِبْنُ المُظَفَّرِ، نَا أَبُو حَفْصِ عُمَرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: وَنَا إِبْنُ المُظَفَّرِ، نَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ بَكَارٍ، قَالَ: قَالَ أَمُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ بَكَارٍ، قَالَ: قَالَ أَمُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ بَكُرٍ بْنِ عَيّاشٍ أَحْمَدُ بْنُ بُدُرُ بْنِ عَيّاشٍ أَحْمَدُ بْنُ بُدُرُ بْنِ عَيّاشٍ

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن عياش: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ، الفقيه، المحدث، شيخ الإسلام، وبقية الأعلام، اختلف في اسمه على أقوال والصحيح أن اسمه كنيته، روى عن أبيه وحميد الطويل والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وخلق، وعنه أحمد ويحيى وابن المبارك وخلق. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/٤٩٥)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 119).

<sup>(</sup>٢) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن آدم: أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي مولاهم، صاحب التصانيف، روى عن إسرائيل وحماد بن سلمة والسفيانين وخلق، وعنه أحمد ويحيى وإسحاق وابنا أبي شيبة وعدة. توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٥٢٢/٩)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص: ١٥٦).

وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ مَعَنَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: لَيْسَ أَجِيبُكُمْ إِلّا فِي نِصْفِ حَدِيثٍ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: نِصْفُ حَدِيثٍ! كَيْفَ؟ أَجِيبُكُمْ إِلاّ فِي نِصْفِ حَدِيثٍ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: نِصْفُ حَدِيثٍ! كَيْفَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْتُ لَكُمْ مَتْنَهُ، فَقَالَ الْحَدِيثِ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْتُ لَكُمْ مَتْنَهُ، فَقَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ. فَكَتْبُنَا، فَلَمَّا لَهُ كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجَ فَقَالَ: نَا إِسْحَاقُ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةً. إِلَى تَمَامِ الْحَديثِ (٢)(٣).

٤٢٨ ـ فَهُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي بَكْرِ الحَافِظِ، قَالَ: أَنَا أَبُو المَعَالِي ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارَ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، نَا إِبْنُ المُظَفِّرِ، نَا عُمَرُ بْنُ بَكَارٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشٍ، عَنْ المُظَفِّرِ، نَا عُمَرُ بْنُ بَكَارٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قِيلَ: يَا أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قِيلَ: يَا مُحَمَّدُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، مُخَمَّدُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَبِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ رَبَّ البَيْتِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَشْفَعُ ﷺ. قَالَ: وَكَانَ عَلِيًّ وَبِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ رَبَّ البَيْتِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَشْفَعُ ﷺ. قَالَ: وَكَانَ عَلِيًّ يَقْتَعُ بِهَا الطَّلَاةَ (عَلَيْ عَلِيَ

٤٢٩ \_ وأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ في آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَحيَى، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>١) في الأصل (لنا) والصواب الذي يقتضيه السياق ما أثبته، ولعله سهو من الناسخ

<sup>(</sup>٢) لتمام الحديث ينظر الرواية الذي بعده برقم: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ٢٢٣).

<sup>(3)</sup> ينظر «التفسير» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ( $\Upsilon$ \ $\Upsilon$ )، و«جامع البيان» للطبري ( $\Upsilon$ \ $\Upsilon$ )، و«المستدرك» للحاكم ( $\Upsilon$ \ $\Upsilon$  $\Upsilon$ )، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة ليخرجن من النار، فقط.

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ ابْنَ أَبِي الحَوَارِيِّ، يَقُولُ: قُلْتُ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيّاشٍ: خَدِّثْنَا، فَقَالَ: دَعُونَا مِنَ الحَديثِ فَإِنَّا قَدْ كَبِرْنَا وَنُسِّينَا الحَديثَ، جِيتُونَا بِذِكْرِ المَعَادِ وَالمَقَابِرِ، إِنْ أَرَدْتُمْ الحَديثَ فَاذْهَبُوا إِلَى هَذَا الَّذِي في بَنِي بِذِكْرِ المَعَادِ وَالمَقَابِرِ، إِنْ أَرَدْتُمْ الحَديثَ فَاذْهَبُوا إِلَى هَذَا الَّذِي في بَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: ذَاكَ أَهَوَنُ لَكَ عِنْدِي (۱).

لَكَ عِنْدِي (۱).

٤٣٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ عَابِدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ عَابِدٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ / ٣٣١/ب] الحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الصَّبَاحِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ البَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: الصَّبَاحِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ البَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ بِأَبِي المَوْتُ سَأَنْتُهُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ بِأَبِي المَوْتُ سَأَنْتُهُ عَنْ إِسْمِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْمٌ، وَأَنَا أَكْبَرُ مِنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْمٌ، وَأَنَا أَكْبَرُ مِنْ سُفْيَانَ الثَوْرِيِّ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، وَإِنَّه يَحْتِمُ القُوْآنَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ فَاحِشَةً قَطُّلًا?).

٤٣١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، أَنَا اِبْنُ فُطَيْسٍ، أَنَا اِبْنُ عُلَيْدٍ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ مَحَمَّدٌ ابْنُ يُوسُفَ البَيِّعُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا مَحْمُودُ بْنُ مَحَمَّدِ الْمَرْوَزِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ فَضَالَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَحْمُودُ بْنُ مَحَمَّدِ الْمَرْوَزِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ فَضَالَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ رُسْتُم، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيّاشٍ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَطْلُبِ العِلْمَ لَمْ يُرْزَقْ عَقْلاً (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/١٦٥).

# مِنْ أَخْبَارِ أَبِي عَلِيّ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ (١) وَسَبِ زُهْدِهِ نَخْلَبْلُهُ

٤٣٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ يُونُسَ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الإِشْبِيلِيُّ بِهَا، قَالَ: نَا أَبُو ذَرِّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ بمَكَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ القَاضِي، نَا بكُرُ بْنُ بُهْلُولِ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا بَكُرُ بْنُ بُهْلُولِ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِللَّانْيَا: اخْدُمِي مَنْ خَدَمَنِي وَأَتْعِبِي يَا دُنْيَا مَنْ خَدَمَنِي وَأَتْعِبِي .

٣٣٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ سَمَاعًا، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَكْرٍ ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو سَعْدٍ المَالِينِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَمْرٍ و يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مَالِكُ، عَنِ النِّيسَابُورِيِّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مَالِكُ، عَنِ النِّيسَابُورِيِّ، عَنْ أَنسٍ: «أَنِّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ النَّاعِيِّ عَلَى رَأْسِهِ

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن عياض: هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد، أحد العباد، روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليمان التيمي وحميد الطويل ويحيى الأنصاري وخلق، وعنه الشافعي والسفيانان وابن المبارك ويحيى القطان وبشر الحافي والسري السقطي وخلق. مات بمكة في أول سنة سبع وثمانين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١/٨)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>۲) موضوع أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 137)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (198)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (198)، والديلمي في «الفردوس» (198)، قال الخطيب: تفرد بروايته الحسين عن الفضيل، وهو موضوع، ورجالهم كلهم ثقات سوى الحسين بن داود، ولم يكن ثقة، فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أكثرها موضوع.

المِغْفَرُ<sup>(۱)</sup> (۲).

قَالَ: أَنَا أَبُو مِكْرٍ الخَطِيبُ، قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ المَعَدَّلُ، وَأَبُو الحَسَنِ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقِ البَزَّارُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: المَعَدَّلُ، وَأَبُو الحَسَنِ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقِ البَزَّارُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: نَا محَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الهَيْثَمِ المُقْرِئُ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَلِيمَةً - رَجُلٌ مِنَ الرَّيِّ (٣) -، قَالَ: سمِعْتُ مُوسَى بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: رَأَى الفُضَيْلُ قَوْمًا مِنْ الرَّيِّ (٣) -، قَالَ: هَكُونُونَ يَا وَرَثَةَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ - يَعْنِي بِهِمْ بَعْضُ الخِفَّةِ - فَقَالَ: هَكَذَا تَكُونُونَ يَا وَرَثَةَ الأَبْيَاءِ (١٠).

قرأتُ عَلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَرْوَانَ الطُّبْنِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ [الحَرَّانِيُّ](٥)،

<sup>(</sup>١) المِغْفَرُ: مِثل القَلنسوة غير أنها أَوْسَع يُلقيها الرجلُ على رأسه فتَبلغ الدِّرعَ. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (أبواب: الغين والراء (غفر) ١١٢/٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح حديث رقم: ٤٢٨٦، وأحمد في «مسنده» (٣١/٣١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣٦٩/١٣)، والخطيب في «الكفاية» (ص: ٧٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٣) الرَّيِّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه، مدينة قديمة في شمالي إيران (جنوب شرقي طهران). فتحها العرب في زمن عمر بن الخطاب على يد عروة بن زيد الخيل سنة ٦٤٢م، فيها ولد هارون الرشيد. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٠٢/٤).

 <sup>(</sup>٤) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص: ٩٣، ٩٤)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٥) بالأصل (الحداني) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو أبو الحسن علي بن عمر الحراني ثم المصري المعروف بابن حِمِّصَة الصواف، ما سمع شيئاً سوى مجلس البطاقة، وتفرد في الدنيا عن حمزة الكناني، حدث عنه: هبة الله بن محمد الشيرازي وأحمد بن عبدالقادر اليوسفي، وأبو صادق المديني وأبو عبدالله محمد بن أحمد الرازي، مات سنة ٤٤١ هـ ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦٠١/١٧).

قَالَ: نَا حَمْزَةُ بْنُ مَحَمَّدٍ الكِنَانِيّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الكُوفِيّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي الحَوَارِيّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَخِي أَحْمَدُ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْنُ أَبِي الحَوَارِيّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَخِي أَحْمَدُ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ [لأبيهِ](): يَا أَبَة مَا أَحْلَى كَلامَ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ يَا الفُضَيْلِ [لأبيهِ](): يَا أَبَة مَا أَحْلَى كَلامَ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ يَا بُنُيّ: وَتَدْرِي بِمَا حَلا؟ قَالَ: لأ، قَالَ: لأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعْالَى().

١٣٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ الله عَنهُ، قَالَ: أَنَا الْفَضَائِلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَوْقٍ بِبَغْدَادَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ هَوَاذِنَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الحُسَيْنِ، يَقُولُ: أَنَا الْكَرِيمِ بْنَ هَوَاذِنَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو ابْنُ أَخِي أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: نَا أَبُو ابْنُ أَخِي أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: نَا أَبُو عَمَّادٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَانَ الْفُضَيْلُ شَاطِرًا يَقْطَعُ الطَّرِيقَ بَيْنَ أَبِيوَ دُورَةً وَسَرَخُسَ (٤)، وَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِهِ أَنَّهُ عَشِقَ جَارِيَتِه، فَبَيْنَا هُو يَرْتَقِي أَبِيوَ لِللّهِ وَسَرَحْسَ (٤)، وَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِهِ أَنَّهُ عَشِقَ جَارِيَتِه، فَبَيْنَا هُو يَرْتَقِي الْجُدْرَانَ إِلَيْهَا سَمِعَ تَالِيًا يَتْلُو: ﴿ أَلَمْ يَانِ لِلِذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ فَنْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِحُودِ الْفَالُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّي اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) في الأصل (لابنه) والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

 <sup>(</sup>۲) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (۳۰۱/۳)، و«جزء البطاقة» لأبي القاسم الكناني (ص:
 ۲۶)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٦/٥٤)، و«البلدانيات» للسخاوي (ص: ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) أبيورد بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة، مدينة تابعة لتركستان الروسية، تقع بخراسان شرقي مدينة (نسا) وربما كانت هي المدينة الحالية المسماة (محمد آباد)، وهي تقع غربي مدينة (مرو). ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) سَرَخْس: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة، ويقال: سَرْخُس بالتحريك، والأول أكثر، مدينة قديمة بين الحدود الإيرانية ـ الروسية بين مرو ومشهد، فيها ولد الفضل بن سهل وزير المأمون. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٢٠٢/٤).

فَإِنَّ فُضَيْلاً عَلَى الطَّرِيقِ يَقْطَعُ عَلَيْنَا، فَتَابَ الفُضَيْلُ وَأَمَّنَهُمْ وَجَاوَرَ الحَرَمَ وَخَالَاً المُضَيْلُ وَأَمَّنَهُمْ وَجَاوَرَ الحَرَمَ وَخَلَاللهِ (١).

٤٣٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ جَمَاهِرَ بْنِ عَبْدِالرّحَمَنِ، قَالَ: نَا أَبُو نَصْرٍ /[١٣٤] الشِّيرَازِيُّ، قَالَ: نَا عَبِيْدُ اللّهِ بْنُ مَحَمَّدِ المَرْوَزِيُّ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ المُقْرِئُ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ محَمَّدِ المَرْوَزِيُّ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَنْبَارِيُّ، نَا محَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نَا العَلاءُ بْنُ الكَاتِبُ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَنْبَارِيُّ، نَا محَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نَا العَلاءُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ العَطَّارُ، نَا محَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فِي عَبْدِالجَبَّارِ العَطَّارُ، نَا محَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فِي النَّهُمِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَة مَا صَنَعْتَ فِي الغَمِّ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا؟ النَّوْمِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَة مَا صَنَعْتَ فِي الغَمِّ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: يَا بَنَيَّ مَا وَجَدْتُ خَيْرًا لِلْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

٤٣٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحَمَنِ بْنُ مَحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، نَا هَاشِمٌ ابْنُ يَحْيَى، نَا ابْنُ الأَعْرَابِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ الخَيَّاطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ تَوْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو، عَبْدِاللّهِ الخَيَّاطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَيلَ بْنَ عِيَاضٍ، وَقِيلَ لَهُ: حَدِّثْنَا، قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: سُفْيَانُ بَازِلٌ (٢)، وَأَنَا فَصِيلٌ (٣)، تَجْعَلُونَ الْبَازِلَ إِلَى الفَصِيلُ (٣)، تَجْعَلُونَ الْبَازِلَ إِلَى الفَصِيلُ (١٤).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٨٢/٤٨)، وتهذيب الكمال» للمزي (٢٨٦/٢٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) البازل: قال أبو بكر: البازل معناه في كلام العرب: المحكم القوة، أُخِذ من بُزول البعير وهو أن يخرج نابه بعد تسع سنين تأتي عليه وهو أقوى ما يكون. ينظر «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: فصل ١٦٤/٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر «المعجم» لابن الأعرابي (٣/١٠٧٤).

### مِنْ أَخْبَارِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ (١) كَغُلَّاللهُ

279 ـ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُغِيثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْغَسَانِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، قِرَاءَةً مِنْهُ عَلَيَّ مِنْ أَصْلِهِ بِإِشْبِيلِيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجِيبِ عَبْدُالغَفَّارِ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ الأَرْمَوِيُّ الحافِظُ بِمَكّة قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجِيبِ عَبْدُالغَفَّارِ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ الأَرْمَوِيُّ الحافِظُ بِمَكّة فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمِ الحافِظُ لَفْظًا، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيًّ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ عِبّاسِ الفَقِيهُ بِجُرْجَانَ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَظَّارَ الرَّازِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ التَّسْتَرِيَّ، يَقُولُ: مَصَرَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَذَكَرُوا حَدِيثَ وَمَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَذَكَرُوا حَدِيثَ وَمَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَذَكَرُوا حَدِيثَ وَمَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَذَكَرُوا حَدِيثَ التَّلْقِينِ قَوْلَ النَّيِّ عَيْ : «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهُ إِلّا الله الله الله الله الله الله أَنْ الله أَلِهُ إِلّا الله أَلْهَ إِلّا الله أَلْهَ إِلّا الله أَلْهُ إِلَهُ الله أَلِهُ الله أَلِهُ الله أَلْهُ إِلَهُ الله أَلْهُ إِلَهُ الله أَلْهُ إِلَهُ الله أَلْهُ إِلَهُ الله أَلْهُ أَلَا الله أَلْهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ أَلَاهُ إِلَهُ اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ اللهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ أَلَهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الْعَلَاءَ عَلَى الْعَلَاءُ أَنَ أَلَاهُ إِلَهُ إِلَا اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ اللهُ إِلَهُ اللّهُ أَلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ أَلَهُ إِلّهُ اللّهُ أَلَهُ أَلْهُ إِلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَهُ إِلّهُ اللّهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَهُ إِلَا اللهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا أَلَهُ أَلَا أَلَاهُ أَ

<sup>(</sup>۱) أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي، القرشي، المخزومي، أحد الأئمة الأعلام، سيد الحفاظ، روى عن أبي نعيم وقبيصة وخلاد بن يحيى ومسلم بن إبراهيم والقعنبي والطبقة، وعنه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة وخلق، مات بالري آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/١٣)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) جرجان: إقليم في إيران جنوب شرقي بحر قزوين، كان يعرف قديماً بـ «هيركانيا» فتحه يزيد بن المهلب، وأسس فيه مدينة أستراباذ، وجرجان أيضاً هو الإسم القديم لمدينة جونبادي قابوس الحالية. ينظر «الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ماشهران: هي قرية من قرى الري. ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٥٥/٣٥).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٧٠)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله حديث رقم: ٢١٦٧، وابن ماجة في «سننه» كتاب: الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله حديث رقم: ١٤٤٤، والترمذي في «جامعه» كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، حديث رقم: ٢٧٦، والنسائي في «سننه» كتاب: الجنائز، باب: تلقين الميت، حديث رقم: ١٨٢٦، والبزار في «مسنده» (٢٠٨/١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٠٨/١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٠٨/١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢١٣٥٠).

زُرْعَةَ وَقَالُوا: تَعَالُوْا نَتَذَاكُر الْحَدِيثَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ مَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ أَبُو عَاصِم، قَالَ: نَا عَبْدُالحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ جَعْفَرٍ، وَجَعَلَ يَقُولُ: إِبْنُ، إِبْنُ.. وَلَمْ يُجَاوِزْهُ، فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: نَا بُنْدَارُ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ وَالْبَاقُونَ سَكَتُوا، فَقَالَ: أَبُو زُرْعَةَ وَهُوَ فِي السَّوْقِ (١): نَا بُنْدَارُ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ أَبُو زُرْعَةَ وَهُو نِي السَّوْقِ (١): نَا بُنْدَارُ، قَالَ: نَا بُنْدَارُ، قَالَ: نَا كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةَ الْحَصْرَمِيِّ، عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةَ الْحَصْرَمِيِّ، عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ كَانِ رَجُولُ كَلَامِهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ دَخَلَ الجَنَّة ﴾ وَتُوفِّي وَتُؤُفِّي وَعُلَللهُ (٣).

٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ غَيْرَ مَرَّةٍ،
قال: سمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ أَحْمَدَ ابْنَ عَبْدِالغَفَّارِ بْنِ أَشْتَةَ الأَصْبَهَانِيّ بِهَا إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مَحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ عَمْرٍو الحَافِظَ النَّقَاشَ،
قال: سمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ مَحَمَّدَ بْنَ بِشْرِ البَصَرِيَّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الرَّاذِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم، يَقُولُ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الرَّاذِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم، يَقُولُ: وَتَعَالَى فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَوَرَّعْتَ عَنِ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَوَرَّعْتَ عَنِ وَقَفْلُ لِي: يَا عَبْدَ اللّهِ تَوَرَّعْتَ عَنِ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللّهِ تَوَرَّعْتَ عَنِ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللّهِ تَوَرَّعْتَ عَنِ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللّهِ تَوَرَّعْتَ عَنِ

<sup>(</sup>۱) السَّوق: قال الأزهري: تقول رأيتُ فلاناً يَسُوق سُووقاً، أي: يَنزع نَزْعاً، يعني الموتَ. ينظر «تهذيب اللغة» (باب: القاف والسين (سوق) ١٨٣/٩).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۳/۰)، وأبو داود في «سننه» كتاب: الجنائز، باب: في التلقين، حديث رقم: ٣١١٨، والبزار في «مسنده» (۷۷/۷)، والبخائز، باب: في «الأوسط» (١٨٠/١)، وابن منده في «الإيمان» (٢٤٨/١)، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٥٠٣/١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه كذلك البيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٨/١)، والإشبيلي في «الأحكام الشرعية» (٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (١١/ ٤٤٠)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٣٠)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٤٤/١٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٥/ ٣٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٠١/١٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧٦/ ١٣).

الكَلَام؟! فَقُلْتُ: يَا رَبَّ العِزَّةِ إِنَّهُمْ جَادَلُوا دِينَكَ، قَالَ: أَلْحِقُوهُ بِأَبِي عَبْدِاللّهِ وَأَبِي عَبْدِاللّهِ وَأَبُو عَبْدِاللّهِ مَالِكٌ وَأَبُو عَبْدِاللّهِ سُفْيَانُ وَأَبُو عَبْدِاللّهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عَبْدِاللّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمِهُمْ الله (١٠).

281 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، قَالَ: أَنَا وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَنَا زِيَادُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: ضَالِحُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: ضَالِحُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: ضَالِحُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: أَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِالرِّحمَنِ اللَّوْلُوْيُّ إِجَازَةً، قَالَ: صَالِحُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: نَا أَجُمَدُ بْنُ قَالَ: نَا أَجْمَدُ بْنُ قَالَ: نَا أَجُمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْعَبّاسِ الرَّازِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ فِي المَنَامِ كَأَنَّهُ يُصَلِّي فِي الصَّامِ بِنِ الْعَبّاسِ الرَّازِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ فِي المَنَامِ كَأَنَّهُ يُصَلِّي فِي السَّمَاءِ /[٣٤٤] السَّابِعَةِ بِالمَلَاثِكَةِ. فَقُلْتُ: مَا حَالُكَ؟ قَالَ: لَقِيتُ اللّهَ تَبَارَكَ السَّمَاءِ /[٣٤٤] السَّابِعَةِ بِالمَلَاثِكَةِ. فَقُلْتُ: مَا حَالُكَ؟ قَالَ: لَقِيتُ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ لِي: يَا أَبَا زُرْعَةَ إِنِّي لأُوتَى بِالطِّفْلِ فَآمُرُ بِهِ إِلَى الجَنَّةِ، فَكَيْفَ وَتَعَالَى فَقَالَ لِي: يَا أَبَا زُرْعَةَ إِنِّي لأُوتَى بِالطِّفْلِ فَآمُرُ بِهِ إِلَى الجَنَّةِ، فَكَيْفَ بِمَنْ حَفِظَ السُّنَ عَلَى عِبَادِي، أَدْخُلِ الجَنَّةَ تَبَوَّا حَيْثُ شِئْتَ (٣).

28۲ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي مَحَمَّدِ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بنُ عَلِي الطَّنَاجِيرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بنُ عَلِي الطَّنَاجِيرِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدُ الوَاعِظُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اللهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ اللهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: وَمَنْ يَضْبِطُ هَذَا؟ الرَّازِيُّ، وَسُئِلَ عَنْ عِدَّةِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ: وَمَنْ يَضْبِطُ هَذَا؟

<sup>(</sup>۱) ينظر «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى القزويني (۲۰/۳۳۰)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳٤٦/۱)، و«فوائد العراقيين» للنقاش (ص: ۱۱۲)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲۲۱/۹)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۸/۳۸)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۰۳/۱۹)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢) تُسْتَر: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى، مدينة إيرانية، وراء أعظم مدينة بخوزستان اليوم، وهو تعريب شوشتر. ينظر «معجم البلدان» للحموي (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (١٧١/٢).

شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَجَّةَ الوَدَاعِ أَرْبُعُونَ أَلْفًا وَشَهِدَ مَعَهُ تَبُوكَ سَبْعُونَ أَلْفًا (١).

2٤٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا السَّرَّاجُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنِ صَالِحٍ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو نُعَيْمِ الحَافِظُ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ محَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْكِنَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا زُرْعَةَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا الحُجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمْ الْكِنَانِيّ، قَالَ: الحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عَلَّةٌ (٢) فَأَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثُمَّ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: الحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عَلَّةٌ (٢) فَأَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثُمَّ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: الحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عَلَّهُ وَلَا تُخْبِرْهُ بِأَنَّكَ قَدْ [تَقْصِدُ] (٣) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ (٤) فَتَسْأَلُهُ عَنْهُ وَلَا تُخْبِرْهُ بِأَنَّكَ قَدْ الْتَنِي عَنْهُ فَيَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثمَّ تَقْصِدُ أَبَا حَاتِم فَيُعَلِّلُهُ، ثمَّ تُمَيِّزُ كَلَامَنَا عَلَى مُرَادِهِ، فَالْتَنِي عَنْهُ فَيَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثمَّ تَقْصِدُ أَبَا حَاتِم فَيُعَلِّلُهُ، ثمَّ تُمَيِّزُ كَلَامَنَا عَلَى مُرَادِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا فِي عِلَّتِهِ فَاعْلَمُ أَنَّ كُلاً مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ، وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةُ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا العِلْم، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا العِلْمَ إِنْهَامُ (٠٠).

٤٤٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ سمَاعًا، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ القَرَوِيِّ، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الغَازِي، قَالَ: نَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ البِيِّعِ، قَالَ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ محَمَّدِ الوَاعِظَ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ محَمَّدِ الوَاعِظَ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبْ العَبَّاسِ محَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ، يَقُولُ: لَمَّا انْصَرَفَ قُتَيْبَةُ بْنُ سمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ محَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ، يَقُولُ: لَمَّا انْصَرَفَ قُتَيْبَةُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۲۹۳/۲)، و«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) العلة في الحديث: هو الوهم إذا اطُّلِعَ عليه بالقرائن وجمع الطرق. ينظر «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (تقصر) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن وارة: هو محمد بن مسلم بن وارة الرازي، الحافظ، روى عن آدم بن أبي إياس وأبي عاصم وابن المديني وخلق، وعنه النسائي والذهلي وخلق، قال الخطيب: كان متقناً عالماً حافظاً فهماً. مات بالري سنة خمس ستين ومائتين. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢٨/١٣)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٧٥)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥٦/٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٩٢/٥٥).

سَعِيدٍ إِلَى الرَّيِّ سَأَلُوهُ أَنْ يُحَدِّثَهُمْ، فَامْتَنَعَ، وَقَالَ: أُحَدِّثُكُمْ بَعْدَ أَنْ حَضَرَ مَجَالِسِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ، فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّ عِنْدَنَا غُلَامًا يَسْرُدُ كُلَّ مَا حَدَّثُهُمْ بِهِ مَجْلِسًا مَجْلِسًا، قُمْ يَا أَبَا زُرْعَةَ، فَقَامَ أَبُو زُرْعَةَ فَسَرَدَ كُلَّ مَا حَدَّثُهُمْ بِهِ قَتَيْبَةُ أَنُ فَعَدَّنَهُمْ قَتَيْبَةُ (۱).

#### \* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ أَبِي عَاصِمِ الضَّحَّاكِ(٢) بْنِ مَخْلَدٍ رَخْلَلْلهُ

280 - أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ المُبَارَكِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الفَالِي، الحُسَيْنِ المُبَارَكِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ، قَالَ: نَا الرَّامَهُرْمُزِيُّ، قَالَ: نَا العَبَّاسُ ابْنُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، قَالَ: نَا العَبَّاسُ ابْنُ الحَسَنِ البَغْدَادِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ النِّيسَابُورِيِّ، قَالَ: سمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ الحَرَّانِيُّ، يَقُولُ: الرِّيَاسَةُ فِي العَبَّاسِ الحَرَّانِيُّ، يَقُولُ: سمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ النَّبِيلَ يَقُولُ: الرِّيَاسَةُ فِي العَبْاسِ الحَرَّانِيِّ رِيَاسَةٌ [نَذِلَةً] (٣)(٤).

٤٤٦ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مَحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (۱/۱۲).

<sup>(</sup>٢) أبو عاصم النبيل: هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري أبو عاصم النبيل، الإمام، الحافظ، شيخ المحدثين الأثبات، روى عن ابن عون وسليمان التيمي والأوزاعي وابن جريج وخلق، وعنه أحمد وإسحاق والبخاري وابن المديني وعبد بن حميد وابن المثنى وخلق، ولد سنة إحدى وعشرين ومائة ومات سنة اثنتي عشرة ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/٤٨٠)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (بذلة) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو الموافق لرواية الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي».

<sup>(</sup>٤) في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٨١/٢).

يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَمِعْتُ سَعِيدِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسًا يَقُولُ: كَانَ أَبُو عَاصِمٍ قَدْ نَيَّفَ عَلَى التِّسْعِينَ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَذْكَى مِنْهُ، وَقَالَ لِي أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ دَهْرَنَا الأَدَبُ وَالشِّعْرُ وَأَيَّامُ الْعَرِبِ، وَإِنَّمَا وَقَعْنَا إِلَى الأَحَادِيثِ اليَوْمُ (۱).

28۷ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو مَحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الفَصْلِ زَكَرِيّاءُ بْنُ جَعْفَرٍ النَّجَارُ، قَالَ: نَا مَحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الفَصْلِ زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى البَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ يَحْيَى البَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَخِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ إِلَى اللّهُ بِكَ؟ [١٣٥] أَبَا عَاصِمِ النَّبِيلَ فِي مَنَامِي بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، ثُمَّ قَالَ لِي: كَيْفَ حَدِيثِي فِيكُمْ؟ قُلْتُ: إِذَا قُلْنَا أَبُو عَاصِمٍ فَلَكَ: إِنَّمَا يُعْطَى فَلَانَ إِنَّاتِهِمْ (٢).

٤٤٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا النَّمَرِيِّ، قَالَ: إِنَّا الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي عَاصِمٍ أَبُو بَكْرٍ الصَّبَّاحِيُّ، قَالَ: يَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي عَاصِمٍ يَوْمًا أَسْتَعِيدُهُ حَدِيثًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَاصِمٍ بَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَكَ حَدِيثُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: وَيْلَكَ هَذِهِ بُكَيْرَةُ حَارِسٍ.

٤٤٩ \_ قَالَ الصَّبَّاحِيِّ: وَسمِعْتُ عَبَّاسًا يَقُولُ: تَزَاحَمَ النَّاسُ عَلَى أَبِي

<sup>(</sup>١) ينظر «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» للفيروزآبادي (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥٧/٢)، و«تهذيب الكمال» للمزى (٢٨٩/١٣).

عَاصِم، فَقَالَ: وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَتَّى يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ذِراعٌ أَوْ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً.

٤٥٠ ـ قَالَ الصَّبَّاحِيّ: وَنَا أَبُو حَفْصِ الفَلَاسُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، فَرَآهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ
 حَتَّى تُرْقُصُوا.

201 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُالرّحْمَن بْنُ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْقَرَوِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَجَدِالرّحْمَنِ الْقَرَوِيُّ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ النّيسَابُورِيَّ صَاحِبَ البُخَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ عَاصِم يَقُولُ: سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِم يَقُولُ: عَبَرَةٌ تَرَكُوهَا عَنْ الدَّارِمِيَّ، فَإِذَا كَبِرَ أَحَدُهُمْ حَتَّى تَخْرَبَ، فَإِذَا كَبِرَ أَحَدُهُمْ حَتَّى تَخْرَبَ، فَإِذَا كَبِرَ أَحَدُهُمْ حَتَّى تَخْرَبَ، فَإِذَا كَبِرَ أَحَدُهُمْ جَاءَهُ صَبِيًّ فَقَالَ: حَدِّنْنِي، فَإِنْ كَانَ ذَكِيًّا قَالُوا: شَيْخُ كَبِيرٌ، وَإِنْ قَالُوا غَيْرَ جَاءَهُ صَبِيًّ فَقَالَ: كَدِّنْنِي، فَإِنْ كَانَ ذَكِيًّا قَالُوا: شَيْخُ كَبِيرٌ، وَإِنْ قَالُوا غَيْرَ جَاءَهُ صَبِيًّ فَقَالَ: كَدُّنْنِي، فَإِنْ كَانَ ذَكِيًّا قَالُوا: شَيْخُ كَبِيرٌ، وَإِنْ قَالُوا غَيْرَ خَوَ هَذَا(١).

20۲ - أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ - تَطْهَلْهُ - سَمَاعًا، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيّ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيّ، فَأَقَرّ بِهِ، قَالَ: نَا [أبو الوَلِيدِ](٢) الفَرَضِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَائِذِيّ، قَالَ: أَخَبَرَتْنَا أَمُّ الضَّحَّاكِ بِنْتُ الوَلِيدِ] مُرُو بْنِ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي تَطْهُمُ يَقُولُ: سُمِّيَ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي تَطْهُمُ يَقُولُ: سُمِّي

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٦٦/٢٤).

<sup>(</sup>۲) بالأصل (الوليد) والصواب (أبو الوليد)، ولعله سهو من الناسخ كَلْكُلُهُ، وهو أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف القرطبي صاحب تاريخ الأندلس، أخذ عن أبي عبدالله بن مفرج وأبي جعفر بن عون الله وخلف بن القاسم وعباس بن أصبغ والحسن بن إسماعيل الضراب وأبي مسلم الكاتب، روى عنه أبو عمر النمري وقال: كان فقيهًا عالمًا في جميع فنون العلم وفي الحديث والرجال، أخذت معه عن أكثر شيوخي وكان حسن الصحبة والمعاشرة قتلته البربر فيمن قتلوا وبقي ملقى في داره ثلاثة أيام، استشهد كَاللَّهُ سنة ٤٠٣هـ.

أَبُو عَاصِمِ (النَّبِيلَ) وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ البَصْرَةَ المَهْدِيُّ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الآذِنُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الآذِنُ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَاصِمٍ بِالبَابِ، وَكَانَ رَجُلٌ هَاشِمِيٌّ قَصِيرٌ بِالبَابِ يُكَنَّى بِأَبِي فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَاصِمٍ بِالبَابِ، وَكَانً رَجُلٌ هَاشِمِيٌّ قَصِيرٌ بِالبَابِ يُكَنَّى بِأَبِي عَاصِم، فَقَالَ المَهْدِيُّ: النَّبِيلُ أَم القَصِيرُ؟ فَقَالَ: النَّبِيلُ، فَبِهِ سُمِّيَ النَّبِيلُ (١).

20٣ ـ ذكرَ إِبْنُ مِقْسَمٍ فِي (فَوَائِدِهِ) قَالَ: مَرَّ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ بِأَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ وَهُوَ جَالِسٌ وَحْدَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَاصِمٍ: وَمَنْ نَحْنُ هَلْ تَرَى مَعِي أَحَدًا يَا حَجَّاجُ؟ قَالَ: أَنْتَ وَأَنْفُكَ، وَكَانَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ: وَعَلَيْكُمَا عَنِي وَعَنْ صَاحِبِي.

208 ـ قَرَأْتُ بِحَطِّ القَاضِي يُونُسَ بْنِ عَبْدِاللّهِ ـ كَكُلَّلْهُ ـ نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبِ المُؤَدِّبُ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي الحَرَّانِيِّ بِمِصْرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ سَيْفِ الحَرَّانِيَّ، يَقُولُ: أَتَيْتُ أَبَا عَاصِمِ النَّبِيلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ شُعَبَةَ فَالَ: مَا تَصْنَعُ فِي شُعَبَةَ ، أَبُو الولِيدِ الطَّيَالِسِيُّ (٢) فِي شُعَبَةَ خَيْرٌ لَكَ مِنِي، فَقَالَ: مَو نَعْ بُنَ عَيْرُ لَكَ مِنِي، قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى أَبِي الولِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، فَقَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقُلْتُ: وَذِدْتُ أَنَّ مَنْزِلِي يَقُرُبُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى مَنْزِلِهِ حَتَّى مَنْزِلِهِ حَتَّى مَجْلِسَ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ مَنْزِلِي يَقُرُبُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَنِى مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِهِ.

آخِرُ الجُزْءِ الخَامِسِ وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ. /[٣٥/ب]

<sup>(</sup>۱) ينظر «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لأبي على الجياني (٣/١١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبدالملك أبو الوليد الباهلي مولاهم، البصري، الطيالسي، الإمام، الحافظ، الناقد، شيخ الإسلام، ولد: سنة ثلاث وثلاثين ومائة، روى عن شعبة وابن عيينة ومالك والحمادين والليث وخلق، وعنه أحمد وابن راهويه وابن المثنى والبخاري وخلق. مات سنة سبع وعشرين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/١٠)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٦٧).

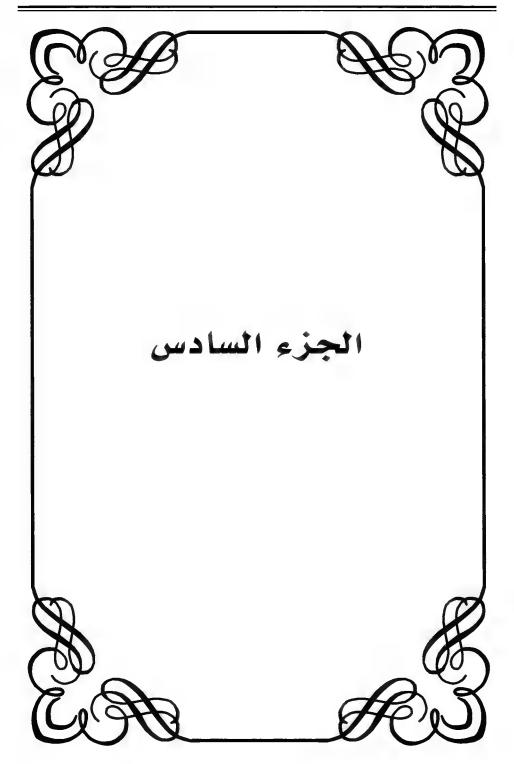



### مِنْ أَخْبَارِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ البَغْلَانِيِّ (١) رَجْلَلْلهُ

200 ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَحَمَّدٍ القَابِسِيُّ بِالقَيْرَوَانِ فِي مَنْزِلِهِ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَابِسِيُّ الكِنانِيُّ بِمِصْرَ، وَقَدْ إِجْتَمَعَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ يَسْأَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَغْبَتِهِ فِي الكِنانِيُّ بِمِصْرَ، وَقَدْ إِجْتَمَعَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ يَسْأَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَغْبَتِهِ فِي دَوَاوِينَ أَرَادُوا أَخْذَهَا عَنْهُ، فَقَالَ: إِجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنَ الطَّلَبَةِ بِبَابٍ قُتَيْبَةَ بْنِ مَعَدِدٍ، فَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ مَنَ الفِقْهِ، وَأَكْثَرَ مَعَ المَعِيدِ، فَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الفِقْهِ، وَأَكْثَر كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَغْبَتِهِ، وَأَلَحَ عَلَيْهِ الرَّحَالُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ رَوَى كَثِيرًا وَلَقِيَ وَجَالًا، فَتَبَسَمَ ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي البغلاني، أبو رجاء الثقفي، أحد أئمة الحديث الأعلام. روى عن: مالك والليث وابن لهيعة وأبي عوانة وخلق، وعنه: الأئمة الخمسة وعبدالله بن أحمد وآخرون. مات سنة أربعين ومائتين عن نحو تسعين سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۱/۱۱)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۱۹۸).

## تَسْأَلُنِي أُمُّ صَبِيٍّ جَمَلاً يَهْشِي رُوَيْدًا وَيَكُونُ أَوَّلاً مَسْأَلُنِي أُمُّ صَبِيٍّ جَمَلاً فَكِلانَا مُسْتَلًى(١)

201 ـ وَقَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي الخَيْرِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَاذِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أَجْمَدَ الْبُورْجَانِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أَجْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارِ الْفَارِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِي حَدَاثَتِي أَطْلُبُ الرَّأْيَ، فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ مِرْآةً دُلِّيَتْ مِنَ السَّمَاءِ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُونَهَا فَلَا النَّائِمُ أَنَّ مِرْآةً دُلِّيتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُونَهَا فَلَا يَنَالُونَهَا، فَاطَلَعَتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ يَنَالُونَهَا، فَاطَلَعَتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جِئْتُ إِلَى مِحْضَعِ البَزَّازِ ـ وَكَانَ بَصِيرًا بِعِبَارَةِ الرَّوْيَا ـ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ رُؤْيَايَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالأَثَرِ فَإِنَّ الرَّا أَي وَأَقْبَلْتُ الرَّأَيْ وَأَقْبَلْتُ الرَّأَيْ وَالْمَغْرِبَ إِنَّمَا يَبْلُغُ الأَثَرُ. قَالَ: فَتَرَكْتُ الرَّأْيَ وَأَقْبَلْتُ لَلَا الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ إِنَّمَا يَبْلُغُ الأَثَرُ. قَالَ: فَتَرَكْتُ الرَّأَيُ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْأَثُورُ وَ المَعْرِبَ إِنَّمَا يَبْلُغُ الأَثُورُ وَالَى فَتَوَكُتُ الرَّأُي وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْأَثُورُ وَ الْمَعْرِبَ إِنَّ مَا يَبْلُغُ الأَثُورُ وَ قَالَ: فَتَرَكْتُ الرَّأُي وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْأَثَورُ وَ اللَّهُ الْأَثُورُ وَالْ النَّاسُ وقَ وَالْمَغْرِبَ إِنَّا مَا يَبْلُغُ الأَثُورُ وَ قَالَ: فَتَرَكْتُ الرَّأُي وَأَقْبَلْتُ الْمَالِي الْمُسْرِقَ وَالْمَغْرِبَ إِنَا فَلَا يَالِهُ الْمُسْرِقَ وَالْمَغْرِبَ إِنَّا مَا يَنْكُونُ الْمَالَاتُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبَ إِنَّا مَا يَنْ الْمَالُولِ الْمُنْ الْمُ الْمُشْرِقُ وَالْمَعْرِبَ إِنَا الْمُشْرِقِ وَالْمَعْرِبَ إِنْ الْمَالَا الْمَالِ الْمُعْرِبُ الْمَالَا الْمُعْرِبُ الْمُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ إِلَيْكُونُ الْمَالَا الْمُعْرِبُ الْمُ الْمُؤْرِبُ الْمَالَالَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُولِ الْمُعْرِبُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

20٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ الرَّازِيِّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَقَاءَ الوَرَّاقُ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَقَاءَ الوَرَّاقُ، قَالَ: نَا عَبْدُالغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ محْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ القَزْوِينِيُّ، عَبْدُالغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ عَلِيَّ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الخَرْوَيَةُ البَعْلانِيَّ جَارَ قُتَيْبَةً، الحَسَنِ الجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدُويَهُ البَعْلانِيَّ جَارَ قُتَيْبَةً، المَعْدُويَةُ البَعْلانِيَّ جَارَ قُتَيْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بْنِ حِجْرٍ (٣): يَا قَلَلَ: سَمِعْتُ عَلِيٍّ بْنِ حِجْرٍ (٣): يَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (٣٦١/٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (۱٤/٥٨٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۳/٥٣٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/۱۱).

<sup>(</sup>٣) علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، أحد الحفاظ الثقات، روى عن: أبيه وإسماعيل بن علية وابن عيينة وابن المبارك وخلق كثير، وعنه البخاري ومسلم=

بُنَيَّ لَا تَنْظُرُ بَعْدَ العَصْرِ فِي الكُتُبِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ بِالبَصَرِ (١).

20۸ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابِ، أَخْبَرَكَ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ: مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى إِجَازَةً، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ: سَمِعْتُ أَبا جِنْع لَاحِقَ بْنَ سَمِعْتُ أَبا جِنْع لَاحِقَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا جِنْع لَاحِقَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ جَمِيلٍ، يَقُولُ: وَرَدْتُ بَعْلَانَ (٢) عَلَى مَحَمَّدٍ، يَقُولُ: وَرَدْتُ بَعْلَانَ (٢) عَلَى مَحَمَّدٍ، يَقُولُ: وَرَدْتُ بَعْلَانَ (٢) عَلَى مَحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ جَمِيلٍ، يَقُولُ: وَرَدْتُ بَعْلَانَ (٢) عَلَى مَحَمَّدٍ، يَقُولُ: وَرَدْتُ بَعْلَانَ (٢) عَلَى مَحَمَّدٍ، يَقُولُ: وَرَدْتُ بَعْلَانَ (٢) عَلَى مُحَمِّدٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي غَيْرِ [ ] (٣) غَيْرَ دَانِقَيْنِ (٢)، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَرْخُصَ مِنَ البَطِّيخِ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا ثَلَاثِينَ بطِيخَةً وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَسْجِدٍ وَجَعَلْتُهَا تَحْتَ حَصِيرٍ فِيهِ، وَكُنْتُ أُخْرِجُ كُلِّ يَوْمٍ بِطِيخَةً فَأَتَقَوْتُ بِهَا، فَلَاثِينَ يَوْمًا، فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ عِنْدَ فَلَاقِيْنَ يَوْمًا، فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ عِنْدَهُ فَلَاقِيْنَ يَوْمًا مَا فَانْشَأْتُ أَقُولُ عِنْدَ فَلَاقِيْنَ يَوْمًا مُلَاقِينَ يَوْمًا مَا فَانْشَأْتُ أَقُولُ عِنْدَ البِطِيخَةً عَلِمْتُ أَنِّي قَدْ أَقَمْتُ عَلِيْدَ الْفِلْ عَلَى يَوْمٍ بِطِيخَةً فَلَاقِيلَ عَلَى يَوْمٍ لِلْمَا عَلَى يَوْمٍ بِلَالِيلَ عَلَى الْمَلْ عَلَى يَوْمٍ لِلْمَا عَلَى الْمَلْ عَلَى الْمَلْ عَلَى يَوْمٍ بِعَلِي لَالْمُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُلْكُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي اللْمُ عَلَى الْمَلْعُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُلْتُهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْ الْمُؤْمُ الْمُعُلِي ال

مَا لِلْغَرِيبِ مِنَ الحَيَاةِ لَذَاذَةٌ كُمْ بَيْنَ مُغْتَرِبٍ يَجُودُ بِنَفْسِهِ [أَوْ](٥) مُتْرَفٍ فِي أَهْلِهِ وَمُوسّد

فَازُوا بِلَذِّتِهَا ذَوُوا الأَرْكَانِ نَائِي مِنَ الأَهْلِينَ وَالأَوْطَانِ فِي ظِلِّ عَافِيةٍ وَظِلٍّ أَمَانِ

<sup>=</sup> والترمذي والنسائي وعبدان وخلق. قال النسائي: ثقة مأمون حافظ، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩/١٠)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>١) ينظر «مشيخة ابن الحطاب» لأحمد بن محمد السلفي (ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) بغلان: مدينة أفغانية في أقصى شمال البلاد، قال ياقوت الحموي: «قال أبو سعد: بغلان بلدة بنواحي بلخ، وظني أنها من طخارستان، وهي العليا والسفلي، وهما من أنزه بلاد الله على ما قيل بكثرة الأنهار والتفاف الأشجار، وقيل بين بغلان وبلخ ستة أيام منه». ينظر «معجم البلدان» (٤٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) أظن أن هناك سقطاً.

<sup>(</sup>٤) دانقين: مثنى دانق، والدانق: سدس الدينار والدرهم. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: دنق ١٠٥/١٠).

<sup>(</sup>٥) بالأصل (ومترف) والصواب ما أثبته ليستقيم البيت.

لَا يَتَّقِي عَطَبًا وَذَاكَ بِنَفْسِهِ مُتَرَقِّبٌ لِنَوَائِبِ الحَدَثَانِ

اِلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهَ المُصَلِّ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) العُصْفُرُ بالضم: نبت يُهَرِّىءُ اللحم الغليظ. ينظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (فصل العين، ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) الوقر، بالكسر: الثقل يحمل على ظهر أو على رأس. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: القاف والراء (وقر) ٣٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الأدب باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حديث رقم: ٦١٣٣، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الزهد والرقائق باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حديث رقم: ٧٦٩٠.

<sup>(3)</sup> ينظر «المعجم الأوسط» للطبراني (٧/٣٤)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٢٧/١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩٧/٥٥، ٣٧٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥٠/٣٤).

### مِنْ أَخْبَارِ أَبِي حَفْصٍ عَمْرِو بْنِ عَلِيّ الفَلّاسِ(١) يَخْلَبْلْهُ

٤٦٠ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الوَلِيدِ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ، وَابْنُ الْعَنَّانِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْعَنَّانِ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْب، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْب، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ عَمْرو بْنَ عَلِيِّ الفَلَاسَ يَقُولُ: رَوَى عَنِّي حَرْب، قَالَ: حَدْيَيْنِ، فَلَمْ يَقُمْ خَيْرُهُ بِشَرِّه، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ الفَلَّاسُ، وَلَمْ عَفَّانُ حَدِيثَيْنِ، فَلَمْ يَقُمْ خَيْرُهُ بِشَرِّه، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ الفَلَّاسُ، وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي، أبو حفص الصيرفي الفلاس، الحافظ، روى عن: ابن علية ويحيى القطان وابن مهدي وابن نمير وخلق، وعنه: الأئمة الستة وآخرون. مات: بالعسكر، في ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (۲۱۵ / ۲۷۰)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۲۱۵).

أَكُنْ فَلَّاسًا، فَأَوْقَعَ الفَلَّاسَ(١).

271 ـ أَخْبَرَنَا شُيُوخُنَا، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو العَبَّاسِ محَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنْشَدَنِي محَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الحَذَّاءُ لِرَجُلٍ قَالَهُ فِي عَمْرو بْنِ عَلِيٍّ:

يَـوْمُّ الـحَـدِيثَ بِإِسْنَادِه وَيُـمْسِكُ عَنْهُ إِذَا مَا وَهِـم وَلَـوْ شَاءَ قَالَ وَلَـكِـنّهُ يَخَافُ التَّزَيُّدَ فِيمَا عَلِمْ (٢)

\* \* \*

## مِنْ أَخْبَارِ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ" وَفَضَائِلِهِ كَخْلَالُهُ

277 ـ أَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَمَّدُ بْنُ أَلِي الْفَتْحِ أَنِي الْفَتْحِ الْحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَلِي الْفَتْحِ الْفَارِسِيُّ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلِيً الأَزْجِيُّ، قَالُوا: أَنَا أَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَيُوبَ [المُحَرِّمِيُّ](٤)، عَبْدِاللّهِ بْنِ أَيُّوبَ [المُحَرِّمِيُّ](٤)،

<sup>(</sup>١) ينظر «نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (١٢٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء، أبو نصر المروزي، ثم البغدادي، المشهور: بالحافي، الإمام، العالم، المحدث، الزاهد، الرباني، أخذ عن: مالك وشريك وحماد بن زيد وإبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض وعدة، وعنه: أحمد الدورقي ومحمد بن يوسف الجوهري وسري السقطي وخلق سواهم. مات يوم الجمعة، في شهر ربيع الأول، سنة سبع وعشرين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٦٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (المحرمي) بالحاء المهملة والصواب ما أثبته، نسبة إلى المخرم، وهي محلة ببغداد مشهورة. ينظر «الأنساب للسمعاني» (٢٢٣/٥).

قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا بِبَابِ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا أَبَا نَصْرٍ حَدِّثْنَا، فَقَالَ: أَتُوَدُّونَ زَكَاةَ الحَديثِ؟ قَالَ قُلْنَا: يَا أَبَا نَصْرٍ وَلِلْحَدِيثِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا سَمِعْتُم الحَدِيثَ فَمَا كَانَ قُلْنَا: يَا أَبَا نَصْرٍ وَلِلْحَدِيثِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا سَمِعْتُم الحَدِيثَ فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ تَسْبِيحِ اسْتَعْمِلُوهُ (١).

278 \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ / [٣٦] ابْنُ مُحَمَّدٍ الوَاعِظُ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الحَافِظُ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الحَافِظُ، قَالَ: نَا عَبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ بِسُّرَ بْنَ الحَسَنُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ بِسُّرَ بْنَ الحَدِيثِ، قَالَ: يَا الحَدِيثِ أَدُّوا زَكَاةَ هَذَا الحَدِيث، قَالُوا: يَا الحارِثِ، يَقُولُ: يَا أَصْحَابَ الحَدِيثِ أَدُّوا زَكَاةَ هَذَا الحَدِيث، قَالُوا: يَا أَبْ نَصْرٍ كَيْفَ نُؤَدِّي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: إِعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مَائِتَيْ حَدِيثٍ بِخَمْسَةِ أَخَادِيثَ (٢).

278 ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْفَضَائِلِ بْنُ طَوْقِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ طَوْقِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الرَّازِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ السَّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الرَّازِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ السَّلَمِيَّ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ بِشُرَ بْنَ الحَارِثِ الحافِي قَالَ: الرِّحمَنِ ابْنَ أَبِي حَاتِم، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ بِشُرُ بْنَ الحَارِثِ الحافِي قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَي المَنَامِ فَقَالَ لِي: يَا بِشُرُ تَدْرِي لِمَ رَفَعَكَ اللّهُ مِنْ بَيْنِ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَي المَنَامِ فَقَالَ لِي: يَا بِشُرُ تَدْرِي لِمَ رَفَعَكَ اللّهُ مِنْ بَيْنِ أَقُرَانِكَ؟ قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: بِاتِّبَاعِكَ لِسُنتِي، وَخِدْمَتِكَ أَقْرَانِكَ؟ قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: بِاتِّبَاعِكَ لِسُنتِي، وَخِدْمَتِكَ لِلْصَالِحِينَ، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، وَمَحَبَّتِكَ لأَصْحَابِي وَأَهِلِ بَيْتِي، هُو الَّذِي لِلصَّالِحِينَ، وَنَصِيحَتِكَ لإِخْوَانِكَ، وَمَحَبَّتِكَ لأَصْحَابِي وَأَهِلِ بَيْتِي، هُو الَّذِي بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ".

٤٦٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱٤٣/۱)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ۱۲۷)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٨٥/١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (٢٨٦/٣)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٤٤/١)، و«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩٣/١٠)، و«الاعتصام» للشاطبي (١/١١).

المُبَارَكُ ابْنُ عَبْدِالجَبّارِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ البَرْمَكِيِّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ ابْنُ محَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَارِجَةَ الفَقِيهُ، قَالَ: قَالَ بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: أَنَا أُفَكِّرُ فِي التَّوْبَةِ مِنْ رِحْلَتِي إِلَى عِيسَى بْنِ يُونُسَ (۱).

٤٦٦ - قَالَ: وَقِيلَ لِبِشْرِ بْنِ الحَارِثِ: يَقُولُونَ إِنَّكَ لَا تَحْفَظُ الحَدِيثَ؟ فَقَالَ: أَنَا أَحْفَظُ حَدِيثًا وَاحِدًا إِذَا عَمِلْتُ بِهِ فَقَدْ حَفِظْتُ الحَدِيثَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»(٢)، حَتَى أَفْعَلَ هَذَا وَأَحْفَظَ الحَدِيثَ(٣).

27٧ \_ قَالَ البَرْمَكِيُّ: وَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ المُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ المَثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: إِنْ أَطَعْتَ اللّهَ فَأَنْتَ الرَّفيعُ كُلُّ الرَّفيعِ، وَإِنْ عَصَيْتَ اللّهَ فَأَنْتَ الرَّفيعُ كُلُّ الوَضِيعُ لَيْ الْمُعْتَ اللّهَ فَا اللّهَ الْوَضِيعُ كُلُّ الوَضِيعُ كُلُّ الوَصْلِيعُ كُلُّ الوَضِيعُ كُلُّ الوَصْلِيعُ كُلُلُ الوَصْلِينُ الْمُثَونِ الْمُثَالِقُ الوَصْلِيمُ لَيْ الوَصْلِيمُ لَوْلُ الوَصْلِيمُ لَالِهُ فَالْمُنْ الوَصْلِيعُ لُلَّالَ الوَلْمُ الْمُعْتُ الوَصْلِيمُ لَيْ الوَلْمِلْ الْمُؤْلِقُ الوَصْلِيمُ لَا لَوْلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْ

٤٦٨ - وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا أَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَاذِي، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِالرَّحمَنِ السَّلَمِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو سَعِيدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ العَلَاءِ البَرْذَعِيُّ، قَالَ: نَا السَّلَمِيُّ، قَالَ: نَا

<sup>(</sup>۱) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، روى عن أبيه والأعمش والثوري وشعبة وخلق، وعنه حماد بن سلمة وابن المديني وابن معين وخلق مات سنة إحدى وثمانين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۸/٤٨)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الإيمان باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم: ١٠، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الإيمان باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل حديث رقم: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر «المنتخب من كتاب الزهد» للخطيب البغدادي (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٩٦/٨).

أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَبْدِالحَكَمِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الوَرْدِ العَابِدُ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحارِثِ الحَافِي، يَقُولُ: نَا المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُسْلِمِ المُلَائِيَّ، عَنْ جِدِّهِ العَوْفِيِّ، المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُسْلِمِ المُلَائِيَّ، عَنْ جِدِّهِ العَوْفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "كُلِ الثَّوْمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: "كُلِ الثَّوْمَ نَتُلُولُا أَنَّ [المَلَكَ](١) يَأْتِينِي لأَكُلْتُهُ"(٢).

279 ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَسَنُ بْنُ عَمْرِو السَّبِيعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا تَقَرُّ فِيهِ عَيْنُ حَكِيمٍ، وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا تَقَرُّ فِيهِ عَيْنُ حَكِيمٍ، وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الدَّوْلَةُ فِيه لِلْحَمْقَى عَلَى الأَكْيَاسِ (٣)(٤).

• ٤٧٠ ـ وَقَالَ بِشْرٌ: النَّظَرُ إِلَى الأَحْمَقِ سُخْنَةُ عَيْنٍ (٥) وَالنَّظَرُ إِلَى الأَحْمَقِ سُخْنَةُ عَيْنٍ (٥) وَالنَّظَرُ إِلَى البَخِيلِ يُقَسِّي القَلْبَ (٦).

<sup>(</sup>۱) بالأصل (الملائكة) وفي «حلية الأولياء» (۸/٣٥٧) (الملك)، وهو أفصح لذا أثبته هنا.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۰۷۸)، آفته مسلم الملائي وهو ابن كيسان الكوفي الملائي ضعيف جداً، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال في موضع آخر: ذاهب الحديث لا أروي عنه. وقال النسائي: متروك. ينظر «الضعفاء» للعقيلي (۱۵۳/٤).

 <sup>(</sup>٣) أصل الكَيْس حسن التأتي للأمور، يقال: رجل كَيْس وقوم أكياس. ينظر «غريب الحديث» للخطابي (٧٠٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) سُخْنة العين: نقيض قُرِّتِها. ينظر «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (مقلوبه: س خَ ن ٥/١٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر «العقل وفضله» لابن أبي الدنيا (ص: ٦١)، و«المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (٢٤١/٢)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٨/٠٥٩)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (٣٢٢/١٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١٣/١٠).

٤٧١ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ السَّمَّاكِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْص، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْص، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرًا يَقُولُ: شَاطِرٌ (١) سَخِيٍّ أَعَبُ إِلَيَّ مِنْ قَارِئٍ لَئِيمٍ (٢).

2٧٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ بْنُ هَاشِم، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا الفَتْحُ بْنُ شَخْرَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللّهِ بْنُ [خُبَيْقِ] (٣)، مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ شَهَادَةٌ فِي شَيْءٍ اِشْتَرَتْهُ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ: كَانَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ شَهَادَةٌ فِي شَيْءٍ اِشْتَرَتْهُ مِنْ رَجُلٍ، فَأَنْكُرَ البَائِعُ أَنَّهُ بَاعَهَا، فَمَضَتِ المَرْأَةُ إِلَى القَاضِي، قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ فَأَنْكَرَ البَائِعُ أَنَّهُ بَاعَهَا، فَمَضَتِ المَرْأَةُ إِلَى القَاضِي، قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَكْثَمَ، فَقَالَتْ: أَيَّدَ اللّهُ القَاضِي، إِنْ أَكْتَمَ، فَقَالَتْ: أَيَّدَ اللّهُ القَاضِي، وَأَنْكُرَ البَيْعَ، وَأَبَى دَفْعَهُ إِنِّي إِمْرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ اِشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا بَاعَنِيهِ، وَأَنْكُرَ البَيْعَ، وَأَبَى دَفْعَهُ إِلْيَ القَاضِي: وَمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ بِالمَبِيعِ؟ قَالَتْ: بِشُرُ بْنُ الحَارِثِ، وَأَمَرَ بِدَفْعِ المَبِيعِ؟ قَالَتْ: بِشُرُ بْنُ الحَارِثِ، فَقَالَ القَاضِي شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ، وَأَمَرَ بِدَفْعِ المَبِيعِ إِلَيْهَا.

٤٧٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ بِبَغْدَادَ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّسْتَرِيُّ مِنْ المُبَارَكُ بْنُ عَبِّدِالجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ بِبَغْدَادَ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّسْتَرِيُّ مِنْ

<sup>(</sup>۱) شاطر: قال أبو عبيدة الشاطر معناه في كلامهم الذي شطر نحو الشر. ينظر «الزاهر» لابن الأنباري (۱۱۵/۱)، وهم فئة اجتماعية ظهرت وانتشرت ببغداد وغيرها من المدن، وكانت تقوم بأعمال تختلط فيها الشجاعة والنخوة بإيذاء الناس والتعدي عليهم، وقد استفحل خطرهم في العصور المتأخرة، وهم الذين يعرفون عند المصريين إلى عهد قريب بالفتوة.

<sup>(</sup>۲) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۰ (۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (حبيق) والصواب ما أثبته، وهو عبدالله بن خبيق بن سابق أبو محمد الأنطاكي، قال ابن أبي حاتم: روى عن شعيب بن حرب ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وعلي بن بكار والهيثم بن جميل وحجاج ابن محمد، أدركته ولم أكتب عنه، كتب إلى أبي بجزء من حديثه. ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤٦/٥).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (حبيق) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه.

لَفْظِهِ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ الحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعِيدِ العَسْكَرِيُّ إِلْمَلَاءً، نَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بِأَصْبَهَانَ، نَا محَمَّدٌ ابْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ /[٣٧/أ] مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ /[٣٧/أ] مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ بِشُرُ بْنُ الحَارِثِ لَمَّا مَاتَتْ أُخْتُهُ: إِنَّ العَبْدَ [إِذَا](١) قَصَّرَ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ سَلَبَهُ أَنْسَهُ ٢٠.

٤٧٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، قَالَ: خَدَّثَنِي حَمْزَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَضْلِ عُبِيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَضْلِ عُبِيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: أَحْمَدَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: أَحْمَدَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: أَصْعَلَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ ذَنْبِي إِنْ أَمْ يَغْفِرُهَا (٣).

200 ـ قَالَ حَمْزَةُ: وَسَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئَ النِّيسَابُورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: مَا لِي وَلِلْحَديثِ! مَا لِي وَلِلْحَديثِ! إِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِ(٤).

٤٧٦ \_ قَالَ: وَقَالَ بِشْرٌ: يَقُولُونَ إِنِّي أَنْهَى عَنْ طَلَبِ الحَديثِ، أَنَا لَا أَقُولُ شَيْئًا أَفَضْلَ مِنْهُ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَتَرْكُهُ أَفَضْلُ (٥).

٤٧٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرّحمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ، أَنَا

<sup>(</sup>١) بالأصل (ذا) والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>۲) ينظر «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/۳۲۷)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/۰/۷).

<sup>(</sup>۳) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۸٦/۱۰).

<sup>(</sup>٤) ينظر «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر المصدر نفسه (ص: ٨٨).

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرُّوذْبَارِيُّ الصُّوفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ الأَشْبَاطِيُّ الوَاعِظُ، قَالَ: كَانَ بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ الحَافِي لَكُلْللهِ شَاطِرًا يَجْرَحُ بِالحَدِيدِ، وَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ قِرْطَاسًا فِي أَتُّونِ حَمَّام (١) فِيهِ (بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) فَرَفَعَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَإِقْتَلَعَ مِنْهُ السَّحَاءَة (٢) الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَأَتَى إِلَى عَطَّارٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِدِرْهَم غَالِيَةً (٣)، لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِوَاهُ، وَلَطِّخَ تِلْكَ السَّحَاةَ بِالغَالِيَةِ، وَأَدْخَلَهَا فِي شِقِّ حَائِطٍ، وَانْصَرَفَ إِلَى زَجَّاجِ كَانَ يُجَالِسُهُ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الزَّجَّاجُ: وَاللَّهِ يَا أَخِي لَقَدْ رَأَيْتُ لَكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ [مَنَامًا](1) مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلَسْتُ أَقُولُهُ حَتَّى تُحَدِّثُنِي بِمَا فَعَلْتَ فِي هَذِهِ الأَيَّام فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: وَيْحَك، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ شَيْئًا أَعْلَمُهُ، غَيْرَ أَنِّي مَرَرْتُ اليَوْمَ بِأَتُّونِ حَمَّام، فَرَأَيْتُ قِرْطَاسًا مُلْقًى فِيهِ (بِسْم اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم) فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَرَفَعْتُهُ، وَرَفَعْتُ طَرَفِي إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي أَسْمُكَ هَاهُنَا مُلْقًى، وَإِقْتَلَعْتُ السَّحَاةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَأَتَيْتُ إِلَى عَطَّارٍ فَاِشْتَرَيْتُ مِنْهُ غَالِيَةً بِلِرْهَم كَانَ مَعِي، مَا كُنْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهُ، وَلَطَّخْتُ تِلْكَ السَّحَاة بِهِ، وَجَعَلْتُهَا فِي شِقٍّ حَائِطٍ، وَإِنْقَلَبْتُ إِلَيْكَ. فَقَالَ الزَّجَّاجُ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ لِي فِي المَنَام: قُلْ لِبِشْرِ رَفَعَ [إسْمًا](٥) لَنَا مِنَ الأَرْضِ إِجْلَالاً أَنْ يُدَاسَ، لَنُنَوِّهَنَّ بِاسْمِكَ

<sup>(</sup>١) أتون الحمام: مُستوقد النار تحت الحمّام. ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: اللفيف من حرف الرَّاء ٢٢٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) السحاة والسحاءة والسحاية: ما انقشر من الشيء كسحاءة النواة والقرطاس. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: سحا ٥١٤/١١).

<sup>(</sup>٣) الغالية: ضرب من الطِّيب. ينظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (باب الغين واللام وما يثلثهما (غ ل ي) ٣٨٨/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (منام) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (اسم) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ<sup>(١)</sup>.

٤٧٨ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ البَرْمَكِيُّ، قَالَ: نَا عُبْرَفُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الشُّيُوخِ وَيُعْرَفُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرّحمَنِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الشُّيُوخِ وَيُعْرَفُ بِالطَّرْسُوسِيُّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ بِالطَّرْسُوسِيُّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي وَأَقْعَدَنِي فِي طَيَّارٍ مِنْ لُؤلُوَّةٍ بَيْضَاءَ، وَقَالَ لِي: سِرْ فِي مُلْكِي (٢).

٤٧٩ \_ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: النَّظَرُ إِلَى مَنْ تَكْرَهُ حُمِّى بَاطِنَةٌ (٣).

٠٤٠ ـ وَقَالَ بِشْرٌ: لِقَاءُ البُخَلَاءِ كَرْبٌ عَلَى قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ (٤).

٤٨١ ـ قَالَ: قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْبَلَ فِي اللَّنْيَا وَيُشَرَّفَ فِي اللَّنْيَا وَيُشَرَّفَ فِي الآخِرَةِ فَلَا يَسْأَل أَحَدًا حَاجَةً، وَلَا يُجِبْ إِلَى طَعَامٍ، وَلَا يَؤُمّ، وَلَا يَشْهَدْ، وَلَا يُحَدِّث.

\* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو الغَزِّيّ(٥) وَزُهْدِهِ

٤٨٢ \_ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ العَدْلُ، قَالَ: أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) ينظر «شعب الإيمان» للبيهقي (٢١٤/٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٨٢/١٠)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١١٣/١٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (١١٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢/٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: ٦٦)، و«ذم الثقلاء» لابن المرزبان (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠/١٣/١).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عمرو الغزي: العابد، الزاهد. روى عن: العطاف بن خالد والوليد بن=

مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَيْسِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونَ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: نَا أَبُو غَالِبٍ تَمَّامُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا أَبُو غَالِبٍ تَمَّامُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا إِبْنُ وَضَاحٍ، قَالَ: لَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الغَزِّيِّ وَهْبُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نَا إِبْنُ وَضَاحٍ، قَالَ: لَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الغَزِّيِّ بِغَزَة، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ جَامِعَ سُفْيَانَ الكَبِيرَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنَ المَحْرَسِ فِي البَحْرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَشَرِبَ مِنَ المَاءِ فَوَجَدَهُ عَذْبًا.

8۸۳ ـ وَأَخْبَرَهُ أَيْضًا: أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَسَرَتْهُ الْجِنُّ / ٣٧١ ـ وَحَمَلُوهُ إِلَى كَبِيرِهِمْ فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ تَسْمَعِ الْحَدِيثَ: «أَقِلُوا الْخُرُوجَ عِنْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ» (١)، وَأَمَرَهُمْ بِرَدِّهِ إِلَى مَوْضِعِهِ وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ، وَكَانَتْ تَأْتِيهِ الْجِنُ مِنْ وَرَائِهِ فَتَسْتَفْتِيهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

٤٨٤ ـ قَالَ وَهْبُ: قَالَ اِبْنُ وَضَّاحٍ: وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا يُواصِلُ اثْنَا عَشَرَ يُواصِلُ اثْنَا عَشَرَ وَثَلاثَةَ عَشَرَ.

<sup>=</sup> مسلم وجماعة. وعنه ولده عبدالله بن محمد وأبو زرعة الرازي ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، وآخرون. بقي إلى نحو الأربعين وماثتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١/٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح لغيره أخرجه أحمد في «المسند» (۳۵۰/۳)، وأبو داود في «السنن» كتاب الأدب، باب: ما جاء في الديك والبهائم حديث رقم: ١٩٤١، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٤٤/٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨٤/٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٤/١)، والإشبيلي في «الأحكام الشرعية» (٩٤٤٥)، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبدالله مرفوعاً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وابن إسحاق مشهور بالتدليس وقد عنعنه، وباقي رجاله ثقات. إلا أن للحديث طرقاً عدة تنجبر بها عنعنة ابن إسحاق، قال الألباني في «الصحيحة» (٢٣/٤) بعد إيراده أربعة طرق للحديث: وجملة القول أن طرق الحديث الأربعة كلها معلولة، لكن الحديث بمجموعها قوي يرتقى إلى درجة الصحة.

8٨٥ \_ قَالَ إِبْنُ وَضَّاح: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الوِصَالِ، فَمَعَّرَ وَجْهَهُ (١) وَكَرِهَ مَسْأَلَتِي، فَاسْتَحْلَفْتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا فِي حَدَاثَتِي فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَأَمَّا الآنَ فَمِنَ الإَّنْ فَمِنَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ إِلَى الثَّلَاثِ عَشَرَ.

#### % % %

# مِنْ أَخْبَارِ عَلِيّ بْنِ مَعْبَدٍ<sup>(٢)</sup> صَاحِبِ كِتَابِ: ﴿ وَالْمَعْصِيَةُ ﴿ وَالْمَعْصِيَةُ ﴾

2٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ إِسمَاعِيلَ مَيْمُونَ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ إِسمَاعِيلَ مِنْ حِفْظِهِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عُتْبَةَ الرَّاذِيِّ بِمِصْرَ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكَ هَارُونُ بْنُ كَامِلِ بْنِ يَزِيدَ العَصّارُ، عُتْبَةَ الرَّاذِيِّ بِمِصْرَ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكَ هَارُونُ بْنُ كَامِلِ بْنِ يَزِيدَ العَصّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ شَدّادٍ العَبْدِيَّ، يَقُولُ: كُنْتُ أَسْكُنُ فِي مِصْرَ وَأَنَا أَسْمَعُ يَدِي إِلَى الحَائِطِ لآخُذَ مِنَ التَّرَابِ لِأَتْرِبَ بِهِ فِي بَيْتِ بِكِرَاءٍ، فَمَدَدْتُ يَدِي إِلَى الحَائِطِ لآخُذَ مِنَ التَّرَابِ لِأَتْرِبَ بِهِ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، فَمَدَدْتُ يَدِي إِلَى الحَائِطِ لآخُذَ مِنَ التَّرَابِ لِأَتْرِبَ بِهِ كِتَابٌ، فَأَجَابَنِي كِتَابٌ، فَأَجَابَنِي كِتَابٌ، فَأَجَابَنِي كِتَابٌ، فَأَ جَابَنِي كِتَابٌ، فَأَ جَابَنِي كِتَابٌ، فَأَمْ قُلْتُ: وَمَا عَسَى ثُرَابٌ يُتْرَبُ بِهِ كِتَابٌ، فَأَجَابَنِي

<sup>(</sup>۱) معر وجهه تمعيراً، إذا غيره غيظاً فتمعر لونه ووجهه، إذا تغير وعلته صفرة. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة» معر ١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٢) على بن معبد بن شداد أبو الحسن، وأبو محمد العبدي الرقي، نزيل مصر، إمام، حافظ، فقيه، حدث عن: إسماعيل بن جعفر والليث بن سعد وإسماعيل بن عياش وابن عيينة وخلق. وعنه: سلمة بن شبيب وعبدالملك بن حبيب الفقيه ويحيى بن عثمان بن صالح وخلق. توفي بمصر لعشر بقين من رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩٠١/١٠).

<sup>(</sup>٣) لأترب كتاباً: أي يجعل عليه التراب ليجفه. ترب وأترب الشيء: جعل عليه التراب. ينظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (فصل التاء، ص: ٦١).

شَخْصٌ بِصَوْتٍ وَأَنَا لَا أَرَاهُ: سَتَعْلَمُ غَدًا: وَمَا عَسَى تُرَابٌ يُتْرَبُ بِهِ كِتَابٌ.

٤٨٧ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ، أَنَا قَاسِمٌ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَعْبَدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَعْبَدٍ بِهَذِهِ الحِكَايَةِ، فَذَكَرَهَا.

١٨٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ، أَنَا قَاسِمٌ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ قَاسِمٍ بْنِ أَحْمَدَ: حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِاللّهِ عُبَيْدُ اللّهِ ابْنُ مُحَمَّدُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عُبَيْدُ اللّهِ ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ اللّهُ عُبَدٍ العَطَّارُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِللّهُ عُبَدٍ العَطَّارُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِللّهُ عَلَى النَّاهِدُ، قَالَ: كُنْتُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ المِصْرِيُّ الزَّاهِدُ، قَالَ: كُنْتُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ المِصْرِيُّ الزَّاهِدُ، قَالَ: كُنْتُ سَاكِنًا فِي غُرْفَةٍ بِمِصْرَ، فَكَتَبْتُ كِتَابًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَثْرِبَهُ مِنَ الغُرْفَةِ، ثُمَّ مَنْ وَرَاءٍ فَكَتْبُتُ كِتَابًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَثْرِبَهُ مِنَ الغُرْفَةِ، ثُمَّ مَنْ وَرَاءٍ، ثُمَّ عَزَمَ لِي أَلّا أَفْعُلَ، قَالَ: فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ: سَيَعْلَمُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِتَثْرِيبِ كِتَابٍ مَا يَلْقَى غَدًا مِنَ الحِسَابِ(٢).

• ٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل (العبكري) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو الإمام، القدوة، المحدث، ابن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري، صاحب كتاب «الإبانة»، روى عن: أبي القاسم البغوي وابن صاعد وأبي ذر بن الباغندي ومحمد بن مخلد وجماعة، وحدث عنه: أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو نعيم الأصبهاني وأبو إسحاق البرمكي وأبو محمد الجوهري وآخرون، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٩/١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر «قوت القلوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكي (٢٧٤/٢).

ابْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَا إِبْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا أَبُو العَبَّاسِ الرَّازِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ عَلَيْ بْنُ مَعْبَدِ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ عِنْدِي، وَأَنَا أَذُمُّهُمْ كَمَا كُنْتُ أَذُمُّهُمْ فِي الْيَقَظَةِ، فَقُلْتُ لَهُمْ في الْمَنَامِ: أَنَا مِثْلُكُمْ، فَجَاءنِي شَيْخُ أَبْيَضُ الرّأْسِ وَاللّحْيَةِ لَا أَعْرِفُهُ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيَّ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيدِهِ يَجْمَعُهَا وَيَعْرِضُهَا، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يُرْفَعُ حِجَابٌ وَيُوضَعُ حِجَابٌ لِطَالَبِ العِلْمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى اللّهِ (١).

٤٩١ \_ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: مَشَيْتُ يَوْمًا وَمَشَى أَصْحَابُ الحَدِيثِ خَلْفِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: سَيَعْلَمُ الَّذِي يُمْشَى خَلْفَهُ.

\* \* \*

## مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ (٢) وَهَضَائِلِهِ كَاللَّهُ

٤٩٢ ـ أَنَا أَبُو الحَسَنِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ، عَنْ جَدِّهِ مُغِيثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَدِّهِ يُونُسَ ابْنِ عَبْدِاللّهِ القَاضِي، قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ النَّاضِي، قَالَ: نَا صَاحِبُ الصَّلَاةِ، أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ البَلَوِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ صَاحِبُ الصَّلَاةِ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَثْمَانَ / ١٨٣٨] الأَعْنَاقِيّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ الفَرَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ القَاسِمِ، قَالَ: كُنْتُ قَبْلَ لِقَائِي لِمَالِكٍ قَدْ حَمَلْتُ أَحَادِيثَ المِصْرِيِّينَ، فَوقَعَ فِي نَفْسِي حُبُّ كُنْتُ قَبْلَ لِقَائِي لِمَالِكٍ قَدْ حَمَلْتُ أَحَادِيثَ المِصْرِيِّينَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حُبُّ

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۱۱۷/۱).

<sup>(</sup>۲) عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي أبو عبدالله المصري، الفقيه، راوية المسائل عن مالك، روى عن: بكر بن مضر وابن عيينة وعدة، وعنه: ابنه موسى وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد وآخرون. مات سنة إحدى وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲۰/۹)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۱۵۲).

طَلَبِ الفِقْهِ، فَأَتَيْتُ أَبَا شُرَيْحِ<sup>(۱)</sup> وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً حَكِيمًا فَاسْتَشَرْتُهُ فِي طَلَبِ الفِقْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْخَصَ<sup>(۲)</sup> إِلَى مَالِكِ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ الفِقْهَ وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ يَعْتَرِيهِم الكِبْرُ؛ وَلَكِن أَطْلُبْ فُلانُ، تَوَسَّدِ العِلْمَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَوَسَّدَ الجَهْلَ، قَالَ: ثُمَّ نِمْتُ بِإِثْرِ ذَلِكَ، فَرَأَيْتُ في مَنَامِي أَنَّ عُقَابًا (٣) أَنْ تَوَسَّدَ الجَهْلَ، قَالَ: ثُمَّ نِمْتُ بِإِثْرِ ذَلِكَ، فَرَأَيْتُ في مَنَامِي أَنَّ عُقَابًا (٣) حَامَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ إِنْقَضَّ عَلَيَّ، فَسَمِعْتُ لِذَلِكَ الإِنْقِضَاضِ حَفِيفًا شَدِيدًا، فَوَقَعَ مِنِي عَيْرَ بَعِيدٍ، فَنَادَى مُنَادِي: يَا عَبْدَ الرِّحمَنِ إِحْتَفِظْ بِمَا فِي جَوْفِ هَذَا العُقَابِ فَإِنَّهُ مَمْلُوءٌ جَوْهَرًا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ أَبَا شَرَيْحِ فَلَقَابُ سَيِّدُ الطَّيْرِ وَالعَالِمُ سَيِّدُ النَّاسِ، وَلَئِنْ فَقَالَ: العُقَابُ سَيِّدُ الطَّيْرِ وَالعَالِمُ سَيِّدُ النَّاسِ، وَلَئِنْ فَقَالَ: العُقَابُ سَيِّدُ الطَّيْرِ وَالعَالِمُ سَيِّدُ النَّاسِ، وَلَئِنْ فَقَالَ: العُقَابُ سَيِّدُ الطَّيْرِ وَالعَالِمُ سَيِّدُ النَّاسِ، وَلَئِنْ مَالَوْء وَأَنْ أَنْزَمَهُ مَا أَمْرَنِي أَنْ أَشْخَصَ إِلَى مَالِكٍ وَأَنْ أَلْزَمَهُ.

فَهَذَا مَا كَانَ سَبَبُ رِحْلَةِ إِبْنِ القَاسِمِ إِلَى مَالِكِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ (٤).

29٣ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَرْضًا بِالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِقُرْطُبَةَ \_ صَانَهُ اللّهُ \_ عَنْ أَبِيهِ لَكُلْلَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ ابْنِ نَبَاتٍ، وَهَلْكُهُ نَعَلْدُا أَبُو زَكَرِيَّاءَ بْنُ [عَائِذً] (٥)، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن شريح أبو شريح المعافري، الإسكندراني، الإمام، الرباني، القدوة،، العابد. حدث عن: موسى بن وردان وأبي هانئ حميد بن هانئ وأبي الزبير المكي وجماعة، وعنه ابن المبارك وابن وهب وهانئ بن المتوكل وآخرون. مات في شعبان سنة سبع وستين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨٢/٧).

<sup>(</sup>٢) الشخوص: السير من بلد إلى بلد. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (أبواب: الخاء والشين (شخص) ٣٦/٧).

<sup>(</sup>٣) العقاب: طائر من العتاق مؤنثة. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: عقب ١٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (٢٤٩/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (عابد) والصواب ما أثبته وهو أبو زكرياء يحيى بن مالك بن عائذ بن كيسان، مولى هاشم بن عبدالملك، من أهل طرطوشة، سمع من أحمد بن سعيد بن=

الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيّ، نَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ الحَافِظُ، قَالَ: نَا حَيَّانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ الْقَاسِم، يَقُولُ: مِنْ كَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ يُصَلِّي عَلَيْكَ وَعَلَى سَعِيدِ الاَّدَمُ (١)(٢).

\$98 ـ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ، وَنَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: نَا حَسَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا حَسَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ القَاسِمِ يَقُولُ: فَرَجْتُ فِي مَرْكَبِ إِلَى الإِسْكَنْدَرِيّةِ وَمَعِي وَدِيعَةٌ أَحْتَاجُ أَنْ أُوَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، فَرَقَدَ أَهْلُ المَرْكَبِ وَسَهِرْتُ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ فَارِسًا إِقْتَحَمَ عَلَيَّ المَرْكَبِ وَسَهِرْتُ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ فَارِسًا إِقْتَحَمَ عَلَيَّ المَرْكَب، فَقَالَ لِي: نَمْ فَأَنَا أَحْرُسُكَ.

290 ـ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ هُوَ إِبْنُ الجَسُورِ ـ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: أَنْ أَبُو عَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ هُوَ إَبْنُ الجَسُورِ ـ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَهُو أَبُو القَاسِمِ الْبَعْدَادِيُّ جَارِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ لُبَابَةَ، القَاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ سَعِيدٍ الحِجَارِيُّ الفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ لُبَابَةَ، قَالَ: صَدَّتَنِي سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ قَالَ: سَمِعْتُ العُتْبِيَّ الفَقِيهَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ

<sup>=</sup> ميسرة ومحمد بن قاسم وأحمد بن زياد وقاسم بن أصبغ وابن الورد البغدادي وأبي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي، وعنه ابن الفرضي وطبقته، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر ترجمته في «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (١٩٢/٢) ١٩٢).

<sup>(</sup>۱) سعيد الآدم: سعيد بن زكريا الآدم أبو عثمان المصري مولى مروان بن الحكم. روى عن بكر بن مضر وسليمان بن القاسم الزاهد المصري وعبدالله بن وهب وعبدالرحمن بن شريح والليث بن سعد وجماعة، وعنه: الحارث بن مسكين وسليمان بن شعيب الكيساني وعيسى بن حماد زغبة ويحيى بن خالد بن نجيح المصري. قال أبو سعيد بن يونس: توفي بأخميم سنة سبع ومئتين، وكانت له عبادة وفضل. ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال» للمزي (١٥-٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (۲٤٨/۳)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (١٦٧/١٤).

الرّحمَنِ بْنَ القَاسِمِ في النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَجَدْتُ عِنْدَهُ مَا أَحْبَبْتُ، فَقَالَ لَهُ: فَأَيَّ أَعْمَالِكَ وَجَدْتَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَالمَسَائِلُ؟ فَكَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يُلْشِيهَا، قَالَ: فَكُنْتُ الْقُرْآنِ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَالمَسَائِلُ؟ فَكَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يُلْشِيهَا، قَالَ: فَكُنْتُ أَسُلُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ فَيَقُولُ لِي: هُوَ فِي عَلِيِّينَ (١).

293 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرِّحَمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ أَبِيهِ نَظَلَلْهُ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا مُحمَّدُ بْنُ مَعاوِيَةَ، قَالَ: فَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالرّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: هُوَ ثِقَةٌ رَجُلٌ صَالِحٌ، سُبْحَانَ النَّسَائِيَّ ذَكَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، فَقَالَ: هُوَ ثِقَةٌ رَجُلٌ صَالِحٌ، سُبْحَانَ اللّهِ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ وَأَصَحَّهُ عَنْ مَالِكٍ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ اللّهِ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ وَأَصَحَّهُ عَنْ مَالِكٍ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْدِي مِثْلُهُ فِي رِوَايَتِهِ، قُلْتُ لَهُ: فَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ (٢٠)؟ قَالَ لِي: لَا عَنْدِي مِثْلُهُ فِي رِوَايَتِهِ، قُلْتُ لَهُ: فَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ (٢٠)؟ قَالَ لِي: لَا وَاللّهِ لَا أَشْهَبُ وَلَا غَيْرُهُ، هُو عَجَبٌ مِنَ العَجَائِبِ، الفَضْلُ، وَالزّهدُ، وَحُسْنُ الحَدِيثِ، حَدِيثُهُ يَشْهَدُ لَهُ أَنْ الْعَجَائِبِ، الفَضْلُ، وَالزّهدُ، وَحُسْنُ الحَدِيثِ، حَدِيثُهُ يَشْهَدُ لَهُ أَنْ الْعَالِيْ الْعَضْلُ، وَالزّهدُ، وَحُسْنُ الحَدِيثِ، حَدِيثُهُ يَشْهَدُ لَهُ أَنْهُ اللّه اللّه مَا أَلْوَايَةِ، وَحُسْنُ الحَدِيثِ، حَدِيثُهُ يَشْهَدُ لَهُ أَنْهُ اللّهُ اللّه اللّه عَنْ العَجَائِبِ، الفَضْلُ، وَالزّهْدُ،

٤٩٧ ـ وَذَكَرَ عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ القَاسِمِ محِبًّا للهِ وَرَسُولِهِ، وَكَانَتْ فِيهِ العِبَادَةُ، وَالسَّخَاءُ، وَالشِّجَاعَةُ، وَالعِلْمُ، وَالوَرَعُ (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲۹/۹).

<sup>(</sup>Y) أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري المصري، انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم، روى عن مالك والليث بن سعد والفضيل بن عياض، وعنه أخذ بنو عبدالحكم وسحنون وغيرهم، يكفيه قول الشافعي فيه: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، لولا طيش فيه، ولد سنة ١٤٥ هـ، توفي سنة ٢٠٤ هـ. ينظر ترجمته في «ترتيب المدارك» (٣/ ٢٦٢)، و«سير أعلام النبلاء» (٥٠٠/٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الفهرس» لابن عطية (٢٢٩/٩)، و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٣/٢٤٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢٢/٩).

٤٩٨ ـ قَالَ عِيسَى: وَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ ابْنَ عَبْدِالرِّحمَنِ
 قَالَ: [قُلْتُ لأَبِي] (١): فِي النَّاسُ مَنْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ خَتَمْتَ فِي هَذَا الشَّهْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ خَتْمَةٍ؟ فَقَالَ: خَتَمْتُ فِيهِ مائَةً وَعِشْرِينَ خَتْمَةً وَالحَمْدُ للهِ (٢).

٤٩٩ ـ وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ فِي رَمَضانَ مائَتَيْ خَتْمَةٍ، وَكَانَ يَحْجُ فِي تَلاثَةِ أَشْهُرٍ، /[٣٨٨ب] وَيُقِيمُ بِالإِسْكَنْدَرِيّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُرَابِطًا، وَيَجْبُ فِي ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ، وَيُقِيمُ وَيَجْبُ فِي ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ، وَيُقِيمُ بِالإِسْكَنْدَرِيّةِ شَهْرَيْنِ، وَكَانَ إِبْنُ وَهْبٍ يَحُجُّ فِي ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ، وَيُقِيمُ بِالإِسْكَنْدَرِيّةِ شَهْرَيْنِ، وَكَانَ يَجْلِسُ لِلنَّاسِ سَبْعَةً.

\* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (٣) وَهُوَائِدِهِ كَخْلَاللهُ

٥٠٠ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي محَمَّدٍ عَبْدِالرِّحمَنِ بْنِ محَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ وَ عَلَّمَّهُ وَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِيهِ فَعْمَانَ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِيهِ القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ، قَالَ: حُدِّنْتُ عَنْ أَبِي القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَتَى عَلَيْهِ القَاصِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَتَى عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، قَالَ: نَا عَبْدُالمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، مَعْرُوفًا، قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ القَاضِي، قَالَ: نَا عَبْدُالمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ زِيَادٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، فَأَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ بَعْضِ المُلُوكِ يَسْأَلُهُ عَنْ كِفَتَيْ المِيزَانِ الَّتِي تُوزَنُ فِيهَا الأَعْمَالُ، إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ يَسْأَلُهُ عَنْ كِفَتَيْ المِيزَانِ الَّتِي تُوزَنُ فِيهَا الأَعْمَالُ، إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) بالأصل (قلت لا) والصواب ما أثبته ولعله سقط من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢٣/٩).

<sup>(</sup>٣) شبطون أبو عبدالله زياد بن عبدالرحمن اللخمي، الأندلسي، صاحب مالك، الفقيه، مفتي الأندلس، سمع من: معاوية بن صالح القاضي وتزوج بابنته، ومن: موسى بن علي بن رباح ويحيى بن أيوب والليث ومالك وعدة، وبه تفقه: يحيى بن يحيى الليثي أولاً. مات: سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣١١/٩).

وَرِقٍ أَوْ مِمَّا هِيَ؟ فَمرَّ مُدَّةً، فَكَتَبَ بِهَا، ثُمَّ طَبَعَ الكِتَابَ، وَنَفَذَ بِهِ الرَّسُولَ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: تَدْرُونَ عَمَّا سَأَلَنِي صَاحِبُ هَذَا الكِتَابِ؟ فَقُلْنَا: لاَ، قَالَ: كَتَبُ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنْ كِفَّتَيْ المِيزَانِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: نَا مَالِكُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه إِنْ )، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ (٢).

٥٠١ ـ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا زِيَادٌ ابْنُ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّرّحمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ مَنْ أَبِيهِ عَبْدُ الرّحمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ زِيَادٍ بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ، وَيَادٍ بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ، قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا لَمُ طَلِعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرًا» ("".

٥٠٢ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كُنْتُ سَائِرًا مَعَ أَبِي زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى قَرْيَتِهِ مُنْتِنِيَانَه (٤)، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ فَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ صُلِبَ عِنْدَ بَابِ القَصْرِ وَقْتَ الهَيْجِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ، تَسْمَعُ هَاتَيْنِ وَإِلَّا فَصُمَّتَا، وَأَشَارَ إِلَى أُذُنِهِ.

<sup>(</sup>۱) حديث حسن بمجموع طرقه وسند المؤلف ضعيف، أرسله ابن شهاب الزهري، وقد تقدم الكلام على الحديث في الرواية برقم: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الوافي بالوفيات» للصفدي (١١/١٥).

<sup>(</sup>٣) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسير باب: قوله تعالى ﴿قُلُ هَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ ﴿ حديث رقم: ٤٦٣٥، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، حديث رقم: ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعله اسم بلدة، غير أني لم أقف على قرية بهذا الاسم في كتب البلدان والجغرافيا.

## وَمِنْ أَخْبَارِ الغَازِ بْنِ قَيْسٍ(١) وَفَصْلِهِ كَخْلَاللهِ

٥٠٣ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ، بْنِ عَتَّابِ، وَعَرَضَهُ عَلَيَّ بِخَطِّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُو عُمْرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِالمَلِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا مُحَمَّد بْنَ خَلِيلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ غَازَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ خَلِيلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ غَازَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ خَلِيلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ غَازَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ غَازَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ غَازَ بْنَ الشَّعْرِ ـ قَالَ : فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ لَهُ: الشَّعْرِ ـ قَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي مَحْلُوقٌ ـ، قَالَ: فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ لَهُ: الشَّعْرِ ـ قَالَ : فَعَلْتَ اللَّيْقِ فَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَعْمَلُونُ عَنَى السَّنَةِ، قَالَ: فَقَامَ فَرَكَعَهُمَا، فَلَمَّا فَرَغَ إِجْتَمَعَ النَّاسُ اللَّ اللَّهُ وَلَا أَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى السَّنَةِ، قَالَ: فَقَامَ فَرَكَعَهُمَا، فَلَمَّا فَرَغَ إِجْتَمَعَ النَّاسُ اللَّ اللَّهُ وَلَا أَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥٠٤ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سمِعْتُ أَصَبْغَ بْنَ خَلِيلٍ يَقُولُ: سمِعْتُ الغَازَ ابْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: وَاللّهِ مَا كَذَبْتُ كِذْبَةً مُنْذُ إِغْتَسَلْتُ،

<sup>(</sup>۱) كذا ضبط بالأصل (الغار بن قيس) والذي في كتب التراجم (الغاز بن قيس) وهو أبو محمد الغاز بن قيس الأندلسي المقرئ، شيخ الأندلس، ارتحل، وأخذ عن: ابن جريج وابن أبي ذئب والأوزاعي ومالك وخلق، وعنه: عبدالملك بن حبيب وأصبغ بن خليل وعثمان بن أيوب وابنه عبدالله بن الغاز وآخرون. توفي سنة ١٩٩ هـ. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٠٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي ذئب هو: الإمام الثبت العابد أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ذئب المدني الفقيه: حدّث عن عكرمة وسعيد المقبري وشرحبيل بن سعد والزهري وخلق، وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وأبو نعيم والقعنبي وأسد بن موسى وعلي بن الجعد وخلق كثير، توفي سنة ١٥٩ هـ. ينظر «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «التمهيد» لابن عبدالبر (١٠٦/٢٠).

وَلَوْلَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ قَالَهُ مَا قُلْتُهُ، وَمَا قَالَهُ عُمَرُ فَخْرًا وَلَا رِيَاءً، وَمَا قَالَهُ عُمَرُ فَخْرًا وَلَا رِيَاءً، وَمَا قَالَهُ إِلَّا لِيُقْتَدَى بِهِ(١).

٥٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: وَقَالَ لِي أَصَبْغُ: وَكَانَ غَاز بْنُ قَيْسِ يَحْفَظُ الْمُوطَّأَ ظَاهِرًا(٢)، وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ طَاهِرًا، فَلَا يُقَدِّمُ حَدِيثًا [لِقَارِئِ](٣) وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ طَاهِرًا، فَلَا يُقَدِّمُ حَدِيثًا [لِقَارِئِ](٣) وَلَا يُؤخِّرُهُ، وَلَا بَابًا إِلَّا قَالَ لَهُ: قَدَّمْتَ أَوْ نَقَصْتَ، فَأَرَادَ بَعْضُ القُرَّاءِ يَوْمًا أَنْ يَمْتَحِنَ حِفْظَهُ، فَجَعَلَ يُقَدِّمُ وَيُؤخِّرُ مُمْتَحِنًا، فَفَطِنَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَوْمًا أَنْ يَمْتَحِنَ حِفْظَهُ، فَجَعَلَ يُقَدِّمُ وَيُؤخِّرُ مُمْتَحِنًا، فَفَطِنَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: لَئِنْ عُدْتَ لَا تَقْرَأُ عَلَيَّ حَرْفًا، كَأَنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُبْدِي لِلنَّاسِ مَا نُكِنُ نَحْنُ. قَالَ أَصْبَغُ: يَعْنِي مِنَ الحِفْظِ.

٥٠٦ ـ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَعْنَاقِيّ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الغَازَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الأَمْصَارِ فِي المَشْرِقِ أَكْتُبُ العِلْمَ، فَلَمَّا كَتَبْتُ وَرَقَةً / ٣٩١] ذَهَبْتُ إِلَى أَنْ أَتْرِبَهَا بِتُرَابٍ مِنْ حَائِطِ المَسْجِدِ، ثمَّ تَورَّعْتُ عَنْ ذَلِكَ، ثمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: أَتْرِبَهَا بِتُرَابٍ مِنْ حَائِطِ المَسْجِدِ، ثمَّ تَورَّعْتُ عَنْ ذَلِكَ، ثمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الجُرْحِ فِي رَأْسٍ، فَأَتْرَبْتُهَا مِنْهُ. فَلَمَّا نِمْتُ أَتَانِي آتٍ فِي اللَّيْلِ فَقَالَ لِي: يَا غَازُ وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي تُرَابِ المَسْجِدِ، سَتَرِدُ فَي اللَّيْلِ فَقَالَ لِي: يَا غَازُ وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي تُرَابِ المَسْجِدِ، سَتَرِدُ فَي اللَّيْلِ فَقَالَ لِي: يَا غَازُ وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي تُرَابِ المَسْجِدِ، سَتَرِدُ فَي اللَّيْلِ فَقَالَ لِي: يَا غَازُ وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي تُرَابِ المَسْجِدِ، سَتَرِدُ فَي اللَّيْلِ فَقَالَ لِي: يَا غَازُ وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي تُرَابِ المَسْجِدِ، سَتَرِدُ فَي اللَّيْلِ فَقَالَ لِي: يَا غَازُ وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي تُرَابِ المَسْجِدِ، سَتَرِدُ فَيَامُمُ.

٥٠٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٍ، قَالَ: خَدَّثَنِي الْغَازُ بْنُ قَيْسٍ، أَلَى الْغَازُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْغَازُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (۲۸۷/۱)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۲۳/۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (٣٨٧/١).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (القارئ) والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ<sup>(١)</sup>.

٥٠٨ \_ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اِبْنَ لُبَابَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَذْكُرُ أَنَّ المُعَلِّمِينَ اِجْتَمَعُوا إِلَى غَازِ بْنِ قَيْسٍ، فَقَالُوا: يَا سَيِّدَنَا أَفْتِنَا فِي الْحَذَقَةِ (٢)، فَقَالَ لَهُمْ: الحَذَقَةُ وَاجِبَةٌ (٣).

#### \* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِالرِّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ الصَّنْعَانِيّ (٤) كَخْلَرْتُهُ

٥٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، [قَالَ]<sup>(٥)</sup>: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ البُخَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، يَقُولُ: قَالَ لِيَ الثَّوْرِيُّ: يُوشِكُ عَلِيٍّ البُخَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، يَقُولُ: قَالَ لِيَ الثَّوْرِيُّ: يُوشِكُ عَلِيٍّ البُخَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، يَقُولُ: قَالَ لِيَ الثَّوْرِيُّ: يُوشِكُ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۵/۳)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ۷۸)، فيه سلمة بن وردان، قال يحيى: ليس بشيء، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يحتج به. ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والمسموع (الحذاقة) بمعنى الاجتهاد، ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (أبواب: الثلاثي الصَّحِيح من حرف الْحَاء (حذق) ١٤٥/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني أحد الأعلام، روى عن: أبيه وابن جريج ومعمر والسفيانين والأوزاعي ومالك وخلق، وعنه: أحمد وإسحاق وابن المديني وأبو أسامة ووكيع وخلق. مات سنة إحدى عشرة ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/٣٢٥)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل تكرار لفظة (قال).

أَنْ يَحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيكَ، وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلَيَّ أَبَدًا، كُنْتُ أَقُولُ: الجِيرَانُ وَالأَهْلُ يَنْتَفِعُونَ بِنَا.

٥١٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، قَال: حَجَجْتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ حَجَّةً سِوَى العُمَرِ، وَحَجَّ أَبِي عَبْدِالرَّزَّاقِ، قَال: حَجَجْتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ حَجَّةً سِوَى العُمَرِ، وَحَجَّ أَبِي سِتِينَ حَجَّةً سِوَى العُمَرِ، فَكُنْتُ أَلْقَى المَشَايِخِ فِي المَواسِمِ فَأَرْجِعُ إِلَى أَبِي سِتِينَ حَجَّةً سِوَى العُمَرِ، فَكُنْتُ أَلْقَى المَشَايِخِ فِي المَواسِمِ فَأَرْجِعُ إِلَى أَبِي إِلَى الرَّعْلِ وَقَدْ غَابَتْ الأَمْيَالُ (١) فِي حُجْرَتِي، فَأَجِدُ أَبِي قَدْ هَيَّأً لِيَ الدَّفَاتِرَ وَسَوَّاهَا، فَأَكْتُ فِيهَا.

٥١١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ مُسَلَيْمَانَ (٢) بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ وَالِي اليَمَنِ، إِذْ كَانَ فِي وَقْتِ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ وَالِي اليَمَنِ، إِذْ كَانَ فِي وَقْتِ وَلَا يَتِهِ، كَانَ قَدْ أَرْسَلَ لِعَبْدِالرَّزَاقِ يُرِيدُ أَنْ يُولِيهُ بَعْضَ أَعْمَالِهِ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الحَكَم الغَزّاذِيّ، قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ سُلَيْمَانَ هَذَا كَانَ يُولِّي أَعْمَالَهُ أَهْلَ العِلْمِ، فَوَلَّى مَحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ عِلِيَّ بْنَ سُلَيْمَانَ هَذَا كَانَ يُولِّي أَعْمَالَهُ أَهْلَ العِلْمِ، فَوَلَّى مَحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ مِخْلَافَ الشَّرُودِ (\*) مِخْلَافَ الشَّرُودِ. مِخْلَافَ الشَّرُودِ.

<sup>(</sup>۱) الأميال جمع مِيَل، بالكسر: الملمول الذي يكتحل به. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: ميل ۳۰/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن سليمان بن علي العباسي المطلبي الهاشمي من وجوه بني العباس، قدم مع المهدي دمشق وولي له الجزيرة، ثم اليمن، ثم الجزيرة، كناه المهدي بصائد الكلاب، توفى سنة ١٧٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) المِخْلَافُ: هي القرية من قرى اليمن؛ قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: كور ١٥٦/٥).

<sup>(</sup>٤) بكر بن عبدالله بن الشرود الصنعاني، يروي عن معمر ومالك، وقيل هو: ابن الشروس. قال ابن معين: كذاب ليس بشيء، وقال النسائي: والدارقطني ضعيف. ينظر ترجمته في «لسان الميزان» لابن حجر (٣٤٦/٢).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: فَاخْتَفَى [عَبْدُالرَّزَّاقِ] (') عِنْدَ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ، الصَّبَّاحِ [الصَّنْعَانِيِّ] ('') فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: عَلِيٌّ؟ قال: أَنْتَ عَبْدُالرَّزَّاقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَانَ عَبْدُالرَّزَّاقِ إِذْ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: مَعِيِّ عَلِيٌ مَنْ أَنْتَ عَبْدُالرَّزَّاقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَانَ رَجُلاً ذَمِيمًا ذَاكَ قَدْ [نَصَلَ] (''') خِضَابُهُ ('')، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالحِنَّاءِ، وَكَانَ رَجُلاً ذَمِيمًا فَصِيرًا، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ سُلَيْمَانَ: لَتَسْمَعَ بِالمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ ('')، فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ سُلَيْمَانَ: لَتَسْمَعَ بِالمُعَيْدِيِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرَاهُ ('')، فَقَالَ عَلِيٌّ مِنْ اللّهُ عَنِ الأَمِيرِ مِنْ عُيُوبِي أَكْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُولِيكَ بَعْضَ أَعْمَالٍ، قَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُولِيكَ بَعْضَ أَعْمَالٍ، قَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُولِيكَ بَعْضَ أَعْمَالٍ، قَالَ: فَوَلَهُ، فَقَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُولِيكَ بَعْضَ أَعْمَالٍ، قَالَ: فَوَلَا عَلْهُ فَعَلَانِ مَظْبَخٌ قَالِهُ فَقَالَ: قَدْ أَوْلِكَ فَخَيِّرْنِي، قَالَ: فَاكَ لِلسُّلْطَانِ مَطْبَخٌ قَالِهُ فَالًا يَوْمُ يَصْنَعُ ثُمَّ يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ صَنْعًا ءَ إِذْ ذَاكَ لِلسُّلْطَانِ مَطْبَخٌ قَائِمٌ كُلَّ يَوْمٍ يَصْنَعُ ثُمَّ يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ صَنْعًاءَ، قَالَ: فَوَلَاهُ إِيَّاهُ.

٥١٢ \_ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: كُلُّ مَا فِي المُصَنَّفِ أَخْبَرَنَا فَهُوَ سَمَاعٌ مِنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَسَائِرُهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِ.

٥١٣ \_ قَالَ أَحْمَدُ: وَنَا الفَصْلُ أَبُو العَبَّاسِ، قَالَ: نَا الحُلْوَانِيُّ،

<sup>(</sup>١) في الأصل (الرزاق) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) بالأصل (الأنباري) وهو تصحيف، وهو عبدالملك بن الصباح المسمعي أبو محمد الصنعاني نزيل البصرة. روى عن: ابن عون وشعبة وسفيان الثوري وخلق، وعنه محمد بن يحيى الذهلي ونصير بن الفرج ونعيم بن حماد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال ابن حبان في الثقات: مات سنة تسع وتسعين ومائة. ينظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان (۸/ ۲۸۰)، و «تهذيب الكمال» للمزي (۲۲۱/۱۸).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (نضل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الخضاب: تغيير لون الشيء بحمرة أو صفرة أو غيرهما. ينظر «المحكم» لابن سيده (٤٥/٥).

<sup>(</sup>٥) مَثَلٌ يضرب لمن خبره خير من مرآه، قاله النّعمان لصقعب بن عمرو النّهدي من قضاعة معدّ، وقد استحقر جسمه، وقاله المنذر لضمرة بن ضمرة، والمعيديّ: تصغير معدّيّ. ينظر «الأمثال» لأبي الخير الهاشمي (ص: ٥١)، و«جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (ص: ٢٦٦).

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: لَمَّا أَنْ فَرَغْنَا مِنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ أَتَيْنَا هِشَامَ بْنَ يُوسُف، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟ أَتَيْتُمْ مِنْ عِنْدِ \_ وَذَكَرَ خَمْسَ خِصَالٍ \_ هِشَامَ بْنَ يُوسُف، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟ أَتَيْتُمْ مِنْ عِنْدِ \_ وَذَكَرَ خَمْسَ خِصَالٍ \_ مِنْ عِنْدِ: أَحْفَظِنَا، وَأَثْبَتِنَا، وَأَعْرَفِنَا، وَأَلْزَمِنَا لِمَعْمَرِ، يَعْنِي عَبْدَ الرَّزَّاقِ.

وَقَالَ عَلِيٍّ: / ٣٩١/ب] بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيدٌ، إِلَّا أَنَّ هِشَامًا أَقْرَأُ لِحَدِيثِ اِبْنِ جُرَيْجٍ.

قَالَ: وَسَمِعَ يَحيَى بْنُ مَعِينٍ مِنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَسَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَسَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَسَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَمُحَمَّدَ بْنَ أَبَانٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ، وَالشَّاذَكُونِيَّ قَبْلَهُمْ كُلَّهُمْ.

018 ـ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا شُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ لِي عَلِيٌّ ابْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ لِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ لِي عَلِيٌّ ابْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ لِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَاضِي صَنْعَاءَ وَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ عَنْكَ حَدِيثَ مَعْمَرٍ، فَاضِي صَنْعَاءَ وَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ عَنْكَ حَدِيثَ مَعْمَرٍ، فَقَالَ: قَدْ كَتَبْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي عَبْدَ الرَّزَاقِ - أَفْضَلِنَا، وَأَحْفَظِنَا، وَأَفْرَغِنَا، وَأَفْرَغِنَا، وَأَنْ فِيَ عَيْبٌ نُرَدُّ مِنْهُ - يَعْنِي قُرْبَهُ مِنَ السُّلْطَانِ -، قَالَ فَلَمَّا أَلْحُحْتُ عَلَيْهِ قَالَ: فَاكْتُبْ مَا لَمْ تَسْمَعَ مِنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ.

#### \* \* \*

# قِصَّةُ جَمْعِ مُصَنَّفِ عَبْدِالرَّزَّاقِ وَمَنْ تَوَلَّى جَمْعَهُ مِنَ العُلَمَاءِ

٥١٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرّحمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ جَمَاهِرَ ابْنِ عَبْدِالرّحمَنِ، قَالَ: أَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ أَحْمَدَ البُّخَارِيّ بِمِصْرَ، قَالَ: نَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: اِجْتَمَعَ يحيَى بْنُ مَعِينٍ،

وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِمَكَّةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرْحَلُوا إِلَى صَنْعَاءَ لِيَسْمَعُوا مِنْ عَبْدِالرَّزَاقِ، فَسَافَرُوا إِلَيْهِ، فَكَانُوا إِذَا قَعَدُوا لِلرَّاحَةِ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِمْ وَاسْتَرَاحُوا، قَامَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: ﴿أَفَسِحْرُ هَلَاَ أَمَ اللَّهِ لَا بُصِرُوكَ ﴾ طريقِهِمْ وَاسْترَاحُوا، قَامَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: ﴿أَفَسِحْرُ هَلَا آمَ اللَّهِ لَا بُصُرُوكَ ﴾ [سورة الطور الآية: 17]، حَدَّتَكُمْ عَبْدُالرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَكَانُوا عَلَى هَذِهِ الحَالِ حَتَّى وَرَدُوا صَنْعَاءَ، فَلَخَلُوا عَلَى عَبْدِالرَّزَاقِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَسَمَائِهِمْ، فَتَسَمَّوْا لَهُ، فَعَرَفَهُمْ لِشُهُرَتِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينِ: أَنْتَ اللَّهِمْ، فَتَسَمَّوْا لَهُ، فَعَرَفَهُمْ لِشُهُرَتِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينِ: أَنْتَ اللَّهِمْ، فَتَسَمَّوْا فِيهَ، وَقَالُوا لَابُدًّ مِنَ المُقَامِ حَتَّى يَبَرَّ بِيمِينِهِ، اللَّذِي ضَعَفَتُ النَّاسَ وَتَكَلَّمْتَ فِيهِمْ، وَاللَّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ إِلَى سَنَةٍ فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَتَفَاوَضُوا فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ، وَقَالُوا لَابُدًّ مِنَ المُقَامِ حَتَّى يَبَرَّ بِيمِينِهِ، لَكَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أَنْ عَنْ فَعُلُوا عَلَى عَبْدِالرَّزَاقِ فَقَالُوا: أَنْتَى عَلَى أَعْطَاهُمْ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْها عَلَى الْمُصَلِيهِ لَاللَّهُ لِيهِ وَسَمِعَهُ اللَّهُ لِي نَعْمُ لَعُمْ وَالرُوايَةُ لَهُ، وَالمُسْلِمُونَ، فَأَعْطَاهُمْ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْها وَلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَالرُوايَةُ لَهُ، وَالمُعْلَى أَنْ فَرَوْهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَهُ الدَّبَوِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَعْلَى الْمَشْهُورَ المَنْهُ وَلَوهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَهُ الدَّبُوعُ وَعُهُمُ أَلَمُ وَالْمُ وَلَوْهُ عَلَيْهُ وَسَمِعَهُ الدَّبَويُ وَالْمَامُوا حَوْلًا إِلَى أَنْ قَرَوْهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَهُ الدَّبُونَ وَعَيْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُمُ اللَّهُ ال

٥١٦ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرٌ ابْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا رِضْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا رِضْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) نُفَيْقَةُ: تصغير نَفَقَة.

<sup>(</sup>٢) الاستخراج في اصطلاح المحدثين: هو أن يأتي المُحدّث إلى كتاب معيّن من كتب الحديث المسندة كصحيح البخاري مثلاً فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي. ينظر «فتح المغيث» للسخاوي (٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدبري، الشيخ، العالم، المسند، الصدوق، راوية عبدالرزاق. حدث عنه: أبو عوانة الإسفراييني وخيثمة بن سليمان والعقيلي وأبو القاسم الطبراني وخلق كثير من المغاربة والرحالة. مات بصنعاء في سنة خمس وثمانين ومائتين، وله تسعون سنة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤١٦/١٣).

الدِّينَوْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّيِّبِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ السَّمَّاكَ بِالرَّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّاجِيِّ، يَقُولُ: أَقَمْتُ عَلَى عَبْدِالرَّزَّاقِ بِصَنْعَاءَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا سَلَمَةَ بْنَ شَبِيبٍ، يَقُولُ: أَقَمْتُ عَلَى عَبْدِالرَّزَّاقِ بِصَنْعَاءَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا أَرَدْتُ الرُّجُوعَ إِلَى نِيسَابُورَ دَنَوْتُ مِنْهُ وَهُو خَارِجٌ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: يَخِيْرِ مُنْذُ لَمْ أَرَ وَجْهَكَ، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ وَقُلْتُ: يَخَيْرٍ مُنْذُ لَمْ أَرَ وَجْهَكَ، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللّهُ صَنْعَةً لا تُرَوَّجُ إِلَّا بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً (۱).

\* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) وَقِصَّتِهِ مَعَ الأَمَةِ

٥١٧ ـ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ اللّهِ الرَّمْلِيِّ، وَأَبِي عُمَرَ النَّمْرِيِّ، قَالَا: أَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ تَمِيم بْنِ وَاقِدِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَلِيً بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجِ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجِ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْدِثَ عَهْدًا بِقَبْرِ النّبِيِّ عَيْقٍ ، فَذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَطَّ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْدِثَ عَهْدًا بِقَبْرِ النّبِيِّ عَيْقٍ ، فَذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَطً خَطًا يُصَلِّي إِلَيْهِ، وَإِلَى جَانِبِهِ عَجُوزٌ سَوْدَاءُ تَبِيعُ مَشَاوِبَ (٣) لَهَا، قَالَتْ: خَطًا يُصَلِّي إِلَيْهِ، وَإِلَى جَانِبِهِ عَجُوزٌ سَوْدَاءُ تَبِيعُ مَشَاوِبَ (٣) لَهَا، قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۸۱/۲)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹۲/۳٦).

<sup>(</sup>۲) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي، أحد الأعلام، روى عن أبيه ومجاهد وعطاء وطاوس والزهري وخلق، وعنه ابناه عبدالعزيز ومحمد ويحيى الأنصاري أحد شيوخه والأوزاعي وهو من أقرانه ويحيى القطان والحمادان والسفيانان وخلق. مات سنة خمسين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٢٥/٦)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٣) المشاوب: قال أبو حاتم: سألتُ الأصمعيّ عن المشَاوب، وهي الغُلُف، فقال:=

وَاعَجَبًا مِنْ هَذَا الشَّيْخِ وَجَهْلِهِ بِالسُّنَّةِ، يَخُطُّ خَطًّا يُصَلِّي إِلَيهِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَهَا /1/٤/أ] حَصَبَهَا فَوَقَعَتْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ لَهَا: وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ هَذَا؟ قَالَتْ: وَكَيْفَ لَا أَعْجَبُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَّثَنِي مَوْلَاتِي، عَنْ أُمِّهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى: "إِنَّ الحَطَّ بَاطِلٌ "(')، وَحَدَّثَنِي مَوْلَاتِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى: "إِنَّ الحَطِّ بَاطِل "(')، وَحَدَّثَنِي مَوْلَاتِي عَنْ أُمِّهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةً أُمِّهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَقَالَ لَهَا: وَمَنْ مَوْلَاتُكِ؟ وَأَيْنَ مَوْلَاتُكِ؟ قَالَتْ: مَوْلَاتِي إِمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَادِ فَقَالَ لَهَا: وَمَنْ مَوْلَاتُكِ؟ وَأَيْنَ مَوْلَاتُكِ؟ قَالَتْ: مَوْلَاتِي إِمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَادِ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ عَبْدَ المَلِكِ ابْنَ جُرَيْجٍ إِسْتَأَذَنَ فِي تِلْكُ النَّاسِ وَقَولِي لَهَا: إِنَّ عَبْدَ المَلِكِ ابْنَ جُرَيْجٍ إِسْتَأُذَنَ وَيَحَكِ مَا يُرِيدُ مِنِي ابْنُ البَّابِ، وَقَالَ لَهَا: أَنْ مَلْ مَكَةً وَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ فَقِيهَ أَهْلِ مَكَة وَهُولِي لَهَا: فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ فَقِيهَ أَهْلِ مَكَة وَهُولِي لَهَا: فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ فَقِيهَ أَهْلِ مَكَة وَهُولِي لَهَا يَالِلُ لَهُا لَكُونُ فَقِيهُ أَهْلِ مَكَة وَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ فَقِيهَ أَهْلِ مَكَة وَلَكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُولِي لَهُ لَلْ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُولِي يَخُطُّ خَطَّا يُصِلِي إِلْهِلْمِ مَكَةً وَلَكَ بَعْضُ أَهْلِ مَكَةً وَلَكَ بَعْضُ أَهْلِ مَكُونُ فَقِيهَ أَهْلِ مَكَة وَلَكَ اللهُ فَلَكَ بَعْضُ أَهْلِ مَكَانَتُ قَدْ قَالَتْ: وَكَيْفَ مَنْ أَمْلُ مَلُولُ مَلْ الْعِلْمَ عَلْكَ، وَلَاتَ نَهُ أَلْ أَلْ مَنْ أَلْكُ الْمُلْ مَكَةً عَلَى الْمُولِ مُنَالِكُ مَنْ أَمْلُولُ مَلْ مَلَالُ مَلْ مَلْ اللّهُ مَلْ الْعَلْمُ مَلْ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْ مُؤْلِلُهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْ الْعُلْمِ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْعَلْم

<sup>=</sup> يقال لغلاف القارورة: مُشَاوب. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: الشين والباء (شاب) ٢٩٥/١١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً: لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ. وسند المؤلف به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ضعفه أحمد وعلي وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً: لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ. وقد تقدم الكلام على آفة هذا الإسناد، في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٣) النُّمْرُقة: وسادة صغيرة يُتَّكَأُ عليها. ينظر «المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين (باب: النون (النمرقة) ٩٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) جلت الناقة: إذا أسَنَّت. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: جلل ١١٦/١١).

أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْخَطَّ بَاطِلٌ»، وَحَدَّثَنْنِي عَنْكِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرةَ الْمُسْلِمَ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرةَ الْافْتِتَاحِ سَدَّتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعْمَ، قَالَ: فَتَبِيعِينِي هَذِهِ حَتَّى أُعْتِقَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ رَوَى شَيْئًا مِنَ العِلْمِ فَحَقُّهُ وَاجِبٌ قَالَ: فَتَبِيعِينِي هَذِهِ حَتَّى أُعْتِقَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ رَوَى شَيْئًا مِنَ العِلْمِ فَحَقُّهُ وَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ. قَالَتْ ذَلِكَ إِلَيْهَا فَاسْأَلْهَا، قَالَ: يَا خَادِمُ أَشْتَرِيكِ فَأَعْتِقُكِ؟ عَلَى المُسْلِمِينَ. قَالَتْ ذَلِكَ إِلَيْهَا فَاسْأَلْهَا، قَالَ: يَا خَادِمُ أَشْتَرِيكِ فَأَعْتِقُكِ؟ قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَتْ: لا كَابَعَبْدَ إِذَا إِنَّقَى اللّهَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا إِنَّقَى اللّهَ عَنْ أُمِّهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا إِنَّقَى اللّهَ وَنَصْحَ مَوَالِيهُ كَانَ لَهُ أَجْرَان إِنْ أَلْ أَعْتِقْتُ بُخِسْتُ أَجْرًا وَيَبْقَى لِي أَجْرُ، وَلَوْ أَرَدْتُ ذَلِكَ لَكَانَتْ مَوْلَاتِي هَذِهِ سَأَلْتَنِي ذَلِكَ وَضَيِنَتْ لِي فِي ذَلِكَ، وَلَوْ أَرَدْتُ ذَلِكَ لَكَانَتْ مَوْلَاتِي هَذِهِ سَأَلَتْنِي ذَلِكَ وَضَمِنَتْ لِي فِي ذَلِكَ، وَلَوْ أَرَدْتُ ذَلِكَ لَكَانَتْ مَوْلَاتِي هَذِهِ سَأَلْتُنِي ذَلِكَ وَضَمِنَتْ لِي فِي ذَلِكَ، وَلَوْ أَرَدْتُ ذَلِكَ لَكَانَتْ مَوْلَاتِي هَذِهِ سَأَلْتُنِي ذَلِكَ أَنْ لَكَانَتْ مَوْلَاتِي هَوْدِهِ سَأَلْتُنِي ذَلِكَ لَكَانَتْ مَوْلَاتِي هَوْدِهِ سَأَلْتُنِي ذَلِكَ أَلُهُ أَوْلَا أَنْ أَلِكَ لَا عَلَى لَكُ وَلِكَ أَنْ فَلَا لَكُولُكَ أَلِكَ لَلْكَ لَلْكَ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهَا إِلْعَالِيَةٍ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ أَلَاكُ أَلَا الْمَالِيَةِ وَلَلْكَ أَلَالَ الْمَالِيَةِ وَلَى الْعَلَيْدِ وَلَا عَلَى الْكُلُكَ أَلَا الْعَلِي الْمُسْلِقُ الْعَلَى الْمُسْلِمُ الْعَلِي الْمُسْلِمُ الْمَالِي الْمُسْلِمُ الْمَالِي الْمُسْلِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُسْلِعُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِعُ اللللّهُ الْمُنْ الْمُولِقُ الْمُسْلُمُ الْمُسْلِعُ ا

٥١٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَخْضِبُ بِالسَّوادِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَخْضِبُ بِالسَّوادِ، وَيَتَغَلَّا بِالغَالِيَةِ، وَيُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ، فَتَأْتِيهِ خَادِمٌ لَهُ بِكَانُونٍ فِيهِ نَارٌ، فَتُلْقِي عَلَيْهِ الْجَمْرَ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فَيَثُورُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ مُلُوكِ القُرَّاءِ(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً لم أجده بهذا اللفظ وسند المؤلف آفته عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وأخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الرهن، باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، حديث رقم: ٢٥٧٦، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين».

<sup>(</sup>۲) ينظر «المصنف» لعبدالرزاق (۱۰۰/٤)، و«كتاب الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ۲۷۲)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (۳/۱۸۰)، و«المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (۰/۰۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/٣٣٣).

١٩٥ ـ قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: وَخَرَجْنَا مَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرَّةً إِلَى المَسْجِدِ، فَلَقِيهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا، ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَنَا [عَمْرٌو](١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا(٢).

٥٢٠ ـ قَالَ أَحْمَدُ: وَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ: مَا دَوَّنَ العِلْمَ تَدْوِينِي أَحَدٌ. قَالَ: وَكَانَ يُجَدِّدُ نَسْخَ كُتُبِهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ (٣).

٥٢١ ـ قَالَ أَحْمَدُ: وَنَا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ،
 قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَاقِ، يَقُولُ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ العِلْمَ وَبَوَّبَهُ،
 وَالأَوْزَاعِيُّ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ كُلَّ رَجُلِ وَحْدَهُ (٤).

٥٢٢ \_ قَالَ أَحْمَدُ: وَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكِشُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ابْنُ جُرَيْجٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ، قَالَ: أَفْسَدْتَ عِلْمَكَ بِهَذَا الَّذِي خَلَّطْتَ فِيهِ \_ أَوْ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ فِي كُتُبِهِ، قَالَ: أَفْسَدْتَ عِلْمَكَ بِهَذَا الَّذِي خَلَّطْتَ فِيهِ \_ أَوْ

<sup>(</sup>۱) في الأصل (عمر) والصواب الذي اتفقت عليه الروايات ما أثبته، وهو الحافظ الإمام عالم الحرم عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي، سمع: ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله وبجالة بن عبدة وأنس بن مالك وأبا الشعثاء وطاوساً وعدة. وعنه: شعبة وابن جريج والحمادان والسفيانان وورقاء وخلق، توفي سنة ١٢٦ هـ. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ للذهبي (١٨٥/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر «المصنف» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (٤/١٥٠)، و«الأموال» لأبي عبيد (ص: ٢٧٦)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (١٨٠/٣)، و«المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (٢٥١/٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٢٣/٧)، قال الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» (ص: ٤١): حديث منقطع، عمرو بن دينار ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب بسنين.

<sup>(</sup>٣) ينظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١٣/٢)، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٨١/٢) و«تاريخ بغداد» (١٤٦/١٢) كلاهما للخطيب، و«تهذيب الكمال» للمزي (٨١/٧٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٨١/٢).

نَحْوَ هَذَا مِنَ الكَلَامِ - ثُمَّ قَالَ لِلْكَاتِبِ: أَكْتُبْ مِنْ عِلْمِهِ مَا كَانَ فِيهِ: أَخْبَرَنِي وَسَمِعْتُ وَسَأَلْتُ، وَدَعْ سَائِرَ ذَلِكَ.

٥٢٣ \_ قَالَ الْكِشْوَرِيُّ (١): وَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: نَا جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ مَا دَوَّنَ سُفْيَانَ مَا دَوَّنَ سُفْيَانَ مَا دَوَّنَ الْعِلْمَ تَدُويِنِي أَحَدٌ قَطُّ (٢).

٥٢٤ \_ قَالَ جَدِّي: وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ العِلْمَ بِالحِجَازِ، ثُمَّ دَوَّنَهُ سِعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ (٣) بِالعِرَاقِ بَعْدَ ذَٰلِكَ، دَوَّنَهُ بِغَيْرِ صَنْعَةٍ.

٥٢٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا جَبْدُاللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نَا جَبْدُاللَّهِ بْنُ مَحْلَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ شَبِيبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَاقِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَحَسَنَ صَلَاةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ الرَّزَاقِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَحَسَنَ صَلَاةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ /[٤٠٤/ب] صَنْعَاءَ يُصَلِّي قَائِمًا لَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالاً كَأَنَّهُ عُودٌ، وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الْجَارِيَةَ تَجِيءُ فَتُبَحِّرَهُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى لَا يَلْتَفِتُ (٤).

<sup>(</sup>۱) أبو محمد الصنعاني، ويقال له: عبدالله بن محمد، المحدث العالم المصنف، مات سنة ۲۸۸ هـ، وقيل: سنة ۲۸۸هـ والكِشْوَرِيّ: بكسر الكاف، وسكون السين، وفتح الواو، نسبة إلى كِشْوَر من قرى صنعاء اليمن، ويقال: بفتح كافها. ينظر «الأنساب» للسمعاني (۷۷/٥)، وسير أعلام النبلاء (٣٤٩/١٣ ـ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۱۳/۲)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۸۱/۲) و «تاريخ بغداد» (۱۲۸۱۲) كلاهما للخطيب، و «تهذيب الكمال» للمزي (۸۱/۲۳)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۷۷/۱).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة أبو النضر، روى عن الحسن ومحمد بن سيرين والنضر بن أنس وقتادة، وروى عنه الثوري وشعبة ويزيد بن زريع وابن علية وخالد بن الحارث والنضر بن شميل، مات سنة ١٥٦ هـ. ينظر «التاريخ الكبير» للبخاري (٨٠٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر «المسند» لأحمد بن حنبل (١٢/١)، و«مسند أبي بكر الصديق» لأبي بكر المروزي (ص: ٢٠٤)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (٢٠/٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٧٨/٤٠).

## وَ مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ (١) كَخْلَرْللْهُ ۖ

٥٢٧ ـ وَأَخْبَرَنَا إِبْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا إِبْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ] (٣) بْنِ مُكْرَم بِالبَصْرَةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّرْوَقِيَّ، يَقُولُ: الحِفْظُ عِنْدَنَا الدَّرْوَقِيَّ، يَقُولُ: الحِفْظُ عِنْدَنَا

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي، الحافظ، روى عن: شعبة ومالك والسفيانين والحمادين وخلق، وعنه: ابنه موسى وابن المبارك وابن وهب وأحمد وإسحاق ويحيى وابن المديني وخلق. مات بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩٢/٩)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢٥٢/١)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٦٠)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٤٣٨/١٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩٨/٩).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل (الحسن) والصواب (الحسين) وهو: محمد بن الحسين بن مكرم الحافظ، أبو بكر البغدادي، نزيل البصرة، سمع من: بشر بن الوليد الكندي ومحمد بن بكار بن الريان ومنصور بن أبي مزاحم وعبيد الله القواريري وطبقتهم، وروى عنه: محمد بن مخلد وأبو القاسم الطبراني وابن عدي وابن السني وابن المقرئ وخلق، توفي سنة ٣٠٩هـ. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢١٦/٢).

الإِتْقَانُ، الحِفْظُ عِنْدَنَا الإِتْقَانُ(١).

٥٢٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا السَّرَّاجُ، أَنَا اِبْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: لَأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حَدِيثٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْتَفِيدَ عَشْرَةَ أَحَادِيثَ (٢).

٥٢٩ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيّ، قَالَ: أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَدِّيٍّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْإِمَامُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الإِمَامُ، قَالَ: نَا مُوَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّ أَنْ يَكْذِبَ فِي الْحَدِيثِ أَسْقَطَهُ اللّهُ وَعِلَا (٣).

٥٣٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ مُحْسِنٍ، أَنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِأَطْرَابُلُسَ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «الكفاية» (ص: ١٦٥) و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٣/٢) كلاهما للخطيب، و«تهذيب الكمال» للمزى (١٦٥/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۹۱/۲) للخطيب، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۰٦/۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٨/٢).

<sup>(3)</sup> أطرابلس: وهي طرابُلُس بفتح أوله وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيضاً مضمومة وسين مهملة. اسم مشهور لكثير من المدن الموجودة حول العالم، ومن أشهرها مدينة طرابلس التي توجد في سوريا، أصلها «تريبولس»، وهي مدينة قديمة جليلة على ساحل البحر غربي الجزيرة، افتتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب، وكانت آخر ما افتتح من المغرب في خلافة عمر. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٢٥/٤).

أَنَّهُ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: بَصْرِيُّ ثِقَةٌ، كَانَ كَثِيرَ الحِفْظِ، رَحَلْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِي بِيَوْم، وَكَانَ قَدْ شَرِبَ البَلَاذُرَ<sup>(۱)</sup> هُو وَعَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، فَجَذِمَ أَبُو دَاوُدَ وَبَرِصَ عَبْدُالرَّحمَنِ، فَحَفِظَ عَبْدُالرَّحْمَن عَشْرَةَ آلَانٍ (۳). فَحَفِظَ عَبْدُالرَّحْمَن عَشْرَةَ آلَانٍ (۳).

٥٣١ \_ وَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِالرِّحمَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ لَوْ قِيلَ لَكَ: أُدْخُلِ الجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ، وَلَا يَكُونُ لَكَ رِيَاسَةٌ، أَوْ قِيلَ لَكَ: يَكُونُ لَكَ رِيَاسَةً الدُّنْيَا، وَأَمْرُكَ إِلَى اللهِ، أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: بِاللهِ أَسْكُتُ (٤).

٥٣٢ \_ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ذَنْبًا أَوْ تَحْفَظُ حَدِيثًا ؟ فَقَالَ: أَحْفَظُ حَدِيثًا ٥٠٠.

٥٣٣ \_ وَكَانَ يُسِيءُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مُطَّوِّعَةِ (٦) البَصْرَةِ كُوفِيِّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الرَّجُلُ يَعِظُ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَحْسِنْ صَلَاتَكَ، وَكَانَ سِيِّءَ الصَّلَاةِ (٧).

٥٣٤ ـ وَكَانَ أَبُوهُ يَرَى النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ ـ وَيَكْشِفُ ذَكَرُهُ ـ: هَذَا وَلَدُ هَذَا، وَكَانَ ضَعِيفَ العَقْل (٨).

<sup>(</sup>۱) البلاذر: وهو ثمر الفَهْمِ، مشهور. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: بلذر ۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (ألف) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ينظر «معرفة الثقات» للعجلي (٢/٨١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (١٠/٥٠)، و«الأنساب» للسمعاني (٩٧/٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٠٦/١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «معرفة الثقات» للعجلى (٤٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر المصدر نفسه (٢٨/١).

<sup>(</sup>٦) الأصل متطوعة، فأدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما فصار مطّوَّعة بتشديد الطاء والواو. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَاٰينَ كَلِمِزُونَ ٱلْمُطّوِّعِينَ ﴾ (سورة التوبة الآية ٧٩) وأصله المتطوعين.

<sup>(</sup>V) ينظر «معرفة الثقات» للعجلى (۲۸/۱).

<sup>(</sup>A) ينظر المصدر نفسه  $(\Lambda \Lambda/\Upsilon)$ .

٥٣٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ، نَا إِبْنُ مُفَرِّج، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يحيى الأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: نَا سَلْمُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: كَانَ دَخْلُ عَبْدِالرّحمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: فَي سَنَةٍ أَلْفَ دِينَارٍ، يَحُولُ عَلَيْهِ الحَوْلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ.

٥٣٦ \_ قَالَ سَلْمٌ: وَسَمِعْتُ رُسْتَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ لأَصْحَابِ الحَدِيثِ: لَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَّا وَقَلَمُهُ مَبْرِيٌّ، لَا تُلْقُوا فِي بُيُوتِ اللّهِ القُمَامَةَ.

٥٣٧ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيّ، قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا الحُسَيْنُ /[١٤١] بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ القَطَّانُ، قَالَ: كَانَ عَبْدُالرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُتَحَدَّثُ فِي مَجْلِسِهِ، وَلَا يُبْرَى قَلَمٌ وَلَا يَتَبَسَّمُ أَحَدٌ، فَإِنْ تَحَدَّثَ أَوْ بَرَى قَلَمًا صَاحَ وَلَبِسَ نَعْلَيْهِ وَدَخَلَ، وَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ إِبْنُ نُمَيْرٍ (١)، وَكَانَ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ فِي هَذَا، وَكَانَ وَكِيعٌ أَيْضًا فِي مَجْلِسِهِ كَأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنْ أَنْكُرَ مِنْ أَمَرِهِمْ هَذَا، وَكَانَ وَكِيعٌ أَيْضًا فِي مَجْلِسِهِ كَأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنْ أَنْكُرَ مِنْ أَمَرِهِمْ شَيْنًا إِنْتَعَلَ وَدَخَلَ، وَكَانَ إِبْنُ نُمَيْرٍ يَغْضَبُ وَيَصِيحُ وَكَانَ إِذَا رَأَى مَنْ يَبْرِي قَلَمًا تَغَيَّرَ وَجْهُهُ (٢).

٥٣٨ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا جَعْفَرٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني أبو عبدالرحمن الكوفي، الحافظ، روى عن: أبيه وأبي أسامة وابن عيينة ويزيد بن هارون وخلق، وعنه: البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو زرعة وآخرون، قال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين. مات في شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩٥/١١)، و"طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۹۳/۱)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ۱۰۹)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۹۸/۲۳).

مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى البَزَّازُ بِهَمْدَانَ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ، قَالَ: نَا عَلِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا عَلِيٌّ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ضَحِكَ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِ عَبْدِالرِّحمَنِ بْنِ قَالَ: نَا عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ضَحِكَ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِ عَبْدِالرِّحمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ فَقَالَ: تَظْلُبُ العِلْمَ وَأَنْتَ مَمْ حَكِ فَقَالَ: تَظْلُبُ العِلْمَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ، لَا حَدَّثُتُكُمْ شَهْرًا (١).

٥٣٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبْدِالرّزَّاقِ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُشْرِفٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو [سَعْدٍ] (٢) مُشْرِفٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو [سَعْدٍ] (٢) المَالِينِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْنَ مُكْرَمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بُنْدَارَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: مَثَلُ صَاحِبِ سَمِعْتُ بُنْدَارَ، يَقُولُ: مَثَلُ صَاحِبِ الحَدِيثِ مَثَلُ التَّاجِرِ إِذَا إِحْتَبَسَ عَنْ سُوقِهِ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ السِّعْرِ (٣).

• ٥٤٠ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَن ابْنِ عَدِّيٍّ، قَالَ: نَا الحَسَنُ ابْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا الحَسَنِ التَّرْمِذِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَبُو الدَّرْدَاءِ المَرْوَزِيِّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ التِّرْمِذِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِالرَّحَمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: كَيْفَ تَعْرِفُ الصَّوَابَ مِنَ الكَذِبِ؟ قَالَ: كَمَا قُلْتُ لِعَبْدِالرَّحَمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: كَيْفَ تَعْرِفُ الصَّوَابَ مِنَ الكَذِبِ؟ قَالَ: كَمَا يَعْرِفُ الطَّبِيبُ المَجْنُونَ (٤٠).

٥٤١ \_ قَالَ إِبْنُ عَدِيٍّ: وَنَا الحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا أَبُو عِيسَى

<sup>(</sup>۱) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٦/٩)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، تقدم تصحيحه (ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢٥٢/١)، و«الكامل» لابن عدي (٣١/١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/٩)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٣١/١)، و«تاريخ بغداد (٢١/١١) و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٥٥/٢) كلاهما للخطيب، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩٧/٩).

التِّرْمِذِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ، يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: اِبْنُ مَهْدِيِّ إِمَامٌ (١).

٥٤٢ ـ وَأَخْبَرُنَا إِبْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ، نَا إِبْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا عَبْدُالرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ: إِنَّ مُحْمَدِ بْنِ مُسْلِم، نَا رُسْتَةُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِالرّحَمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ: إِنَّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، نَا رُسْتَةُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِالرّحَمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ: إِنَّ فُلَاناً نَالَ مِنْكَ وَذَكَرَكَ بِسُوءٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَتَزَحْزَحَ لِلهُ عَبْدُالرّحْمَنِ عَنْ مَكَانِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قِيلَ لَهُ عَبْدُالرّحْمَنِ عَنْ مَكَانِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قِيلَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ : قَدْ لِيعَبْدِالرَّحْمَنِ: قَدْ اللّذِي ذَكَرَكَ بِسُوءٍ وَنَالَ مِنْكَ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: قَدْ لِيعَبْدِالرَّحْمَنِ: قَدْ اللّذِي يَكُونَكَ بِسُوءٍ وَنَالَ مِنْكَ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: قَدْ عَلِي عَلَى عَلْمَتُ، قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِلْا قِعِي اللّهِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِي يَئْنَكَ وَيَئِنَكَ وَيَئِنَهُ وَلِي عَلَى اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِلّهِ فَي أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِي يَثِينَكَ وَيَئِنَكَ وَيَئِنَكَ وَيَئِنَكَ وَيَئِنَكَ وَيَئِنَكَ وَيَئِنَكَ وَيَعْ فَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَبْدُاللّهُ عَبِيلًا عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَبْدُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلْمَتُ اللّهُ وَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُهُ وَلِكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آخِرُ الجُزْءِ السَّادِسِ وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا. /[٤١]ب]



<sup>(</sup>١) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (١٩٩/١).

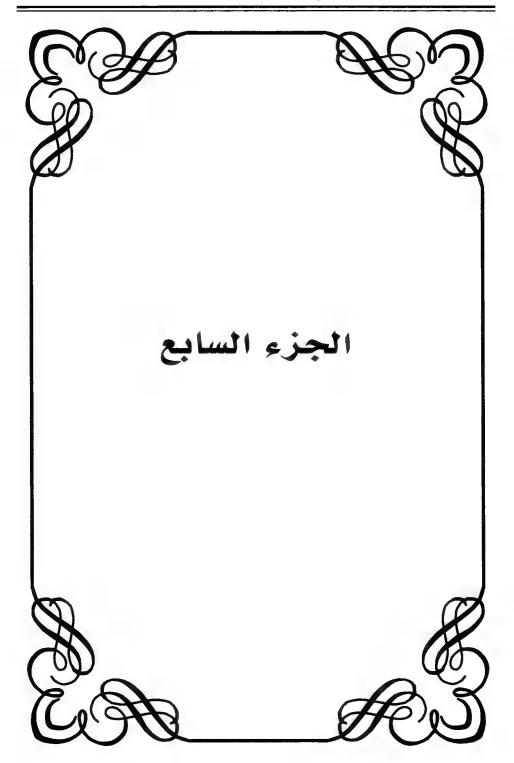



## مِنْ أَخْبَارِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ (١) رَخْلَسْهُ

٥٤٣ ـ أَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ نَكَلَّلُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدُونَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَاذِي، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ البَيِّعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّيِّبِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ المُذَّكِرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، الطَّيِّبِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ المُذَّكِرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنِ إِسمَاعِيلَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاء أَعْلَمَ بِالحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ مَنْ

<sup>(</sup>۱) البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم، الحافظ العلم، صاحب الصحيح وإمام هذا الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان، روى عن: الإمام أحمد وإبراهيم بن المنذر وابن المديني وآدم بن أبي إياس وقتيبة وخلق، وعنه: مسلم والترمذي وإبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وأبو حاتم والمحاملي والفربري وخلق. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، ومات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱/۱۲)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (70/01)، و«الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» لعلى بن المفضل المقدسي (ص: 21/11)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (21/11).

٥٤٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ عَلِيٍّ، نَا إِبْنُ البَيِّعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنَ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ الفَقِيهَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَا الْعَبَّاسُ الفَقِيهُ يَقُولُ: كَتَبَ أَهْلُ بَعْدَادَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ:

المُسْلِمُونَ بِخَيْرٍ مَا بَقِيتَ لَهُمْ وَلَيْسَ بَعْدَكَ خَيْرٌ حِينَ تُفْتَقَد(١)

٥٤٥ ـ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ أَبِي بَكْرِ السَّفَاقُسِيِّ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ عَنْهُ، قَالَ: وَمَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاعَ عَلَى الْجَدِيثِ وَشَرَفِهِ فَعَلَيْهِ بِكِتَابٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ الْجَدِيثِ وَشَرَفِهِ فَعَلَيْهِ بِكِتَابٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الحَافِظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الحَاكِمَ الحَافِظ، يَقُولُ: كَانَ البُخَارِيُّ أَحَدَ الأَئِمَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، وَلَوْ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَرَ كَانَ البُخَارِيُّ أَحَدَ الأَئِمَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، وَلَوْ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَرَ تَصْنِيفًا يَفُوقُ تَصْنِيفَهُ فِي المُبَالَغَةِ وَالحُسْنِ، أَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِآدَمِيِّ يُسَرُولُ فِي بَالرَّالِ فَي قَوْلِهِ (٢).

287 ـ قَالَ أَبُو عُمَرِو: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ لَكُولِ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الكَرَابِيسِيَّ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ خُزَيْمَةَ الإِمَامَ بِلَا مُدَافِعَةٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِأَخْبَارِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ ".

<sup>(</sup>۱) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۲۸)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (۲) ينظر «معرفة علوم الحديث» لابن عساكر (۹۱/۵۲)، و «تهذيب الكمال» للمزي (۶۲/۲٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٤/٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الأربعين المرتبة على الطبقات» لعلي بن المفضل المقدسي (ص: ٢٩٤)، وتاريخ بغداد» للخطيب (١٢/١٥)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٥/٥٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٣/١١).

٥٤٧ ـ قَالَ أَبُو عَمْرِو: سَمِعْتُ أَبَا الحُسَيْنِ الكَازْرُونِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ، [يقُولُ: سَمِعْتُ المَحَامِلِيَّ](١)، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الخَفَّاف، يَقُولُ: مَا أَرَى كَانَ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ [رَجُلاً](١) سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الخَفَّاف، يَقُولُ: مَا أَرَى كَانَ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ [رَجُلاً](١) أَعْلَمَ بِالحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ وَلَا عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ وَلَا عَلِي بْنَ المَدِينِيِّ وَلَا عَلِي بْنَ المَدِينِيِّ وَلَا عَلِي بْنَ المَدِينِيِّ وَلَا يَعْلَى بْنَ مَعِينٍ، حُجَّةً مِنْ حُجَجِ اللّهِ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، مِيزَانٌ مِنْ مَوَازِينِ اللّهِ فِي الأَرْضِ، فَلَقَدْ لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ عَالَمٍ، فَمَا رَأَيْتُ مِثْلُهُ.

٥٤٨ ـ قَالَ أَبُو عَمْرِو: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ البُخَارِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي..» قَالَ: هُمْ أَصْحَابُ البُخَارِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي..» قَالَ: هُمْ أَصْحَابُ الحَدِيثِ(٣).

28٩ ـ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بِجَامِعِ قُرْطُبَةً صَانَهُ اللّهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: قَلَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: قَلَ اللّهُ اللّهِ الحَافِظِ، قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الحَافِظِ، قَلَلَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْقِل، قَلُلَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْقِل، قَلُلُ: سَمِعْتُ أَبُر هِيمَ بْنَ مَعْقِل، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْقِل، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّد بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ، يَقُولُ: كُنَا ثَلَاثَةً أَوْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّد بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ، يَقُولُ: كُنَا ثَلَاثَةً أَوْ يَقُولُ: اللّهِ مُحَمَّد بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ، يَقُولُ: كُنَا ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبُو أَنَ تَأُويلَ هَذَا الحَدِيثَ أَنْتُمْ، لأَنْ التَّجَارَ قَدْ ضَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالصَّنَاعَاتِ، وَالمُلُوكَ قَدْ شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالمَمْلَكَةِ، وَأَنْتُمْ وَالْمُلُوكَ قَدْ شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالمَمْلَكَةِ، وَأَنْتُمْ وَالْمُلُوكَ قَدْ شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمَمْلَكَةِ، وَأَنْتُمْ وَالْمُلُوكَ قَدْ شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمَمْلَكَةِ، وَالْمُلُوكَ قَدْ شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمَمْلَكَةِ، وَأَنْتُمْ وَالْمُلُوكَ قَدْ شَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمَمْلَكَةِ، وَأَنْتُمْ

<sup>(</sup>١) بالأصل تكرار هذه العبارة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (رجل) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ٦٢).

تُحْيُونَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

• ٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَمْدِ بْنِ القَاسِمِ الأَرْدَسْتَانِيَّ فِي آخَرِينَ بِأَصْبَهَانَ، قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ نُعَيْمِ النِّيسَابُورِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَحْلَدٍ المعَدَّلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْلَدٍ المعَدَّلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْلَدٍ المعَدَّلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ / [٢٤١] الأَعْمَشَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ يَقُولُ لِمُحَمَّدِ بْنِ صَمْدُونَ / [٢٤١] الأَعْمَشَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ يَقُولُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ: لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا حَاسِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ (٢).

٥٥١ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ الأَعْمَشَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيَّ فِي جَنَازَةِ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يَسْأَلُهُ عَنِ البُخَارِيَّ فِي جَنَازَةِ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يَسْأَلُهُ عَنِ الأَسَامِي وَالكُنَى فِي عِلَلِ الحَدِيثِ، وَيَمُرُّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ مِثْلَ السَّهُم كَأَنَّهُ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ (٣).

200 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ سمَاعاً، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ القَرَوِيِّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الغَازِي، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ البَيِّعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانٍ صُهَيْبُ بْنُ سَلِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، وَلَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَادَنِي يَقُولُ: إِعْتَلَلْتُ بِنِيسَابُورَ عِلَّةً خَفِيفَةً وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَادَنِي يَقُولُ: إِعْتَلَلْتُ بِنِيسَابُورَ عِلَّةً خَفِيفَةً وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَادَنِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: ۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/۲۵۱)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲) ينظر «الأربعين المرتبة على الطبقات» لعلي بن المفضل المقدسي (ص: ۲۹۱)، و«السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السن» لابن رشيد السبتي (ص: ۱٤۰)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣٥٣/٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٥٢/١٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٣٢/١٢).

إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لِي: أَفْطَرْتَ يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: خَشِيتُ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَةِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدَانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ عَبْدَانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ المَرَضِ أَفْطِرُ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ مَرَضٍ كَانَ كَمَا قَالَ اللّهُ وَهَلَا: ﴿فَمَن كَانَ اللّهُ مَرْضٍ كَانَ كُما قَالَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ إِسْحَاقَ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ [سورة البقرة الآية: ١٨٣]. قَالَ البُخَارِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ (١).

200 - أَخْبَرَنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّدَفِيُّ إِجَازَةً خَطَّهَا بِيَدِهِ، قَالَ: أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ رَمَضَانُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِ بِتِنِيسَ (٢)، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ مَيْمُونُ ابْنُ القَاسِم بْنِ الأَصْبَغِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: نَا أَبُو فَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ بَيْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الحَدَّادِ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الحَدَّادِ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الجَارُودِ، قَالَ: نَا بَكُرُ بْنُ أَسْبَاطَ ـ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ ـ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ مُواكَنَ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ ـ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ مُواكَنَ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ ـ، قَالَ: هَزَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ مُؤَانَ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ ـ، قَالَ: هَزَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيِّ مُوالَّقِ مَنْ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا المَسْمُوعُ الَّذِي وَقَعَ فِي أَذُنِكَ مِنْ قِرَائِتِي، إِيشْ هُو؟ قَالَ: كَلَامُ اللّهِ غَيْرُ مَحْلُوقٍ.

٥٥٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا رَمَضَانُ،
 قَالَ: نَا مَيْمُونُ بْنُ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَدَّادِ، قَالَ: نَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۲۸)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (۱۱۰/۱)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۸٦/٥٢).

<sup>(</sup>۲) تِنِّس: بكسرتين وتشديد النون وياء ساكنة والسين مهملة، جزيرة في بحر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط بمصر. وهي مدينة جميلة وهي بعيدة عن الساحل بحيث لا يرى من أسطحها والمدينة مزدحمة وبها أسواق فخمة وجامعان وقد يبلغ عدد الدكاكين بها عشرة آلاف دكان. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي يبلغ عدد الدكاكين بها عشرة آلاف دكان. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٥١/٢).

سَعِيدِ المُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ الجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ فِي هَاهُنَا سَنَةَ تِسْعِ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنَّ لَهُ لَجَلَالَةً عِنْدَ أَصْحَابِ البُخَارِيَّ فِي هَاهُنَا سَنَةَ تِسْعِ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنَّ لَهُ لَجَلَالَةً عِنْدَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، وَيَقُولُونَ: هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فِي الحَدِيثِ.

٥٥٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ وَغَيْرُهُ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ الأَمَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ، نَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بِمَكَّةَ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ هُبَيْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الخُرَسَانِيُّ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ عَنْ دَوَاءِ الحِفْظِ، وَقَالَ: مُدَاوَمَةُ النَّظُرِ فِي الكُتُبِ(١).

٥٥٦ ـ وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرٌ ابْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَبَنْدِيُّ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنِ خَلَفٍ، أَحْمَدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ البَعْدَادِيَّ، يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيْدَ مِنْ مُحَمَّدُ البَعْدَادِيَّ، يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَجْلِسُ بِبَعْدَادَ، وَكُنْتُ أَسْتَمْلِي لَهُ، وَيَجْتَمِعُ فِي مَجْلِسِهِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَادً".

٧٥٥ - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيُّ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِ بِمَدِينَةِ إِشْبِيلِيَّةَ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسَمِائَةٍ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسَمِائَةٍ، قَالَ: أَنَا الأَمِيرُ أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَكْفَانِيُّ بِدِمَشْقَ يَوْمَ عَرَفَةَ لَفُظاً، نَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو مُحَمَّدٍ الكَتَّانِيُّ الحَافِظُ لَفْظاً، نَا أَبُو عِصْمَةَ لَفُظاً، نَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو مُحَمَّدٍ الكَتَّانِيُّ الحَافِظُ لَفْظاً، نَا أَبُو عِصْمَةَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۳۹۳/۲).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب» (۲/٥٦)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ۲۳)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۸/۵۲)، ومقدمة «فتح الباري» لابن حجر (۸/۵۸).

نُوحُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الفَرْغَانِيُّ بِبَعْدَادَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُظَفَّرِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ جِبْرِيلَ بْنِ مَتْ الحَزْرَجِيَّ بِنَسَفٍ (١)، وَأَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَبْدِاللّهِ البُخَارِيِّ بِكِش (٢)، يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْنَا أَبَا ذَرِّ عَمَّارَ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ التَّمِيمِيَّ البَعْدَادِيَّ، يَقُولُ: يَقُولُ: لَمَّا المُظَفَّرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ الفُضَيْلِ البُخَارِيِّ /٤٢١/ب] يَقُولُ: لَمَّا عُزِلَ أَبُو العَبَّاسِ الوَلِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدِ الهَمْدَانِيُّ عَنْ قَضَاءِ لَلْوَيْ الْمُحْمَدِ مُودَدَ بَخَارَى سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِاتَةٍ لِتَجْدِيدِ مَوَدَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّيِّ، وَوَرَدَ بَخَارَى سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِاتَةٍ لِتَجْدِيدِ مَوَدَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّيِّ الْمَمْدَانِيُّ عَنْ قَضَاءِ الرَّيِّ، وَوَرَدَ بَخَارَى سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِاتَةٍ لِتَجْدِيدِ مَوَدَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّيِّ الْمَعْمِيِّ (٣)، فَنَزَلَ فِي جِوَارِنَا، قَالَ: فَحَمَلَنِي إِلَيْهِ مُعَلِّمِي أَبُو العَبْرِي وَمُعَلِي الْمُعْمِي إِلَيْهِ مُعَلِيقٍ أَبُو الْمَعْمِي إِلَيْهِ مُعَلِّمِي أَبُو الْمَعْمِي إِلَى مَعْرَفِةِ إِلْكَ الْمُعْمِي إِلَى مَعْرَفَةِ السَمِعْتَ مِنْ مَشَاعٍ فَلَا: مَا لِي سَمَاعٌ، قَالَ: فَكَيْفَ وَأَنْتَ السَمِعْتَ مِنْ مَشَاعِبً الْمُعْتُ مَبْلَغَ الرِّجَالِ تَاقَتْ نَفْسِي إِلَى مَعْرِفَةِ السَمَاعِيلَ البُخَارِي وَرَاسَةِ الأَخْبَارِ وَسَمَاعِهَا، فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ البُخَارِي وَرَاسَةِ الأَخْبَارِ وَسَمَاعِهَا، فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ البُخَارِي وَرَاسَةِ الأَخْبَارِ وَسَمَاعِهَا، فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسمَاعِيلَ البُخَارِي وَرَاسَةِ الأَحْبَارِ وَرَاسَةِ الأَحْبَارِ وَسَمَاعِهَا، فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسمَاعِيلَ البُحَارِي وَرَاسَةِ الْأَحْبَلِ وَالْمَا مَلْكَالِ الْمُعْلَى الْمُعْرَافِهِ الْمُعْرَافِةِ الْمَا مَلَا الْمُعْرَافِةِ الْمُعْرَافِهِ الْمُعْرَافِهِ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْنَا فَالَاثُوا الْمُعْرَافِهِ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِهُ ال

<sup>(</sup>۱) نَسَف: مدينة من جمهورية أوزبكستان، من مدن الصغد، فيما وراء النهر، تقع جنوبي شرقي مدينة بخارى وغربي مدينة (كش)، وهي نخشب نفسها، وقد خرج منها خلق كثير من العلماء. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٧٨٥/٥).

<sup>(</sup>٢) كِش: اسم يطلق على عدة بلدان في إيران، ويكتب بالسين والشين والجيم، منها بلدة قرب جرجان، وبلدة فيما وراء النهر، جنوبي سمرقند وبخارى إلى الجنوب منهما، ومنها قرية من قرى أصفهان. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٤٦٢/٤).

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن محمد بن رجاء البلعمي الوزير الكامل، والإمام الفقيه، سمع: أبا الموجه محمد بن عمرو والفقيه محمد بن نصر، وروى عنه جماعة، كان وزيراً لصاحب ما وراء النهر إسماعيل بن أحمد. مات في صفر سنة تسع وعشرين وثلاث مائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٩٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي المحدث، مصنف كتاب (الديباج)، حدث عن: علي بن الجعد وأبي نصر التمار وكامل بن طلحة وجماعة، وعنه: محمد بن عمرو الرزاز وأبو سهل بن زياد وأبو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعي، وخلق. مات في شوال سنة ٢٨٣. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٤٢/١٣).

صَاحِبَ التَّارِيخ، وَالمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ، وَأَعْلَمْتُهُ بِمُرَادِي، وَسَأَلْتُهُ الإِقْبَالَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لا تَدْخُلْ فِي أَمْرِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَالوُقُوفِ عَلَى مَقَادِيرِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَرِّفْنِي رَحِمَكَ الله حُدُودَ مَا قَصْدْتُكَ لَهُ، وَمَقَادِيرَ مَا سَأَلْتُكَ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلاً فِي حَدِيثِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكْتُبَ أَرْبَعًا مَعَ أَرْبَع، كَأَرْبَع مِثْلَ أَرْبَع، فِي أَرْبَع عِنْدَ أَرْبَع، فَأَرْبَعُ عَلَى أَرْبَع، عَنْ أَرْبَع لِأَرْبَع، وَكُلُّ هَذِّهِ الرُّبَاعِياتِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَرْبَع فِي أَرْبَع، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ كُلُّهَا هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَع، وَابْتُلِيَ بِأَرْبَع، فَإِذَا صَبَرَّ عَلَى ذَلِكَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَع، وَأَثَابَهُ فِي الآخِرَةِ بِأَرْبَع. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَسِّرْ لِي رَحِمَكَ اللّهُ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَحْوَالِ هَذِهِ الرُّبَاعِيَاتِ، عَنْ قَلْبْ صَافٍ، بِشَرْح كَافٍ، وَبَيَانٍ شَافٍ، طَلَبًا لِلأَجْرِ الوَافِ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَمَّا الأَرْبَعَةُ الَّتِي تَخْتَاجُ إِلَى كِتْبَتِهَا هِي أَخَبَارَ الرَّسُولِ وَشَرَائِعَهُ، وَالصَّحَابَةَ وَمَقَادِيرَهُم، وَالتَّابِعِينَ وَأَحْوَالَهُم، وَسَائِرَ العُلَمَاءِ وَتَوَارِيخُهُمْ، مَعَ أَسَمَاءِ رِجَالِهِمْ، وَكُنَاهُمْ، وَأَمْكِنَتِهُمْ، وَأَزْمِنَتِهُمْ، كَالتَّحْمِيدِ مَعَ الخَطْبِ، وَالدُّعَاءِ مَعَ الرُّسُلِ، وَالبَسْم مَعَ السُّورِ، وَالتَّكْبِيرِ مَعَ الصَّلَوَاتِ، مِثْلَ المُسْنَدَاتِ(١)، وَالمُرْسَلَاتِ(١)، وَالمَوْقُوفَاتِ(٣)، وَالْمَقْطُوعَاتِ (٤)، فِي صِغَرِهِ، وَفِي إِدْرَاكِهِ، وَفِي كُهُولَتِهِ، وَفِي شَبَابِهِ، عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) المسند: هو ما أضافه من سمع النبي ﷺ إليه بسند ظاهره الاتصال. ينظر «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (٥٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) المرسل: هو عند الأكثرين من المحدثين قول التابعي قال رسول الله على وبه قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث. ينظر «توضيح الأفكار» للصنعاني (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) الموقوف: هو ما يروى عن الصحابة هي من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله على ينظر «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) المقطوع: هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم. ينظر «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ٤٧).

فَرَاغِهِ، وَعِنْدَ شُغْلِهِ، وَعِنْدَ فَقْرِهِ، وَعِنْدَ غِنَاهُ، فَالجِبَالَ، وَالبِحَارَ، وَالبُلْدَانَ، وَالبَرَارِي، عَلَى الأَحْجَارِ، وَالأَصْدَافِ، وَالجُلُودِ، وَالأَكْتَافِ، إِلَى الوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُهُ نَقْلُهَا إِلَى الأَوْرَاقِ، عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ، وَعَنْ كِتَابِ أَبِيهِ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ بِخَطِّ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ، لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، طَالِبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَالعَمَلَ بِمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ مِنْهَا، وَنَشْرَهَا بَيْنَ طَالِبِيهَا وَمُجْتَبِيهَا، وَالتَّأْلِيفَ فِي إِحْيَاءِ ذِكْرِهِ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَا تَتِمُّ هَذِهِ الأَشْيَاءُ إِلَّا بِأَرْبَع هِيَ مِنْ كَسْبِ العَبْدِ، أَعْنِي: مَعْرِفَةَ الكِتَابَةِ، وَاللَّغَةِ، وَالصَّرْفِ، وَالنَّحْوِ، مَعَ أَرْبَعِ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، أَعْنِي: القُدْرَةَ، وَالصِّحَّةَ، وَالحِرْصَ، وَالْحِفْظُ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ هَذِهِ الأَشْيَاءُ كُلُّهَا هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ: الأَهْلُ، وَالوَلَدُ، وَالْمَالُ، وَالْوَطَنُ، وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعِ: بِشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَمَلَامَةِ الأَصْدِقَاءِ، وَطَعْنِ الجُهَلَاءِ، وَحَسَدِ العُلَمَاءِ، فَإِذَا صَبَرَ عَلَى هَذِهِ المِحَنِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعِ: بِعِزِّ القَنَاعَةِ، وَبِهَيْبَةِ النَّفْسِ، وَلَذَّةِ العِلْم، وَحَبْرَةِ الأَبَدِ، وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ ۗ بِأَرْبِعِ: بِالشَّفَاعَةِ لِمَنْ أَرَادَ مِنْ إِخْوَانِهِ، وَبَظِلِّ العَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَيَسْقِي مَنْ أَرَادَ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّهِ، وَبِجِوَارِ النَّبِيِّينَ فِي أَعَلَى عَلِيِّينَ فِي الجَنَّةِ، فَقَدْ أَعْلَمْتُكَ يَا بُنَيَّ مُجْمَلاً جَمِيعَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ مَشَايِخِي مُفْتَرَقًا فِي هَذَا البَابِ، فَأَقْبِلْ الآنَ عَلَى مَا قَصَدْتَنِي لَهُ أَوْ دَعْ. قَالَ: فَهَالَنِي قَوْلُهُ، فَسَكَتُّ مُتَفَكِّرًا، وَأَطْرَقْتُ نَادِمًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ: وَإِلَّا تَظُنُّ إحْتِمَالَ هَذِهِ المَشَاقِّ كُلِّهَا فَعَلَيْكَ بِالفِقْهِ، الَّذِي يُمْكِنُكَ تَعَلَّمُهُ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ، قَارٌ سَاكِنٌ، لا تَحْتَاجُ إِلَى بُعْدِ الأَسْفَارِ، وَوَطْءِ الدِّيَارِ، وَرُكُوب البِحَارِ، وَهُوَ مَع ذَا ثَمَرَةُ الحَدِيثِ، وَلَيْسَ ثَوَابُ الفَقِيهِ بِدُونِ ثَوَابِ المُحَدِّثِ فِي الآخِرَةِ، وَلَا عِزُّهُ بِأَقَلَّ مِنْ عِزِّ المُحَدِّثِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ نَقَضَ عَرْمِي فِي طَلَبِ الحَدِيثِ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى دِرَاسَةِ الفِقْهِ وَتَعَلُّمِهِ إِلَى أَنْ صِرْتُ فِيهِ مُتَقَدَّمًا، وَوَقَفَتْ عَلَى عِلْم مَا أَمْكَنَنِي مِنْ عِلْمِهِ /[١/٤٣] بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَمَنِّهِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا أُمْلِيهِ عَلَى هَذَا الصَّبِيِّ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ

أَبُو إِبْرَاهِيمَ: إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ الَّذِي لَا يُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِكَ خَيْرٌ لِلصَّبِيِّ مِنْ أَنْفِ حَدِيثٍ يَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِكَ (١).

#### # # # #

## وَمِنْ أَخْبَارِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ (٢)

٥٥٨ - أَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ الحَاجِّ لَحُكَلَّلُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ المُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ البَغْدَادِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ سَمَاعًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ المَاسَرْجَسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ المَاسَرْجَسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: صَنَّفْتُ هَذَا المُسْنَدَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: صَنَّفْتُ هَذَا المُسْنَدَ الصَّحِيحَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ مَسْمُوعَةٍ (٣).

٥٥٩ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِم عَبْدُاللّهِ ابْنُ أَحْمَدَ [السُّوذَرْجَانِيُّ](٤) بِأَصْبَهَانَ،

<sup>(</sup>۱) ينظر «الإلماع» للقاضي عياض (ص: ٣٠ ـ ٣٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٦٤). و«المستخرج على المستدرك للحاكم» للعراقي (ص: ١٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسن، الإمام الحافظ صاحب الصحيح، روى عن: قتيبة وعمرو الناقد وابن المثنى وابن يسار وأحمد ويحيى وإسحاق وخلق، وعنه: الترمذي وأبو عوانة وابن صاعد وخلق. مات في رجب سنة إحدى وستين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢/٥٥٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (١٢٢/١٥)، و«الأربعين على الطبقات» لعلي بن المفضل (ص: ٣٠٩)، و«غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين القرشي (ص: ٣٤٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩٢/٥٨)، و«صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: ٦٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٦٨/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦٥/١٢).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (السورذجاني) وهو تصحيف والصواب (السوذَرْجاني) نسبة إلى سوذرجان=

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْدَه، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الحَسَنَ ابْنِ عَلِيٍّ الحَسَنَ ابْنِ عَلِيٍّ النِّسَابُورِيَّ، يَقُولُ: مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ النَّسَابُورِيَّ، يَقُولُ: مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ (۱).

• ٥٦٠ ـ وَأَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبُنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ الزَّاهِدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ الزَّاهِدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الثِّقَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الدَّغُولِيَّ يَمْضِي فِي شَارِع يَقُولُ: رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الدَّغُولِيَّ يَمْضِي فِي شَارِع الْحِيرَةِ، وَبِيَدِهِ جُزْءٌ مِنْ كِتَابٍ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللّهُ إِلَى الْجُزْءِ (٢).

071 ـ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ النِّسَابُورِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: عُقِدَ لأَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: عُقِدَ لأَبِي الحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ مَجْلِسٌ لِلْمُذَاكَرَةِ، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَانْصَرَفَ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ مَجْلِسٌ لِلْمُذَاكَرَةِ، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَأَوْقَدَ السِّرَّاجَ، وَقَالَ لِمِنْ فِي الدَّادِ: لَا يَدْخُلَنَّ مِنْكُمْ هَذَا البَيْت؟ فَقِيلَ لَهُ: أُهْدِيَتْ لَنَا سَلَّةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَقَالَ: قَدِّمُوهَا إِلَيَّ، فَقَدَّمُوهَا إِلَيَّ، فَقَدَّمُوهَا إِلَيْ، فَقَدَّمُوهَا إِلَيْ وَقَدْ فَنِي النَّيْت؟ فَقِيلَ لَهُ: أَهْدِيتُ لَنَا سَلَّةٌ فِيهَا تَمْرُةً فَيَمْضَغُهَا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ فَنِي إِلَيْهِ، فَكَانَ يَطْلُبُ الحَدِيثَ وَيَأْخُذُ تَمْرَةً تَمْرَةً فَيَمْضَغُهَا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ فَنِي التَّمْرُ، وَوَجَدَ الحَدِيثَ .

<sup>=</sup> قرية من قرى أصبهان، أبو القاسم الأصبهاني، من شيوخ الخطيب البغدادي روى عنه في «تاريخ بغداد» وغيره وقال عنه \_ في ترجمة أبي أحمد العسال \_: «كان ديّناً ثقةً صالحاً». ينظر تاريخ بغداد (٨٩/٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۱۸۵) و «تاريخ بغداد» (۱۲۲/۱۰) كلاهما للخطيب، و «الأنساب» للسمعاني ((3/8.0))، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر ((4.0))، و «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح ((6.0))، و «تهذيب الكمال» للمزي ((1/1))، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي ((1/1)).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (۱۲۲/۱۰)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۹۲/۵۸)، و«صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: ۷۱).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ: زَادَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصِحَابِنَا أَنَّهُ مِنْهَا مَاتَ (١).

٥٦٢ \_ وَأَخْبَرَنَا اِبْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَا اِبْنُ نَبَاتٍ، أَنَا مَسْلَمَةُ ابْنُ القَالِمِ، أَنَا مَسْلَمَةُ ابْنُ القَالِمِ، وَقَقَّ، مِنْ الحَجَّاجِ النِّيسَابُورِيُّ: جَلِيلُ القَالْرِ، ثِقَةٌ، مِنْ أَلْعَاسِمِ الحَافِظُ قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ النِّيسَابُورِيُّ: جَلِيلُ القَالْرِ، ثِقَةٌ، مِنْ أَئِمَةِ المُحَدِّثِينَ، لَهُ كِتَابٌ فِي الصَّحِيحِ أَلَّفَهُ لَمْ يَضَعْ أَحَدٌ مِثْلَهُ (٢).

٥٦٣ \_ وَقَالَ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ يَقُولُ: لَوْ أَنْ أَهْلَ الحَدِيثِ يَكْتُبُونَ الحَدِيثَ مِاتَّتَيْ سَنَةٍ فَمَدَارُهُمْ عَلَى هَذَا المُسْنَدِ يَعْنِي مُسْنَدَ الصِّحَاح (٣).

078 \_ قَالَ مَكِّيُّ: وَسَمِعْتُ مُسْلِمًا يَقُولُ: عَرَضْتُ كِتَابِي هَذَا المُسْنَدَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، فَكُلُّ مَا أَشَارَ عَلَيَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ لَهُ عِلَّةً وَسَبِبًا تَرَكْتُهُ، وَكُلُّ مَا قَالَ أَنَّهُ صَحِيحٌ لَيْسَ لَهُ عَلَّةٌ فَهُوَ الَّذِي أَخْرَجْتُ (٤).

070 - قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ المُطَّوِّعِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ المُطَّوِّعِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: نَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ المَحَجَّاجِ وَجَاءَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَادِيِّ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: الحَجَّاجِ وَجَاءَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ البُخَادِيِّ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (۱۲۰/۱۰)، و«التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لمحمد بن عبدالغني البغدادي (ص: ٦٤)، و«صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: ٦٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩٤/٥٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٥٠٧/٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: ٦٧)، و«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (١٥/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ٨٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨٢).

دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ المُحَدِّثِينَ، وَطَبِيبَ الحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ، حَدَّثَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، قَالَ: نَا مَحْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: أَنَا إِبْنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، الحَرَّانِيُّ، قَالَ: أَنَا إِبْنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ فِي كَفَّارَةِ المَجْلِسِ، فَمَا عِلَّتُهُ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ: هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ إِسمَاعِيلَ: هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ فِي هَذَا [البَابِ](۱)، إلّا أَنَّهُ مَعْلُولُ، نَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: نَا سُهَيْلُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللّهِ. . . قَوْلَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ: /[٣٦/ب] هَذَا أَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمَاعٌ مِنْ سُهَيْل<sup>(٢)</sup>.

٥٦٦ ـ وَذَكَرَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهَا: فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ: لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا حَاسِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

## وَمِنْ أَخْبَارِ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيِّ (٤) وَفَصْٰلِهِ وَفَصْٰلِ مُصَنَّفِهِ يَخْلَبْلَهُ

٥٦٧ \_ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الحَافِظُ، عَنْ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (الحديث) والذي اتفقت عليه رواية الحاكم والخطيب وابن عساكر (الباب).

<sup>(</sup>۲) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۷۱)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (۲) ينظر «معرفة علوم الحديث» للدهبي (۱۲۵/۱۵)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۹/۵۲)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۸/۱۲)، و«فتح الباري» لابن حجر (۶۸۸/۱۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٣٥٢/٢)، وذكرها كذلك علي بن المفضل المقدسي في «الأربعين على الطبقات» (ص: ٢٩١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ((70/4)).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو أبو داود السجستاني الأزدي، الإمام العلم،=

وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، قَالُوا: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الحافِظُ، قَالَ: حَدَّنَنِي الْأَزْهَرِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاعِظُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الأَنْهَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا أَجْمَدُ بْنُ سِنَانٍ أَوْ غَيْرُهُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، سِنَانٍ أَوْ غَيْرُهُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً يُشَبَّهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُاللّهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ عِيْقٍ فِي هَدْيِهِ وَدَلّهِ (١)، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يُشَبَّهُ بِعَبْدِاللّهِ.

وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالحَمِيدِ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُشَبَّهُ بِعَلْقَمَةَ، وَكَانَ مَنْصُورُ يُشَبَّهُ بِإِبْرَاهِيمَ.

وَقَالَ غَيْرُ جَرِيرٍ: كَانَ سُفْيَانُ يُشَبَّهُ بِمَنْصُورٍ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ: وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ القَوْهَسْتَانِيُّ: كَانَ وَكِيعٌ يُشَبَّهُ بِشَانَ، وَكَانَ أَبُو دَاوُدَ يُشَبَّهُ بِأَحْمَدَ بْنِ بِسُفْيَانَ، وَكَانَ أَجُو دَاوُدَ يُشَبَّهُ بِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يُشَبَّهُ بِوَكِيعٍ، وَكَانَ أَبُو دَاوُدَ يُشَبَّهُ بِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٢).

٥٦٨ ـ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: نَا أَبُو المُطَرِّفِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ خُطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: نَا أَبُو المُطَرِّفِ عَبْدُالرِّحمَنِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللهِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ الأَعْرَابِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، قِيلَ لَهُ:

<sup>=</sup> صاحب كتاب السنن، روى عن: القعنبي ومسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وأحمد ويحيى وإسحاق وابن المديني وخلق، وعنه: الترمذي وابنه أبو بكر وزكريا الساجي وأبو عوانة وأبو بشر الدولابي وأبو بكر الخلال وخلق. مات في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٠٣/١٣)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>۱) قال الأزهري: إلى هَدْيِه ودَلِّهِ: أي أنَّ أحدهما قريب من الآخر، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. ينظر «تهذيب اللغة» (باب: الدال واللام (دل) ٤٧/١٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر «معالم السنن» للخطابي (۱۱/۱)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (۱۰/۰۸)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹۹/۲۲)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۷۰/٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱٦/۱۳).

سَمِعْتُ أَبَا الأَزْهَرِ ابْنَ أُخْتِ أَبِي حَاتِمِ القَاضِي البَصْرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي المَنَامِ يُوصِينِي أَنْ أَكْتُبَ كِتَابَ أَبِي دَاوُدَ السُّنَنَ، فَانْحَدَرْتُ مِنَ النَّغِرِ (١) إِلَى البَصْرَةِ، فَكَتَبْتُهُ مِنْ أَبِي دَاوُدَ، فَرَآهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَكْتُبُ بِلَا النَّغْرِ (١) إِلَى البَصْرَةِ، فَكَتَبْتُهُ مِنْ أَبِي دَاوُدَ، فَرَآهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَكْتُبُ بِلَا أَسَانِيدَ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَنَدِمْنَا عَلَيْهِ (٢).

979 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ تَخْلَقْهُ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ المُقْرِئُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّزَاقِ فِي كِتَابِهِ قَالَ: كَانَ لأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيٍّ كُمُّ وَاسِعٌ وَكُمُّ ضَيِّقٌ، عَبْدِالرَّزَاقِ فِي كِتَابِهِ قَالَ: كَانَ لأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيٍّ كُمُّ وَاسِعٌ وَكُمُّ ضَيِّقٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللّهُ مَا هَذَا؟ قَالَ: الوَاسِعُ لِلْكُتُبِ، وَالآخَرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣).

٥٧٠ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتِ: وَأَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعَتِيقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِالرِّحمَنِ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الشَّهْوَةُ الخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّيَاسَةِ (٤).
 دَاوُدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الشَّهْوَةُ الخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّيَاسَةِ (٤).

٥٧١ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِجَازَةً خَطَّهَا بِيدِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْدُويَهْ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) النَّغْر: بالفتح ثم السكون وراء، كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراً، كأنه مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائط، وهو في مواضع كثيرة منها ثغر الشام وجمعه ثغور وهذا الاسم يشمل بلاداً كثيرة. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۷۹/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ٩١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٣٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب
 (١/١٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٢/٠٢)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي
 (٤/٠٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (١٠/١٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٠٠/٢٢)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٧٠/٤).

بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرِّبَاطِيُّ المُفَسِّرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و العُثْمَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا جُزْءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا جُزْءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا جُزْءٍ العَدَوِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا جُزْءِ العَدَوِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فَقِيلَ لَهُ: مَنْ تَأْمُرُنَا أَنْ نُجَالِسَ بَعْدَكَ؟ قَالَ: الكُتُبَ.

#### \* \* \*

#### قِصَّةُ العَطْسَةِ

٥٧٧ ـ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَابٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمْرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ دَاسَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ البَصْرِيُّ فِي الدِّجْلَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ سَائِرٌ فِي الدِّجْلَةِ فِي السَّفِينَةِ إِذْ يُرِيدُ طَرَسُوسَ يُرِيدُ الجِهَادَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ سَائِرٌ فِي الدِّجْلَةِ فِي السَّفِينَةِ إِذْ عَطِسَ رَجُلٌ فِي شَاطِئِ الدِّجْلَةِ: فَقَالَ لِصَاحَبِ السَّفِينَةِ: أَخْرِجْنِي إِلَى هَذَا العَاطِسِ فَأَشَمَّتُهُ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَعْرُجُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَدَعَا بِقَارِبٍ صَغِيرٍ، فَقَالَ لِعَاجِبِ القَارِبِ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجْنِي وَأُعْطِيكَ وَتُحْرِجَنِي إِلَى هَذَا العَاطِسِ فَأَشَمَّتُهُ وَتَرُدَّنِي الْكَالِيَّ عُلِي السَّفِينَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجْنِي وَأُعْطِيكَ لِلسَّفِينَةِ؟ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ القَارِبِ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَقَالَ لَهُ عَلْمَ السَّفِينَةِ؟ فَقَالَ لَهُ السَّفِينَةِ؛ وَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَقَالَ لَهُ عَلْمَ اللهُ وَعَفَرَ لَكَ ذَبْنَكَ، ثُمَّ رَدَّهُ صَاحِبُ القَارِبِ السَّفِينَةِ: خَرَجْتَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ وَوَدَيْنِ السَّفِينَةِ، وَقَالَ لَهُ عَلَاللهُ وَعَفَرَ لَكَ ذَبْنَكَ، ثُمَّ رَدَّهُ صَاحِبُ القَارِبِ إِلَى السَّفِينَةِ، وَقَالَ لَهُ عَقَالَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ: لَعَلَّ الرَّجُلِ مُسْتَجَابَ الدَّعُو وَالْتَالُ لَهُ أَبُو دَاوُدَ: لَعَلَّ اللهُ بَدِرْهَمِ (').

<sup>(</sup>۱) ينظر «مقدمة معالم السنن» للخطابي (ص: ۱۲).

٥٧٤ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المِسْكِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ بِبَغْدَادَ فَصَلَّيْنَا المَغْرِبَ، إِذْ قُرِعَ البَابُ، فَفَتَحْتُهُ فَإِذَا خَادِمٌ يَقُولُ: هَذَا الأَمِيرُ أَبُو فَصَلَّيْنَا المَعْرِبَ، إِذْ قُرِعَ البَابُ، فَفَتَحْتُهُ فَإِذَا خَادِمٌ يَقُولُ: هَذَا الأَمِيرُ أَبُو فَصَدَ المُوفَقُ يَسْتَأْذِنُ، فَدَحَلْتُ إِلَى أَبِي دَاوُدَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَكَانِهِ، فَأَذِنَ لَهُ أَحْمَدَ المُوفَقَ يُسْتَأْذِنُ، فَدَحَلْتُ إِلَى أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ: مَا جَاءَ بِالأَمِيرِ فِي هَذَا الوَقْتِ؟ فَقَالَ: خِلَالٌ ثَلَاثٌ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: تَنْتَقِلُ إِلَى البَصْرَةِ التَّاسُ لِمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنْ مِحْنَةِ الزِّنْجِ (٢). لَأَنْهَا قَدْ خَرِبَتْ وَإِنْقَطَعَ عَنْهَا النَّاسُ لِمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنْ مِحْنَةِ الزِّنْجِ (٢). قَالَ: وَتَرْوِي لأَوْلَادِي كِتَابَ السُّننِ. فَقَالَ: فَتَابَ السُّننِ. فَقَالَ: فَتَابَ السُّننِ. فَقَالَ: فَتُودِ وَاحِدَةٌ هَاتِ الثَّائِيَةَ، قَالَ: وَتَرْوِي لأَوْلَادِي كِتَابَ السُّننِ. فَقَالَ: فَتَقْرُدَ لَهُمْ مَجْلِسًا لِلرِّوَايَةِ، فَإِنَّ أَوْلَادَ الخُلَفَاءِ لَا فَعَمْ مَا النَّالُ لِلرِّوايَةِ، فَإِنَّ أَوْلَادَ الخُلَفَاءِ لَا فَعَمْ وَاحِدَةٌ هَالَ: وَتُفْرِدَ لَهُمْ مَجْلِسًا لِلرِّوايَةِ، فَإِنَّ أَوْلَادَ الخُلَفَاءِ لَا

<sup>(</sup>۱) ينظر «معالم السنن» للخطابي (۷/۱)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹۲/۲۲)، و«الأربعين على الطبقات» لعلي بن المفضل (ص: ۳۰۸)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۷۰/۱)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱۲/۱۳).

<sup>(</sup>Y) ثورة الزنج: هم طائفة من عبيد أفريقية، وقعت في عهد المعتمد واستمرت في البصرة وما حولها مدة أربع عشرة سنة، منذ سنة ٢٥٦هـ، كان يقودهم رجل فارسي يدعى علي بن محمد، من أهالي الطالقان، ادعى أنه من ولد علي زين العابدين بن الحسين، وادعى الغيب والنبوة، وجهر بعقائد الخوارج. وسقط في هذه الثورة مليونان ونصف وقيل مليون ونصف. ينظر تفصيل ذلك في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٢٨٩/٦) وما بعدها.

يَقْعُدُونَ مَعَ العَامَّةِ. فَقَالَ: أَمَّا هَذِهِ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، لأَنَّ النَّاسَ شَرِيفَهُمْ وَوَضِيعَهُمْ فِي الحَقِّ سَوَاءٌ. قَالَ إِبْنُ جَابِرٍ: فَكَانُوا يَحْضُرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَضِيعَهُمْ فِي الحَقِّ سَوَاءٌ. قَالَ إِبْنُ جَابِرٍ: فَكَانُوا يَحْضُرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْعُدُونَ فِي كِمِّ حِيْرِيٍّ (١) وَيُصْرَبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ سِتْرٌ، فَيَسْمَعُونَ مَعَ العَامَّةِ (٢).

٥٧٥ ـ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الأَعْرَابِيِّ وَنَحْنُ نَسْمَعُ مِنْهُ هَذَا الكِتَابَ، فَأَشَارَ إِلَى النُّسْخَةِ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ العِلْمِ إِلَّا المُصْحَفَ الَّذِي فِيهِ كِتَابُ اللهِ عَلَىٰ ثُمَّ هَذَا الكِتَابَ لَمْ يَحْتَجُ مَعَهُمَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ العِلْمِ بَتَّةً (٣).

#### \* \* \*

### مِنْ أَخْبَارِ أَبِي عَبْدِالرّحْمَنِ النَّسَائِيِّ (٤) وَفَضْلِ مُصَنَّفِهِ

٥٧٦ - أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ يُوسُفَ سَمَاعًا مِنْ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>۲) ينظر «معالم السنن» للخطابي (۷/۱)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹۹/۲۲)، و«الأربعين على الطبقات» لعلي بن المفضل المقدسي (ص: ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر «معالم السنن» للخطابي (٣٦١/٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩٧/٢٢)، و«تهذيب و«الأربعين على الطبقات» لعلي بن المفضل المقدسي (ص: ٣٠٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٧٠/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٦/١٧).

قلت: وهذا مبني على الغالب، وإلا ففي غير سنن أبي داود أحاديث كثيرة صحيحة في الأحكام لابد للمجتهد من النظر فيها، والرجوع إليها.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي، القاضي، أحد الأثمة المبرزين والحفاظ المتقنين، والأعلام المشهورين، طاف البلاد وسمع من خلائق، روى عنه: ابن السني وابن الأعرابي والطحاوي وأبو علي النيسابوري وابن عدي وابن يونس والعقيلي وأبو عوانة وآخرون. مات سنة ٣٠٣ هـ شهيداً=

لَفْظِهِ بِإِشْبِيلِيَّةَ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُشْرِفِ الأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو سَعْدِ المَالِينِيُّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ الفَقِية، وَأَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ الحَافِظِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ الفَقِية، وَأَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الطَّحَاوِيُّ، يَقُولَانِ: أَبُو عَبْدِالرِّحَمَنِ النَّسَائِيُّ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ (١).

٧٧٧ \_ وَبِهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ البَّاوَرْدِيُّ، قَالَ: هُوَ النَّسَائِيُّ، فَقَالَ: هُوَ البَّاوَرْدِيُّ، قَالَ: هُوَ إِمَامٌ أَوْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا \_ أَوْ كَمَا قَالَ \_ (٢).

٥٧٨ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَوَابٍ إِجَازَةً، وَسَمِعْتُهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْوَانَ الطُّبْنِيَّ، يَقُولُ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بَقَاءٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ بَعْضُ شُيُوخِي أَبَا عَبْدُالرَّحْمَنِ الغَنِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ (٣) خُوِّفَ عَبْدُالرَّحْمَنِ الغَنِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ (٣) خُوِّفَ مِنْ أَمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِالسَّلْطَانِ، فَقدِمَ أَبُو عَبْدِالرِّحَمَنِ النَّسَائِيُّ - وَهَلَلْلَهُ - فَذَخَلَ مِنْ أَمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِالسَّلْطَانِ، فَقدِمَ أَبُو عَبْدِالرِّحَمَنِ النَّسَائِيُّ - وَهَلَلْلَهُ - فَذَخَلَ إِلَيْهِ فِي زِيِّ أَنْكَرَهُ، قَالُوا: كَانَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ طَوِيلٌ وَقَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ، فَأَنْكُرَ زِيَّهُ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَعْضِ الجَوَاسِيسِ، فَمَنَعَهُ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَخَافَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَعْضِ الجَوَاسِيسِ، فَمَنَعَهُ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى مَجْلِسِهِ،

<sup>=</sup> ومولده سنة خمس عشرة ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (م) ١٢٦/١٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر «الكامل» لابن عدي (۲۳٦/۱)، و «تهذيب الكمال» للمزي (۳۳۳/۱)، والبداية والنهاية لابن كثير (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر «الكامل» لابن عدي (۲/۲۳۱)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۲/۳۳۳).

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن مسكين: الحافظ، الفقيه، عالم الديار المصرية وقاضيها، رأى الليث، وتفقه بابن وهب وابن القاسم وحدث عنهما وعن سفيان بن عيينة وبشر بن عمر وأشهب وعدة. وعنه أبو يعلى ومحمد بن زبان وابن أبي داود وخلق، مات سنة ٢٠٥ هـ وله ٩٦ سنة. ينظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٧/٢).

فَكَانَ يَجِيءُ إِلَى مَجْلِسِهِ فَيَقْعُدُ خَلْفَ البَابِ وَلَا يَدْخُلُ، وَالنَّاسُ عِنْدَهُ يَقْرَؤُونَ فَيَسْمَعُ القِرَاءَةَ مِنْ خَلْفِ البَابِ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَا يَقُولُ فِيهِ نَا، وَلَا أَخْبَرَنَا، تَحَرِّياً مِنْهُ وَتَوَرَّعًا نَحْلَلْلهُ (١) ﴿ ١٤٦/بِ]

٥٧٩ ـ قَالَ الطُّبْنِيُّ: وَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ الْحَبَّالُ، قَالَ: سَبَبُ قَوْلِ النَّسَائِيِّ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا إِذَا أُتِيَ بِحَدِيثٍ عَنِ السَّنَنِ وَغَيْرِهَا إِذَا أُتِي بِحَدِيثٍ عَنِ السَّنَنِ وَغَيْرِهَا إِذَا أُتِي بِحَدِيثٍ عَنِ السَّنَانِ بَنِ مِسْكِينِ، كَمَا يَقُولُ فِي السَّنَوِ شُيُوخِهِ، قِيلَ أَنَّ الحَارِثَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا رَجُلاً ذَا لِحْيَةٍ، وَكَانَ النَّسَائِيُّ سَائِرِ شُيُوخِهِ، قِيلَ أَنَّ الحَارِثَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا رَجُلاً ذَا لِحْيَةٍ، وَكَانَ النَّسَائِيُّ حِينَذِ أَمْرَدَ، فَكَانَ يَجِيءُ إِلَى مَجْلِسِ الحَارِثِ، فَيَجْلِسُ مُسْتَتِراً حَيْثُ لَا يَرَاهُ الحَارِثُ وَيَسْمَعُ النَّسَائِيُّ، فَلَمَّا لَمْ يُعْلِمْ بِهِ النَّسَائِيُّ وَلَمْ الحَارِثُ فَيُسَمِّعُ النَّسَائِيُّ، فَلَمَّا لَمْ يُعْلِمْ بِهِ النَّسَائِيُّ وَلَمْ المَعْ مِنْهُ أَنَا (٣).

٥٨٠ ـ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الحَبَّالُ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِالرَّحمَنِ النَّسَائِيَّ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ عَنْ كِتَابِهِ فِي السُّنَنِ: أَكُلُّهُ صَحِيحٌ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَاكْتُبْ لَنَا الشَّمَرَاءِ عَنْ كِتَابِهِ فِي السُّنَنِ: أَكُلُّهُ صَحِيحٌ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَاكْتُبْ لَنَا الصَّحِيحَ مِنْهُ مُجَرَّداً، فَصَنَعَ المُجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ، تَرَكَ كُلَّ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ فِي السَّنَنِ مِمَّا تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ بِالتَّعْلِيلِ، قَالَ الحَبَّالُ: وَلَمْ يَقُلِ النَّسَائِيُّ قَطُّ فِي السَّنَنِ مِمَّا تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ بِالتَّعْلِيلِ، قَالَ الحَبَّالُ: وَلَمْ يَقُلِ النَّسَائِيُّ قَطُّ فِي أَوْلِ سَنَدٍ إلَّا أَخْبَرَنَا (٤).

٥٨١ - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَلْأَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الحَسَنَ بْنَ الخَضِرِ الأَسْيُوطِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّلًا فِي سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الحَسَنَ بْنَ الخَضِرِ الأَسْيُوطِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّلًا فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (۱) (۱۹۷/۱).

<sup>(</sup>٢) بالأصل تكرار عبارة (الحارث بن مسكين) والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٣) ينظر «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر نفسه (١٩٧/١).

النَّوْمِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُتُبُّ كَثِيرَةٌ فِيهَا كَتَبُ السُّنَنِ لأَبِي عَبْدِالرَّحَمَنِ فَقَالَ ﷺ: إِلَى مَتَى وَإِلَى كَمْ؟ هَذَا يَكْفِي، وَأَخَذَ بِيَدِهِ الجُزْءَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنَ «السُّنَن» لأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، فَوَقَعَ فِي رُوعِي أَنَّهُ يَعْنِي كِتَابَ «السُّنَن» لأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، فَوَقَعَ فِي رُوعِي أَنَّهُ يَعْنِي كِتَابَ «السُّنَن» لأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ (۱).

٥٨٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاضِي يُونُسَ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الكَرِيمِ المَكِّيَّ وَكَانَ شَيْخًا مِنْ مَشَايِخِ مَكَّةَ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ يَقُولُ: مُصَنَّفُ النَّسَائِيِّ أَشْرَفُ المُصَنَّفُ النَّسَائِيِّ أَشْرَفُ المُصَنَّفُ النَّسَائِيِّ أَشْرَفُ المُصَنَّفُ النَّسَائِيِّ أَشْرَفُ عَبْدِاللّهِ مَثْلُهُ، وَكَانَ القَاضِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ (٢) وَخَلَلْلَهُ يُفَضِّلُ كِتَابَ النَّسَائِيِّ عَلَى كِتَابِ البُخَادِيِّ (٣).

٥٨٣ - وَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَكَى أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ النَّسَائِيُّ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ خَاتِمٌ وَفِي شِمَالِهِ خَاتِمٌ وَفِي شِمَالِهِ خَاتِمٌ .

٥٨٤ - وَأَخْبَرَنَا القَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ سَمَّاعًا، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ القَرَوِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «تهذيب الكمال» للمزى (۱۳۷/۱)، و «البدر المنير» لابن الملقن (۳۰۷/۱).

<sup>(</sup>Y) يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث القرطبي، الإمام الفقيه، المحدث، شيخ الأندلس، قاضي القضاة. روى عن خلق منهم: أبو بكر بن القوطية ويحيى بن مجاهد وأبو جعفر بن عون الله، وعنه: مكي بن أبي طالب، وأبو عبدالله بن عابد، وأبو عمرو الداني، وابن عبدالبر، وابن حزم، ومحمد بن عتاب، وأبو الوليد الباجي، وخلق كثير. مات في رجب سنة تسع وعشرين وأربع مائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥٦٩/١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الصلة» لابن بشكوال (٧٠٥/٢).

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ البَيِّع، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الحافِظَ هُوَ الدَّارَقُطْنِيَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: أَبُو عَبْدِالرَّحمَنِ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ نَذْكُرُ بِهَذَا السَّارِةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ البَيِّعِ: وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لأَبِي عَبْدِالرَّحمَنِ مِنْ حُسْنِ كَلَامِهِ، وَلَيْسَ هَذَا الكِتَابُ بِمَسْمُوعٍ عِنْدَنَا، وَمَعَ مَا جَمَعَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ مِنَ الفَضَائِلِ رُزِقَ الشَّهَادَةَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ مِنَ الفَضَائِلِ رُزِقَ الشَّهَادَة فِي آخِرِ عُمُرِهِ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا بِمِصْرَ يَذْكُرُونَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا بِمِصْرَ يَذْكُرُونَ أَنَّ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ فَارَقَ مِصْرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَخَرَجَ إِلَى دِمَشْقَ، فَسُئِلَ بِهَا عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ فَارَقَ مِصْرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَخَرَجَ إِلَى دِمَشْقَ، فَسُئِلَ بِهَا عَنْ مُعَاوِيَةُ مُعْوِلَ فِي حِضْنَيْهِ (١ عَمُ مَعْ وَيَةُ مُونَ فِي حِضْنَيْهِ (١ عَمَى بِنَا مُعَاوِيَةُ رَأَسًا بِرَأْسٍ حَتَّى يُفَضَّلَ؟ فَمَا زَالُوا يَدْفَعُونَ فِي حِضْنَيْهِ (١ حَتَّى أُخْرِجَ مِنَ رَأْسًا بِرَأْسٍ حَتَّى يُفَضَّلَ؟ فَمَا زَالُوا يَدْفَعُونَ فِي حِضْنَيْهِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلَاثِهِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمُا رَوَى مِنْ وَمَاتَ بِهَا كَغَلِيلُهُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَقَلَاثُهُ مَا إِلَى الرَّمْلَةِ (٢)، وَمَاتَ بِهَا كَغَلِيلُهُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلَاثُهُ اللّهُ مَلَةً وَلَاثُ بِالرَّمْلَةِ (٣).

٥٨٥ ـ وَأُخبِرْتُ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ الطُّبْنِيِّ، أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو الحَسَنِ بْنُ
 بَقَاءِ الوَرَّاقُ، قَالَ: قِيلَ لأَبِي عَبْدِالرِّحمَنِ النَّسَائِيِّ: لِمَ خَرَّجْتَ فَضْلَ عَلِيً
 وَلَمْ تُخرِّجْ فَضَائِلَ سَائِرِ الصَّحَابَةِ؟ فَقَالَ: دَخَلْتُ إِلَى دِمَشْقَ وَالمُنْحَرِفُ بِهَا

<sup>(</sup>۱) الحِضْنُ: مَا دون الإِبط إلى الكشح. كما في «المحكم» لابن سيده (۱۲۹/۳)، وفي «طبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي (۱۲/۳) و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۷/٤): في خصيتيه.

<sup>(</sup>٢) الرملة: واحدة الرمل مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت قصبتها قد خربت الآن، وكانت رباطاً للمسلمين، بهية حسنة البناء خفيفة الماء، مرية واسعة الفواكه، جامعة الأضداد بين رساتيق جليلة ومدن سرية ومشاهد فاضلة وقرى نفيسة. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموى (٦٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٣٨) لكنه قال: «وهو مدفون بمكة»، وينظر كذلك «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠٩/٢٣)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (١٦/٣).

عَنْ عَلِيٍّ كَثِيرٌ فَأَلَّفْتُ هَذَا الكِتَابَ لأُوَلِّفَ قُلُوبَهُمْ عَلَى مَحَبَّتِهِ، قِيلَ لَهُ: فَمُعَاوِيَةُ؟ قَالَ: أَمَا يَرْضَوْا مِنَّا بِالسُّكُوتِ!(١).

٥٨٦ ـ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الحَبَّالُ: عُوتِبَ أَبُو عَبْدِالرَّحَمَنِ فِي تَخْرِيجِهِ فَضْلَ عَلِيٍّ عَنْ طَائِفَةٍ مَطْعُونٍ فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَوَلَيْسَ رَأْيُكَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ عَمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ؟ فَقَالَ: فَضْلُ عَلِيٍّ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

٥٨٧ \_ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي مَرْوَانَ الطَّبْنِيِّ، قَال أَبُو بَكْرٍ \_ يَعْنِي إِبْنَ المَّامُونِ \_: قِيلَ لَهُ \_ يَعْنِي أَبَا عَبْدِالرَّحمَنِ النَّسَائِيَّ \_ وَأَنَا حَاضِرٌ: أَلَا تُخَرِّجُ لَنَا فَضَائِلَ مُعَاوِيَةً؟ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أُخَرِّجُ «اللَّهُمَّ لَا تُشْبِعُ /[١٥/أ] لَنَا فَضَائِلَ مُعَاوِيَةً؟ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أُخَرِّجُ «اللَّهُمَّ لَا تُشْبِعُ /[١٥/أ] بَطْنَهُ؟!» وَسَكَتَ السَّائِلُ (٣).

٥٨٨ - قَالَ: وَسَمِعْتُ قَوْمًا يُنْكِرُونَ عَلَى أَبِي عَبْدِالرَّحمَنِ كِتَابَ خَصَائِصِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلَيْ الرَّحْمُ وَعُمْرَ وَكُمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ صَنَّفَهَا، فَحَكَيْتُ لَهُ مَا سَمِعْتُ، فَقَالَ: دَخَلْنَا إِلَى يَكُنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ صَنَّفَهَا، فَحَكَيْتُ لَهُ مَا سَمِعْتُ، فَقَالَ: دَخَلْنَا إِلَى دِمَشْقَ وَالمُنْحَرِفُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ كَثِيرٌ، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ الخَصَائِصِ رَجَاءَ أَنْ يَهْدِيَهُم اللّهُ تَعَالَى (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (۱۰/۳)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲۹/۱٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳۸/۱).

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب البر والصلة: باب من لعنه النبي على أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاةً وأجراً ورحمةً، حديث رقم: ٢٦٠٤، من طريق شعبة، عَن أبي حمزة القصاب، عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله على فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة، وَقَال: «اذهب وادع لي معاوية»، قال: فجئت، فقلت: هو يأكل، قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي معاوية»، قال فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: «لا أشبع الله بطنه».

<sup>(</sup>٣) ينظر «تهذيب الكمال» للمزي (٣٣٨/١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٠٧/٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تهذيب الكمال» للمزي (٣٣٨/١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢٩/١٤)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (١٥/٣).

\* \* \*

# وَمِنْ أَخْبَارِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ

<sup>(</sup>۱) الألثغ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء، وقيل: هو الذي قصر لسانه عن موضع الحرف، ولحق موضع أقرب الحروف من الحرف الذي تعثر فيه لسانه عنه. ينظر «المحكم» لابن سيده (٥/٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم الحافظ أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف، الطواف، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين، توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٦٧/١٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٣١٠).

خُرَيْمَة (۱) وَمحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ المَرْوَزِيِّ (۲) وَمُحَمَّدِ ابْنِ هَارُونَ الرُّويَانِيِّ (۳) بِمِصْرَ، فَأَرْمَلُوا (۱) ، وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ ، وَأَضَرَّ بِهِم الجُوعُ فَاجْتَمَعُوا لَيْلَةً فِي مَنْزِلِ كَانُوا يَأْوُونَ إِلَيْهِ، فَاتَّفَقَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَسْتَهِمُوا، فَاجْتَمَعُوا القُرْعَة ، فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ سَأَلَ لأَصْحَابِهِ الطَّعَامَ ، وَيَضْرِبُوا القُرْعَة ، فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ سَأَلَ لأَصْحَابِهِ الطَّعَامَ ، فَخَرَجَتِ القُرْعَة عَلَى محَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَة ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ الطَّعَامَ ، فَخَرَجَتِ القُرْعَة عَلَى محَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَة ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ الطَّلَاةِ ، فَإِذَا أَمْهُلُونِي حَتَّى أَتَوْضًا وَأُصَلِّي صَلاَة الخِيرَةِ. قَالَ: فَانْدَفَعَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا هُمُ بِالشَّمُوعِ ، وَخَصِيٌّ مِنْ قِبَلِ وَالِي مِصْرَ يَدُقُّ البَابَ ، فَفَتَحُوا البَابَ ، فَنَتَحُوا البَابَ ، فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ؟ فَقِيلَ هُو هَذَا. فَأَخْرَجَ صُرَّة فِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ؟ فَقِيلَ هُو هَذَا. فَأَخْرَجَ صُرَّة فِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ؟ فَقَالُوا: هُو هَذَا. فَتَعْمَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَة ؟ قَالُوا: هُو ذَا يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ ، دَفَعَ إِلَيْهِ الصَّرَّة ، فَلَا عَرْخُ مَ مُونَ دِينَارًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ كَانَ قَائِلاً (٥) بِالأَمْس ، فَرَأَى فِي وَيْهَا خَمْشُونَ دِينارًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ كَانَ قَائِلاً (٥) بِالأَمْس ، فَرَأَى فِي فِيهَا خَمْشُونَ دِينارًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ كَانَ قَائِلاً (٥) بِالأَمْس ، فَرَأَى فِي

<sup>(</sup>۱) محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ الكبير، الثبت، إمام الأثمة، ولد سنة ثلاث وعشرين وماثتين، وعني بهذا الشأن، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين. مات في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة عن نحو تسعين. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣٦٥/١٤)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر أبو عبدالله المروزي الإمام الفقيه، ولد سنة اثنتين ومائتين وبرع في هذا الشأن وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. مات في محرم سنة أربع وتسعين ومائتين بسمرقند. ينظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣٣/١٤)، و"طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) محمد بن هارون أبو بكر الروياني الحافظ الإمام، صاحب المسند، حدث عن: أبي كريب وأبي زرعة. مات سنة سبع وثلاثمائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥٠٧/١٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) يقال أَرْمَلَ الرجل، إذا ذهب زاده. ينظر «غريب الحديث» لابن الجوزي (١٥/١).

<sup>(</sup>٥) القيلولة: نومة نصف النهار. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: قيل ١١/٥٧٢).

المَنَامِ خَيَالاً، قَالَ: إِنَّ المَحَامِدَ طَوَوْا كَشْحَهُمْ (١) جِيَاعًا؛ فَأَنْفَذَ إِلَيْكُمْ [هَذِهِ] (٢) الصِّرَارَ، وَأَقْسَمَ عَلَيْكُمْ، إِذَا نَفِدَتْ فَابْعَثُوا إِلَيَّ أُمِدُّكُمْ (٣).

٥٩١ \_ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ: حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَكَثْتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَنَّهُ قَالَ: مَكَثْتُ أَرْبَعِينَ وَرَقَةً (٤٠٠). أَكْتُبُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِينَ وَرَقَةً (٤٠٠).

٥٩٢ \_ وَحَكَى عَنْ أَبِي حَامِدٍ الإِسْفِرَايينِيِّ، قَالَ: لَوْ سَافَرَ رَجُلٌ مِنَ الصِّينِ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ كِتَابُ تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَثِيرًا (٥٠).

#### \* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي (٦)

٥٩٣ ـ أَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً بِخَطِّهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) الكَشْحُ: من لدن السرة إلى المَتْن ما بَيْنَ الخاصِرة إلى الضِلَع الخَلْفي. ينظر «العين» للفراهيدي (حرف الحاء، باب: الحاء والكاف والشين ١٥/٣).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (هذا) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/٥٥٢)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩٣/٥٢)، و«التقييد لمعرفة رواة الأسانيد» لأبي بكر محمد بن عبدالغني البغدادي (ص: ١١٨)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (٢/٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/٥٥٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٥/١٩٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٦٦/١١).

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي البصري ثم البغدادي، صاحب التصانيف، شيخ المالكية بالعراق، ولي قضاء بغداد. روى عن محمد بن عبدالله الأنصاري ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وحجاج بن منهال وغيرهم، من مصنفاته: كتاب (المبسوط) في الفقه، وكتاب (أحكام القرآن)، وكتاب (الرد على أبي حنيفة)، وكتاب (الرد على الشافعي) وغيرها، توفي كَثَلَاثُهُ سنة ٢٨٢ هـ. ينظر ترجمته في «المدارك» (٢٧٢/٤ ـ ٢٩٣)، و«الديباج» (٢٨٢/١ ـ ٢٩٢).

عَبْدِاللّهِ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ ثَابِتِ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَكِيمِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، نَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَإِنَّهُ مَا لِلاَتَّابِ مَعْوَلًا ﴾ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَإِنَّهُ مَ يُتُوبُ ثُمَّ يُتُوبُ ثُمَّ يُتُوبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يَتُوبُ أَنْ يَتُوبُ اللّهِ وَالّذِي يُنْذِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُثُوبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يَتُوبُ أَنْ يَعُونَا لَا لَذِي يُنْفِعُ أَنْ يَتُوبُ أَنْ يَتُوبُ أَنْ يَعْمُ لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٥٩٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي المُغِيرَةِ الأَنْدَلُسِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ بَقَاءٍ الوَرَّاقُ، أَنَا عَبْدُالغَنِيِّ بْنُ المَغيدِ الأَرْدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ المُنْتَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ /[٦٥/ب] سَعِيدِ الأَرْدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ المُنْتَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ /[٦٥/ب] إسمَاعِيلَ القَاضِي، قَالَ: دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى يَحْيَى بْنِ أَكْتَمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ يَتُولُونَ: قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ. فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً، قَالَ: قَدْ جَاءَتِ المَدِينَةُ وَيَ الْمَدِينَةُ وَا الْمُدُونَ الْمُدِينَةُ وَا الْمُدِينَةُ وَا الْمَدِينَةُ وَا الْمَدِينَةُ وَا الْمُدِينَةُ وَا الْمُدَالِقَالِ الْمُدَالِينَةُ وَا الْمُدِينَةُ وَا الْمُدِينَةُ وَيْ الْمُدُونَ فَي الْمُدُونَ فِي الْمُدُونَ الْمُدَالِقَالِ الْمُدَالِينَةُ الْمُدَالُونَ الْمُدِينَةُ وَلَا الْمُدُونَ فِي الْمُدَالِقَالَ الْمُدَالِقَالُ الْمُدِينَةُ الْمُدَالِقَالَ الْمُدَالُّ الْمُدَالُ الْمُدَالِينَةُ الْمُدَالُ الْمُدَلِّقُونُ الْمُدُونَ فَيْ الْمُدَالُ الْمُدِينَةُ وَلَا الْمُدَى الْمُدِينَةُ الْمُدَالِقُونُ الْمُدَالِينَةُ الْمُدَالِينَةُ الْمُدَالِقُونُ الْمُدَالُونَ الْمُدَالِقُونُ الْمُدِينَةُ الْمُدَالِقُونَ الْمُدَالُ الْمُدَالُونَ الْمُدَالِقُونَ الْمُدَالِقُونُ الْمُدُونَ الْمُدَالِقُونُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدَالِقُولُ الْمُدَالِقُونُ الْمُدَالُ الْمُدُونَ الْمُدِينَةُ الْمُدَالِقُونُ الْمُدَالُ الْمُدَالُ الْمُدُونُ الْمُدَالِقُونُ الْمُدَالُونَ الْمُدَالُونَ الْمُدِينَا الْمُدَالُ الْمُولُ الْمُدُلِقُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُنْمُ الْمُدَالُونُ الْمُعُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُدَالِقُونُ ا

٥٩٥ \_ قَالَ اِبْنُ مُنْتَابٍ: نَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ مَاهَانَ القَنْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، يَقُولُ: لَيْسَ فِي آلِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَفَصْلُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ٣٠٠.

٥٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ، أَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا العَّمْدِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ النَّحْوِيُّ الْقَاضِي أَبُو العَلاءِ محَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ النَّحْوِيُّ بِالكُوفَةِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: اِجْتَمَعَ المُبَرِّدُ وَأَبُو العَبَّاسِ بِالكُوفَةِ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: اِجْتَمَعَ المُبَرِّدُ وَأَبُو العَبَّاسِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «التفسير» لعبدالرزاق الصنعاني (۲/۹۰)، و«جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۲۱۵/۱۶)، و«السنن الكبرى» للبيهةي للطبري (۲۰٤/۱۶)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (۲۷۰/۷)، و«التوبة» لابن عساكر (ص: ۳۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٢٧٦/٧)، و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (٢٨١/٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٢٣/٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (٢٨١/٤).

ثَعْلَبُ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ القَاضِي، فَتَكَلَّمَا فِي مَسْأَلَةٍ، فَطَالَ بَيْنَهُمَا الكَلَامُ، فَقَالَ المُبَرِّدُ لِثَعْلَبِ: قَدْ رَضِينَا بِالقَاضِي، فَسَأَلَا الحُكُومَةَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: تَكَالَمَا، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ القَاضِي: لَا يَسَعُنِي الحُكْمُ بَيْنَكُمَا لأَنَّكُمَا خَرَجْتُمَا إِلَى مَا لَا أَعْلَمُ (١).

09٧ - أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: نَا أَجْمَدُ بْنُ دُحَيْم، قَالَ: أَبُو الوَلِيدِ بْنُ الفَرَضِيِّ، أَنَا إِبْنُ عَبْدِالبَصِيرِ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النِّيسَابُورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم القَاضِي بِبَعْدَادَ يَقُولُ: لَبِثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يُمِيتُ وَكُرَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ العِرَاقِ (٢).

٥٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ القَاضِي، يَقُولُ: لَا يَقَعُ عَيْنِي عَلَى أَحَدٍ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي إِلَّا الشَّكْرَانُ فَإِنِّي أُعَرِّفُهُ اللَّهَ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ.

999 - أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا إِبْنُ الْبِي نَصْرٍ، أَنَا إِبْنُ الْبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحِيمِ وَلَمْ يَنْسِبْهُ: أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقٍ دَخَلَ عِنْدَه عَبْدُونُ بْنُ صَاعِدِ الوَزِيرُ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَامَ لَهُ وَرَحَّبَ بِهِ، فَرَأَى إِنْكَارَ عَبْدُونُ بْنُ صَاعِدٍ الوَزِيرُ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَامَ لَهُ وَرَحَّبَ بِهِ، فَرَأَى إِنْكَارَ الشَّهُودِ وَمَنْ حَضَرَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُ إِنْكَارَكُمْ، وَقَدْ قَالَ الشَّهُودِ وَمَنْ حَضَرَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُ إِنْكَارَكُمْ، وَقَدْ قَالَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (V, V)، و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (V, V)، و«التقييد لمعرفة رواة الأسانيد» لأبي بكر محمد بن عبدالغني البغدادي (ص: V, V).

<sup>(</sup>٢) ينظر «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (٢٨٠/٤).

اللّهُ: ﴿ لَا يَنْهِيكُو اللّهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَنِئُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدٌ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِبِرِكُمُو السورة الممتحنة الآية: ٨] الآية، وَهَذَا الرَّجُلُ يَقْضِي حَوائِجَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ سَفِيرٌ الممتحنة الآية: ٨] الآية، وَهَذَا مِنْ البِرِّ. فَسَكَتَ الجَمَاعَةُ لَمَّا أَخْبَرَهُمْ (١).

٠٠٠ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا إِبْنُ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا إِبْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْحَرَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ بِهَمْدَانَ، نَا نِفْطُويَهُ، قَالَ: كُنْتُ الْجُرْجَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ بِهَمْدَانَ، نَا نِفْطُويَهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ (٢) فَمَرَّ بِهِ إِسمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي، فَوَثَبَ إِلَيْهِ، وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَأَنْشَدَهُ:

فَلَمَّا بَصَرْنَا بِهِ مُقْبِلاً حَلَلْنَا الحُبَى (٣) وَابْتَدَرْنَ القِيَامَا فَلَمَّا بَصَرْنَا بِهِ مُقْبِلاً إِنَّ الحَبِي اللَّهِ إِنَّ الحَرِيمَ يُجِلُّ الحِرَامَا (٤)

7٠١ ـ قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو عَلَيِّ الغَسَّانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو العَبَّاسِ العُذْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ بْنَ دِزْقُويَهْ، يَقُولُ: وَقَدْ أَبَا الحَسَنِ بْنَ دِزْقُويَهْ، يَقُولُ: وَقَدْ أَبَا الحَسَنِ بْنَ دِزْقُويَهْ، يَقُولُ: وَقَدْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ إِسمَاعِيلَ القَاضِي يَحْكِي عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ، أَنَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ إِسمَاعِيلَ القَاضِي يَحْكِي عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ، أَنَّ المُعْتَضِدَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَظِيَّةٌ وَكَانَ يُحِبُّهَا، وَكَانَ لِلْجَارِيَةِ أُخْتُ عِنْدَ بَعْضِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ٢٨٠)، و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر المبرد، إمام النحو، صاحب (الكامل). أخذ عن: أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني، وعنه: أبو بكر الخرائطي ونفطويه وأبو سهل القطان وإسماعيل الصفار، وأحمد بن مروان الدينوري، وعدة. مات في أول سنة ست وثمانين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) الحبى: من الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بقوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. ينظر «لسان العرب» لابن منظور (مادة: حبا ١٦٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٥٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٢٨٠/٧)، و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٢٨٤/٤).

التُّجَّارِ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَمَاتَ مَوْلَاهَا، فَحَجَرَ إِسمَاعِيلُ القَاضِي عَلَى وَلَدِهَا، فَجَاءَتِ الجَارِيَةُ إِلَى أُخْتِهَا الَّتِي عِنْدَ الخَلِيفَةِ تَسْأَلُهَا أَنْ تَسْأَلُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ حَتَّى يَسْأَلُ إِسمَاعِيلَ، فَيَفُكُّ حَجْرَ وَلَدِهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا الخَلِيفَةُ المُؤْمِنِينَ حَتَّى يَسْأَلُ إِسمَاعِيلَ بَأُمُرُهُ بِأَنْ يَفُكَ مَجْرَ وَلَدِهَا وَخَتَمَ، وَأَرْسَلَ بِهِ عَلَى يَدِ الوَزِيرِ، فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى الوَزِيرِ، وَعَظُم ذَلِكَ عَلَى الوَزِيرِ، وَعَلَى الوَزِيرِ، وَعَلَم وَلَكُ عَلَى الوَزِيرِ، وَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا المُهِمُّ ؟ كَتَبَ بِخَطِّهِ وَلَا يُطْلِعُنِي عَلَيْهِ وَأَكُونُ أَنَا وَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا المُهِمُّ ؟ كَتَبَ بِخَطِّهِ وَلَا يُطْلِعُنِي عَلَيْهِ وَأَكُونُ أَنَا الرَّسُولَ! ؟ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى إِسمَاعِيلَ فَتَحَهُ وَكَتَبَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ حَتَمَهُ، فَكَانَ وَقَالَ: أَنَّ السَمَاعِيلَ أَشَدُ مِنْهُ حَتَمَهُ وَكَانَ بَعِيدَ القَّمُومُ وَكُنَ عَلَى الخَلِيفَةِ، حَيْثُ طُواهُ عَنْهُ، فَكَانَ وَقَالَ: أَنْظُرُ فِيهِ، فَلَمَّا قَرَأَهُ بَكَى وَكَانَ بَعِيدَ القَّمُعَةِ، ثُمَّ رَمَى عَجْرِهِ، وَقَالَ: أَنْظُرُ فِيهِ، فَلَمَّا قَرَأَهُ بَكَى وَكَانَ بَعِيدَ القَّمُ أَنْ يَفُكَ عَجْرَ صَبِيِّ فِي حَجْرِهِ، فَإِذَا هُو قَدْ كَتَبَ إِلَيْ إِسمَاعِيلُ، سَأَلْتُهُ أَنْ يَفُكَ حَجْرَ صَبِيِّ فِي حَجْرِهِ، فَإِذَا هُو قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ إِسمَاعِيلُ، سَأَلْتُهُ أَنْ يَفِيكَ حَجْرَ صَبِيِّ فِي حَجْرِهِ، فَإِذَا هُو قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى الوَذِيرِ، وَقَالَ: أَنْظُرُ فِي قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى الْفَرِيرِ، وَقَالَ: أَنْظُرُ أَيَ عَلَى الْقَرْيِ عَلَى اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ فَيُعْلِكُ وَلَى الْفَرِيرِ وَقَالَ: أَنْظُو قَوْلَ الْإِسمَاعِيلَ يَعْمَلُ مَا يَرَى فَلَا عَنْ سَيِيلِ إِللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا يَرَى فَلَا الْمُولِي عَلَى الْمَالِي الْمَالِي المَاعِيلَ يَعْمَلُ مَا يَرَى فَلَا الْمُومَى فَيُولِولُهُ أَنْ الْمُولُولُ الْمُؤْلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَا المُعْلَى الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعَلِى الْمَالِي الْمُولُولُهُ الْمَا يَرَى الْمُؤْلُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُؤْلِ

#### \* \* \*

## مِنْ أَخْبَارِ أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ المَرْوَزِيّ كَخْلَاللهِ

٦٠٢ - قُرِئَ عَلَى القَاضِي أَبِي عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ وَأَنَا أَبُو أَسْمَعُ، قَالَ: نَا المُطَّوِّعِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ القَرَوِيِّ، قَالَ: نَا المُطَّوِّعِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ بْنُ النَّيِّعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ابْنَ يَحْيَى، عَبْدِاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (۲۸۷/٤).

عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِالحَكَمِ المِصْرِيَّ، يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ عِنْدَنَا إِمَاماً فَكَيْفَ بِخُرَاسَانَ (١).

7٠٣ ـ قَالَ إِبْنُ البَيِّعِ: وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الصَّيْدَلَانِيَّ جَارَ الْسَحَاقَ، يَقُولُ: لَوْ صَلُحَ فِي زَمَانِنَا أَسْحَاقَ، يَقُولُ: لَوْ صَلُحَ فِي زَمَانِنَا أَحُدٌ لِلْقَضَاءِ لَصَلُحَ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ (٢).

٦٠٤ ـ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يحيى غَيْرَ مَرَّةٍ،
 يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ: سَلُوا أَبَا عَبْدِاللهِ المَرْوَزِيَّ (٣).

7٠٥ ـ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِالبَرِّ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْهُ، قَالَ: رُوِّينَا أَنَّ عَبْدَاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ المَرْوَزِيَّ الفَقِية دَحَلَ عَلَى الأَمِيرِ المَرْوَزِيَّ الفَقِية دَحَلَ عَلَى الأَمِيرِ المَعْرُوفِ إسمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاشِدِ بْنِ سَامَانَ أَمِيرِ خُرَاسَانَ المَعْرُوفِ إللهُ بَارَكِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، فَقَامَ إِسمَاعِيلُ الأَمِيرُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، وَبِالْغَ فِي تَبْجِيلِهِ وَإِكْرَامِهِ، وَكَانَ مَعَ الأَمِيرِ أَخُوهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ فَعَاتَبَهُ وَبِالْغَ فِي تَبْجِيلِهِ وَإِكْرَامِهِ، وَكَانَ مَعَ الأَمِيرِ أَخُوهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ فَعَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: إِنَّمَا قُمْتُ إِجْلَالًا لِخَبَرِ رَسُولِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: إِنَّمَا قُمْتُ إِجْلَالاً لِخَبَرِ رَسُولِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: إِنَّمَا قُمْتُ إِجْلَالاً لِحَبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَيْثِ حَيْثُ قَالَ: «العُلْمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ» أَنَّ أَسْمَاعِيلَ بْنَ أَحْمَدَ فَعَاتَبَهُ اللّهِ عَيْثِ حَيْثُ قَالَ: «العُلْمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ أَنْ أَسَاعَ عِلْ بْنَ أَحْمَدَ فَعَالَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَحْمَدَ فَعَالَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَحْمَدَ فَعَاتِهُ اللّهِ عَيْثُ حَيْثُ قَالَ: «العُلْمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ» أَنْ عَلَى اللّهِ عَيْقَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَحْمَدَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمَاءُ وَرَقَةً المُا أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْحَامَاءُ وَرَقَةُ المُا أَبُهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسَاعِيلَ الللّهُ الللّهِ الْعَلَى الْمَاعِيلَ اللّهُ الللّهُ الْعَلَى الْمُولِ الْمَاعِلِلَ الْعَلَالَ الللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الْمَاعِيلَ الْعَلَالِهُ الْمِلْمِ الْمَلْمَاءُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْعُلْمَاءُ اللّهُ الْعَلَالُهُ الللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُرْمُ اللّهُ الللّهُ الْمُعْرَالِهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۱۳٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (۱) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١٢/٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٢٥)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٤٦)، و«الكامل» لابن عدي (٢١٢/١)، و«سير و«تاريخ بغداد» للخطيب (٥٠٩/٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣١٨/٥٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣١٨/١٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح أخرجه البخاري معلقاً في كتاب العلم، باب: العلم قبل القول والعلم، وأبو داود في «سننه» كتاب: العلم، باب: الحث على طلب العلم، حديث=

رَأَى فِي مَنَامِهِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ: يَا إِسْمَاعِيلُ قُمْتَ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ إِجْلَالاً لِخَبَرِي ثَبَّتَ اللّهُ مُلْكَكَ وَمُلْكَ بَنِيكَ مُكَافَأَةً لِإِجْلَالِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ أَوْ كَمَا قَالَ(١).

#### \* \* \*

## وَمِنْ أَخْبَارِ أَبِي عُبَيْدِ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ (٢) كَخْلَرْللهُ

7٠٦ - أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ سَمَاعًا، قَالَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: وَالْمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: وَالْمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: فَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: فَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْحَاكِمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدُوسَ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدُوسَ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اللّهَ وَيَا بِي عُبَيْدٍ فَسَر الْهَرَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ الْعَلاءِ الرَّقِيِّ، يَقُولُ: مَنَّ اللّهُ وَلِي عُبَيْدٍ فَسَر هَذِهِ الأُمَةِ بِأَرْبَعَةٍ: وِالشَّافِعِيِّ يَفْقَهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَبِأَبِي عُبَيْدٍ فَسَرَ

<sup>=</sup> رقم: ٣٦٤٣، والترمذي في «جامعه» كتاب: العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم: ٢٦٨٧، وابن ماجه في «مقدمة السنن» باب: فضل العلماء حديث رقم: ٣٢٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٢٢/٣)، جميعهم من طريق قيس بن كثير عن أبي الدرداء. قال الترمذي: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل... وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء وهذا أصح من حديث محمود بن خداش». والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: ٢٩٩٧.

<sup>(</sup>١) ينظر «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي (٦٦/٦).

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله البغدادي، القاضي، روى عن: هشيم وإسماعيل بن عياش وابن عيينة ووكيع وخلق، وعنه: عباس الدوري وخلق. ولي قضاء طرطوس، وفسر غريب الحديث، وصنف كتباً. مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/١٠٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ١٨٣).

غَرَائِبَ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَبَتَ فِي المِحْنَةِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَوْلَاهُمْ لِذَهَبَ الإِسْلَامُ(١).

7٠٧ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنا أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرِّ الهَرَوِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِتٍ ابْنِ فَرْخُويَهْ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبيدٍ قَدْ القَاسِمَ بْنَ سَلّام، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ الشَّعْرِ وَفَاتَنِي الإِسْنَادُ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا فَاتَكَ الإِسْنَادُ فَلا يَفُوتُكَ التَّقْوَى.

٦٠٨ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَرْوَانَ عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَلِيِّ الغَسَّانِيُّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُهُ، قَالَ: /٢٦٦/ب] نَا أَبُو مَرْوَانَ عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِاللّهِ القَاضِي، قَالَ: زِيَادَةَ اللّهِ الطَّبْنِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ القَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ الزَبِيدِيُّ، عَنِ الثَّقَةِ مِنْ شُيُوخِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ الزَبِيدِيُّ، عَنِ الثَّقَةِ مِنْ شُيُوخِهِ، قَالَ: صَمَّدُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ بِمَكَّة، يَقُولُ: قَدِمَ أَبُو عَبَيْدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلّامٍ مَكَّة عَلَى أَنُ الْعُرَاقِ وَكَانَ عَلَى الخُرُوجِ، عَالَى الْعَرَاقِ وَكَانَ عَلَى الخُرُوجِ، قَالَ لَنَا أَبُو عَبَيْدٍ وَكَانَ عَلَى الخُرُوجِ، قَالَ لَنَا أَبُو عَبَيْدٍ وَكُلْللّهُ: بِتُ لَيْلَةً عَلَى أَنْ أَخْرُجَ فِي صَبِيحَتِهَا، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي تَلْكَ اللّهُ يَعْدُ وَكُانَ عَلَى النَّاسُ وَقَوْمٌ عَلَى النَّاسُ مُنِعْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تُحُبُونَ بَيْنِي وَبُسُلُمُونَ عَلَيْهِ وَيُصَافِحُونَهُ، فَلَمَّ اللّهِ يَعْجُبُونَهُ، وَالنَّاسُ مُنِعْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تُخلُّونَ بَيْنِي وَبُيْنَ رَسُولِ دَنُوثُ أَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ مُنِعْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تُخلُّونَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ دَنُوثُ أَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ مُنِعْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تُخلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ دَنُولُ مَعَ النَّاسِ مُنِعْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تُخلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِجٌ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِجٌ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِجٌ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِجٌ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِجٌ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِحُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِدٌ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَالِكُ وَلَا تُسَالِمُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ خَارِحٌ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتَهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ١٤٦)، و«الكامل» لابن عدي (٢١٢/١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٤٠٠/١٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٤/٤٦، ٦٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩/١٠).

أما رابع المنن فهو: يحيى بن معين نفي الكذب عن أحاديث رسول الله ﷺ.

العِرَاقِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: فَأَنَا لَا أَخْرُجُ إِذَنْ، فَأَخَذُوا عَهْدِي ثُمَّ خَلُّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَصَافَحْتُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو عَبَيْدٍ فَاسَخَ كَرِيَّهُ (١) وَسَكَنَ مَكَّةَ حَتَّى مَاتَ بِهَا وَدُفِنَ بِهَا، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي فَاسَخَ كَرِيَّهُ (١) وَسَكَنَ مَكَّةَ حَتَّى مَاتَ بِهَا وَدُفِنَ بِهَا، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي دُورِ بَنِي جَعْفَرٍ وَتُوفِّي وَهُوَ إِبْنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي دُورِ بَنِي جَعْفَرٍ وَتُوفِّي وَهُوَ إِبْنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي دُورِ بَنِي جَعْفَرٍ وَتُوفِّي وَهُوَ إِبْنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي دُورِ بَنِي جَعْفَرٍ وَتُوفِّي وَهُو إِبْنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ

7٠٩ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَا أَبُو طَالِبٍ الدَّسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو طَالِبٍ الدَّسْكَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ الحُسَيْنِ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ المُقْرِئِ الأَصْبْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ الحُسَيْنِ الرُّهَاوِيَّ، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ كِتَابَ الرُّهَاوِيَّ، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ كِتَابَ الأَمْوَالِ لأَبِي عُبَيْدٍ، فَخَرَجْتُ لأَشْتَرِيَ مَاءَ الذَّهَبِ، فَلَقِيتُ أَبَا عُبَيْدٍ فَقُلْتُ: الأَمْوَالِ بِمَاءِ الذَّهَبِ، فَلَقِيتُ أَبَا عُبَيْدٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عُبَيْدٍ وَإِنَّهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ كِتَابَ الأَمْوَالِ بِمَاءِ الذَّهَبِ، فَقَالَ: أَكْتُبُ عِبَيْدٍ وَقَالَ: أَكْتُبُ عِبَيْدٍ وَإِنَّهُ أَبْقَى (٣).

• ٦١٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ نَبَاتٍ، قَالَ: نَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ بْنُ عَلِيٍّ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: خَرَجَ أَبِي إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: خَرَجَ أَبِي إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَعُودُهُ وَأَنَا مَعَهُ، قَالَ: فَدَخَلْنَا إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْمُحَدِّيْنَ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلّامٍ، فَقَالَ وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلّامٍ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أي طلب فسخ وإلغاء الكري.

<sup>(</sup>٢) ينظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المعجم» لابن المقرئ (٣٨٤/٣)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/٢٥٠)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٦٧)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢/٦٤).

لَهُ يحيَى بْنُ مَعِينٍ: يقْرَأُ عَلَيْنَا كِتَابَكَ الَّذِي عَلَّمْتَهُ لِلْمَأْمُونِ (غَرِيبُ الْحَدِيثِ)، قَالَ: [هَاتُوهُ](١)، فَجَاءُوا بِالكِتَابِ، فَأَخَذَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَجَعَلَ يَبْدَأُ بِالأَسَانِيدِ، وَيَدَعُ تَفْسِيرَ الغَرِيبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا عُبَيْدٍ دَعْنَا يَقْرَأُ بِالأَسَانِيدِ، وَيَدَعُ تَفْسِيرَ الغَرِيبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا عُبَيْدٍ دَعْنَا مِنَ الأَسَانِيدِ، نَحْنُ أَحْذَقُ بِهَا مِنْكَ، هَاتِ، قَالَ: فَقَعَلَ، قَالَ: يَقُولُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لِعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ: دَعْهُ يَقْرَأُ عَلَى الوَجْهِ فَإِنَّ ابْنَكَ مَعَكَ، وَنَحْنُ نَحْتَاجُ أَنْ نَسْمَعَهُ، فَقَالَ أَبُو عَبَيْدٍ: مَا قَرَأْتُهُ إِلّا عَلَى المَأْمُونِ فَإِنْ أَنْ تَقْرَءُوهُ فَاقْرَءُوه، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ المَدِينِيِّ: إِنْ قَرَأْتُهُ وَإِلَّا عَلَى الْمَأْمُونِ فَإِنْ أَنْ يَقُولُ لَكُ عَلَى الْمَدِينِيِّ: إِنْ قَرَأْتُهُ وَإِلَّا عَلَى الْمَدِينِيِّ: إِنْ قَرَأْتُهُ وَإِلَّا عَلَى الْمَدِينِيِّ: فَقَالَ لِيحيى بْنِ أَحْبَبْتُمْ أَنْ فِيهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَبُو عَبَيْدٍ عَلِيَّ بْنُ المَدِينِيِّ فَقَالَ لِيَحيى بْنِ فَلَا عَلَى الْمَدِينِيِّ فَقَالَ لِيحيى بْنِ فَكَا وَعَبْرُ عَلَى الْمَدِينِيِّ فَقَالَ لِيحيى بْنِ فَلَا الْمَدِينِيِّ فَقَالَ لِيحيى بْنِ فَكَالَ الْمَدِينِيِّ فَقَالَ لِيحيى بْنِ فَلَا الْمَدِينِيِّ فَقَالَ لِيحيى الْمَدِينِيِّ الْمَدِينِيِّ ، فَالْتَرَمَهُ، وَقَامَ فَقَرَأُهُ عَلَيْنَا، فَمَنْ مَعْنَ ذَلِكَ فَلَا يَقُولُ: نَا أَبُو عَبَيْدٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَقُولُ! . فَالْتَرَمَهُ وَعَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَقُولُ! . فَا أَبُو عَبَيْدٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَقُولُ! . فَمَنْ

#### \* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ أَبِي إِسْحَاقَ الحَرْبِيِّ (٣) كَثْلَاللهُ وَقَدْ جَمَعْنَا فِي أَخْبَارِهِ جُزْءاً مُفْرَداً

711 \_ أَخْبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل (هاتموه)، وفي «تاريخ بغداد» للخطيب (٣٩٧/١٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٩٧/١٠): (هاتوه) وهو الأصوب لغة إن شاء الله.

 <sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (۱۶/۳۹۷)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۹/۲۷)،
 و«تهذيب الكمال» للمزي (۳٦٦/۲۳)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۹۷/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي، أحد الأعلام، ولد سنة ثمان وتسعين ومائة، سمع: أبا نعيم وعفان والطبقة، وتفقه على الإمام أحمد فكان من جملة أصحابه، حدث عنه: ابن صاعد والنجاد وأبو بكر الشافعي والقطيعي. مات في ذي الحجة سنة خمس وثمانين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٥٦/١٣)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٣٦٣).

المُبَارَكِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرُّويَانِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو أَيِّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ الرَّويَانِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو أَيِّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَلَّابُ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ أَدَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ (١).

717 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا المُبَارَكُ، أَنَا إِبْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، قَالَ: أَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَلّابُ، /[70/أ] قَالَ: سَمِعْتُ قِالَ: أَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَلّابُ، /[70/أ] قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ: الأَبْوَابُ تُبْنَى عَلَى أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ (٢): فَطَبَقَةُ المُسْنَدِ، وَطَبَقَةُ الصَّحَابَةِ، وَطَبَقَةُ التَّابِعِينَ، وَيُقَدَّمُ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ كِبَارُهُمْ مِثْلَ: شُرَيْح، وَعَلْقَمَة، وَالأَسْوَدِ، وَالشَّعْبِيّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَمَكْحُولٍ، وَالْحَسَنِ، فَرَيْحِ مَنْ التَّابِعِينَ مِثْلُ: سُفْيَانَ، وَبَعْدَهُمْ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، وَبَعْدَ هَوُلَاءِ تَابِعُوا التَّابِعِينَ مِثْلُ: سُفْيَانَ، وَمَالِكِ، وَرَبِيعَةَ، وَابْنِ هُرْمُزٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ أُبِي لَيْلَى، وَابْنِ هُرْمُزٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ أُبِي لَيْلَى، وَابْنِ هُرْمُزٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ (٣).

71٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ العَدْلُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ جَمَاهِرَ، قَالَ: أَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ الفَارِسِيُّ المُقْرِئُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ هِبَةَ اللّهِ ابْنَ الحَسَنِ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ أَبُن مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ ابْنَ قُرَيْشٍ، قَالَ: حَضَرْتُ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيَّ وَجَاءَهُ يُوسُفُ القَاضِي وَمَعَه إِبْنُهُ أَبُو عُمَرَ، فَقَالَ حَضَرْتُ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيَّ وَجَاءَهُ يُوسُفُ القَاضِي وَمَعَه إِبْنُهُ أَبُو عُمَرَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳٥٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) الطبقة: تطلق عند المحدثين على الرواة الذين يتعاصرون ويتقاربون في السن ويشتركون في غالب شيوخهم. ينظر «فتح المغيث» للسخاوي (٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٤٨/٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٦٤/١٣).

لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ لَوْ جِئْنَاكَ عَلَى مِقْدَارِ وَاجِبِ حَقِّكَ لَكَانَتْ أَوْقَاتُنَا كُلُّهَا عِنْدَكِ، فَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ غَيْبَةٍ جَفْوَةً، وَلَا كُلُّ لِقَاءٍ مَوَدَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ تَقَارُبُ الْقُلُوبِ(١).

٦١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ إِذْنًا، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ المَكِّيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ الفَصْلِ بْنِ فُضَيْلٍ كَظَّلْلَهِ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِشْرِ الحَرْبِيُّ كَغْلَلْلْهِ، قَالَ: حَمَلَنِي أَبِي كَغْلَلْلْهِ إِلَى بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا نَصْرِ رَحِمَكَ اللَّهُ إِبْنِي هَذَا مُشْتَهِرٌ بِكِتَابَةِ العِلْم وَالحَدِيثِ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ، فَقَالَ بِشْرٌ: يَا بُنَّيَّ هَذَا العِلْمُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ، فَمِنْ كُلِّ مَائِتَيْنِ خَمْسَةٌ مِثْلُ زَكَاةِ الدَّرَاهِم، فَقَالَ لَهُ أَبِي ثَانِيَةً: أَدْعُوا اللَّهَ لَهُ يَا أَبَا نَصْرٍ، فَقَالَ بِشْرٌ: دُعَاؤُكَ لَهُ أَنْتَ أَبْلَغُ، لأَنَّ دُعَاءَ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ كَدُعَاءِ نَبِيِّ لأُمَّتِهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَاسْتَحْلَيْتُ كَلَامَهُ وَاسْتَحْسَنْتُهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّام وَأَنَا مَاضِي إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ رَأَيْتُ [بِشْرًا](٢) يُصَلِّي فِي قُبَّةِ الشُّعَرَاءِ، فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ، وَقُمْتُ وَرَاءَهُ أُصَلِّي إِلَى أَنْ نُودِيَ بِالْأَذَانِ، فَقَامَ رَجُلٌ شَيْخٌ ذُو هَيْئَةٍ رَثَّةٍ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ اِحْذَرُوا أَنْ أَكُونَ [صَادِقًا](٣)، وَلا يَسَعُ السُّكُوتُ مَعَ العَدَم، وَلا السُّوَّالُ مَعَ الوُّجُودِ وَتَمَّ فَاقَةٌ رَحِمَكُم اللَّهُ، فَرَأَيْتُ [بِشْرًا](٤) وَقَدْ أَعَطَاهُ قِطْعَةً، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَعْطَيْتُهُ [دِرْهَمًا] (٥) وَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي القِطْعَةَ، فَقَالَ: لَا أَفْعْلُ، فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَمَيْن، فَقَالَ: لَا أَفْعْلُ، وَكَانَ مَعِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: خُذْهَا وَأَعْطِنِي

<sup>(</sup>۱) ينظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۳/۸۵۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بشر) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (صادق) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بشر) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (درهم) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

القِطْعَةَ، فَقَالَ: لَا أَفْعُلُ، فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: يَا هَذَا وَإِيْش رَغْبَتُكَ فِي قِطْعَةٍ فِيهَا دَانِقُ فِضَّةٍ تَبْذُلُ فِيهَا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ: أَنَا فِي مَعْرُوفِ هَذَا أَرْغَبُ مِنْكَ، وَلَسْتُ أَسْتَبْدِلُ بِالنِّعَمِ [نِعِمًا](۱)، وَإِلَى أَنْ آكُلَ هَذَا فَرَجٌ عَاجِلٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنْظُرُوا مَعْرُوفُ مَنْ بِيدِهِ مَنْ، هَذَا فَرَجٌ عَاجِلٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنْظُرُوا مَعْرُوفُ مَنْ بِيدِهِ مَنْ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا شَيْخُ أَدْعُوا اللّهَ لِي، فَقَالَ: أَحْيَا اللّهُ قَلْبَكَ وَلَا أَمَاتَهُ حَتَّى يُمِيتَ جِسْمَكَ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَتْبَعُهَا فِشَيْءٍ، وَمَضَى الشَّيْخُ، فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (٢).

#### \* \* \*

### وَمِنْ أَخْبَارِ أَبِي عَبْدِالرّحْمَنِ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ<sup>(٣)</sup> وَفَصْلِهِ كَظَّرُسُٰهُ

710 ـ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَابٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمَرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ، عَبْدِالبَصِيرِ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ، يَقُولُ: حَمَلْتُ مَعَ نَفْسِي جُزْءاً مِنْ مُسْنَدِ أَبِي عَبْدِالرّحْمَنِ بَقِيٍّ بْنِ مَحْلَدٍ إلى يَقُولُ: حَمَلْتُ مَعَ نَفْسِي جُزْءاً مِنْ مُسْنَدِ أَبِي عَبْدِالرّحْمَنِ بَقِيٍّ بْنِ مَحْلَدٍ إلى المَشْرِقِ فَأَرَيْتُهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ الصَّائِغَ (٤)، فَقَالَ: مَا إِغْتَرَفَ هَذَا إِلَّا مِنْ المَشْرِقِ فَأَرَيْتُهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ الصَّائِغَ (٤)، فَقَالَ: مَا إِغْتَرَفَ هَذَا إِلَّا مِنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل (نعم) وهو لحن والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٨/٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) بقي بن مخلد أبو عبدالرحمن القرطبي، الحافظ، صاحب التفسير الجليل والمسند الكبير، ولد في رمضان سنة إحدى ومائتين. مات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٨٥/١٣)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة، الإمام، المحدث، الثقة، شيخ الحرم، سمع: أباه وأبا أسامة وروح بن عبادة وحجاج بن=

بحْرِ عِلْمِ، وَعَجِبَ مِنْ كَثْرَةٍ عِلْمِهِ (١٠).

717 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ البَاجِيُّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ يُونُسَ رَاوِيَةِ بَقِيِّ بْنِ مَخَلَدٍ: أَنَّ عِلَّا اللهِ ابْنِ يُونُسَ رَاوِيَةِ بَقِيٍّ بْنِ مَخَلَدٍ: أَنَّ عِلَّةَ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَقِيَهُمْ بَقِيٍّ وَسَمِعَ مِنْهُمْ مَائِتَا رَجُلٍ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ وَجُلاً (٢).

71٧ \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ /[٦٧/ب] أَبِي عُمَرَ، قَالَ: نَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: فَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: قَالَ الوَلِيدِ، قَالَ: أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْبِي خَيْثَمَةَ وَذَكَرَ بَقِيَّ بْنَ مَخْلَدِ: مَا كُنَّا نُسَمِّيهِ إِلَّا المِكْنَسَةَ، وَهَلْ الْحِتَاجَ بَلَدٌ فِيهِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ إِلَى هَاهُنَا مِنْهُ أَحَدٌ \_ أَوْ كَمَا قَالَ \_ ").

71٨ ـ أَخَبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الحَافِظُ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ النَّاقِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو القَاسِم عَبْدُالكَرِيمِ بْنُ هَوَازِنَ القُشَيْرِيُّ النِّسَابُورِيُّ فِي إِجَازَةٍ وَصَلَتْ إِلَيْنَا مِنْهُ، وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الحَافِظَ، فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ، وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الحَافِظَ، فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ نَصْرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ نَصْرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ نَصْرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ نَصْرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ نَصْرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا لَوْسُفَ السَّهُمِيُّ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ أَحْمَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ نَصْرَ بْنَ

<sup>=</sup> محمد الأعور وعدة، وعنه: أبو داود وابن صاعد وابن أبي حاتم، وخلق. مات في جمادى الأولى سنة ست وسبعين ومائتين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦١/١٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (۱۰۸/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (١٠٨/١)، و«تذكرة الحفاظ» (١٠٨/٢) و«سير أعلام النبلاء» (٢٨٦/١٣) كلاهما للذهبي.

أَبِي يَقُولُ: جَاءَت اِمْرَأَةٌ إِلَى بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ اِبْنَي قَدْ أَسَرَهُ الرُّومُ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى مَالٍ أَكْثَرَ مِنْ دُوَيْرَةٍ (١)، وَلَا أَقَدِرُ عَلَى بَيْعِهَا، فَلَوْ أَشَرْتَ إِلَى مَنْ يَفْدِيهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا قَرَارٌ، فَقَالَ: نَعَمْ إِنْصَرِفِي حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: وَأَطْرَقَ الشَّيْخُ وَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، قَالَ: فَلَبِثْنَا مُدَّةً فَجَاءَت المَرْأَةُ وَمَعَهَا اِبْنُهَا فَأَخَذَتْ تَدْعُو لَهُ وَتَقُولُ: قَدْ رَجَعَ سَالِمًا وَلَهُ حَدِيثٌ يُحَدِّثُكَ بِهِ، فَقَالَ الشَّابُّ: كُنْتُ فِي يَدَيْ بَعْضِ مُلُوكِ الرُّوم مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَسَارَى، وَكَانَ لَهُ إِنْسَانٌ يَسْتَخْدِمُنَا كُلَّ يَوْم، يُخْرِجُنَا إِلَىَ الصَّحْرَاءِ لِلْخِدْمَةِ ثُمَّ يَرُدُّنَا وَعَلَيْنَا قُيُودُنَا، فَبَيْنَا نَحْنُ نجِيءُ مِّنَ العَمَلِ مَعَ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ يَحْفَظُنَا فَإِنْفَتَحَ القَيْدُ مِنْ رِجْلِي وَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، وَوَصَفَ اليَوْمَ وَالسَّاعَةَ، فَوَافَقَ الوَقْتَ الَّذِي جَاءَتِ المَرْأَةُ وَدَعَا الشَّيْخُ، فَنَهَضَ إِلَيَّ الَّذِي كَانَ يَحْفَظُنِي، وَصَاحَ عَلَيَّ وَقَالَ: كَسَرْتَ القَيْدَ؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِجْلِي. قَالَ: فَتَحَيَّرَ وَأَحْضَرَ صَاحِبَهُ، وَأَحْضَرَ الحَدَّادَ، وَقَيَّدُونِي، فَلَمَّا مَشَيْتُ خُطُوَاتٍ سَقَطَ القَيْدُ مِنْ رِجْلِي، فَتَحَيَّرُوا فِي أَمْرِي، فَدَعَوْا رُهْبَانَهُمْ، فَقَالُوا لِي: أَلَكَ وَالِدَةُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالُوا: وَافَقَ دُعَاؤُهَا الإِجَابَةَ. وَقَالُوا: أَطْلَقَكَ اللّهُ فَلَا يُمْكِنُنَا تَقْيِيدُكَ فَرَدُّونِي (٢) وَأَصْحَبُونِي إِلَى نَاحِيَةِ المُسْلِمِينَ (٣).

٦١٩ - أَخَبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ التَّجِيبِيُّ، قَالَ: قَالَ لِيَ الأَمِيرُ الحَكَمُ وَلِيُّ عَهْدِ التَّجِيبِيُّ، قَالَ: قَالَ لِيَ الأَمِيرُ الحَكَمُ وَلِيُّ عَهْدِ التَّجِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، المُسْلِمِينَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) دُوَيْرَة: تصغير دار.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وعند ابن عساكر (فزودوني).

<sup>(</sup>٣) ينظر «المعرفة والتاريخ» لأبي يعقوب الفسوي (٣٦٥/٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٠٥/١٠)، و«المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي (٥/٠١٠).

قَالَ: قَالَ لِي مُؤْمِنُ بْنُ حَكَم الجَمَّالُ: مَا أَكْرَيْتُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا اِسْتَزَادَ عَلَيَّ بَعْدَ تَمَامِ الصَّفْقَةِ مَا لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَأَقُولُ: فَلَا رَجُلٌ وَرعٌ؟ وَسَتَّى دَفَعَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ، فَإِكْتَرَى مِنِّي وَسَمَّى كُلَّ مَا لَهُ، فَلَمَّا تَى رَكُوبَهُ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى مَا أَتَى بِهِ، فَلَا وَاللّهِ مَا اِسْتَزَادَ شَيْئًا لَمْ يُسَمِّهِ، وَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ لِيَرْكَبَ أَخْرَجَ نَعْلَيْنِ عَرَبِيَّيْنِ، فَقَالَ: هَذَا مِمَّا لَمْ أَذْكُرْهُ، وَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ لِيَرْكَبَ أَخْرَجَ نَعْلَيْنِ عَرَبِيَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا مِمَّا لَمْ أَذْكُرْهُ، فَعَجِبْتُ مِنْ وَرَعِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللّهُ؟ قَالَ: بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ (١).

٦٢٠ - وَأَخْبَرَنَا بِهَا أَيْضًا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَحْهُ بِنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفُرٍ تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذِهِ الحِكَايَةِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ الحِكَايَةَ إِلَى آخِرِهَا وَسَقَطَ مِنَ الإِسْنَادِ رَجُلَانِ.

#### \* \* \*

# مِنْ أَخْبَارِ مُحَمِّدِ بْنِ وَضَّاحٍ (٢) نَخْلَلْلْهُ

171 - أَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقْرِئُ، قَالَ: أَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ نَجَاحٍ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ نَجَاحٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ المُقْرِئُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ إِبْنُ عَبْدِاللّهِ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ إِبْنُ وَضَاحٍ مِنَ المَشْرِقِ السَّفْرَةَ الثَّانِيَةَ، وَهِيَ الَّتِي طَلَبَ فِيهَا الحَدِيثَ وَالفِقْة، وَخَيْسَ لِسَانُهُ سَبْعَةَ أَعَوَامٍ، فَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ عَلَى الكَلَامِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ إِنْ المَشْرِقِ اللَّهُمَّ إِنْ يَسْتَطِيعُ عَلَى الكَلَامِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر «أخبار الفقهاء والمحدثين» لمحمد بن حارث الخشني (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>Y) محمد بن وضاح بن بزيع المرواني، مولى ملك الأندلس عبدالرحمن ابن معاوية الأموي، الحافظ الكبير أبو عبدالله القرطبي، سمع من ابن حبيب ويحيى بن يحيى الليثي وأبي بكر بن أبي شيبة، من مؤلفاته: العباد والعوابد، ومكنون السر ومستخرج العلم، توفي رحمه الله تعالى سنة: ١٩٩ هـ. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٤٥/١٣)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٢٨٧).

كَانَ فِي إِطْلَاقِ لِسَانِي صَلَاحٌ لِنَشْرِ العِلْمِ فَأَطْلِقْهُ، فَأَطْلَقَ اللّهُ لِسَانُهُ وَأَحْيَا بِهِ أَهْلَ الْأَنْدَلُس، وَإِنْتَفَعُوا بِهِ(١).

٦٢٢ \_ قَالَ وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ الحِجَازِيُّ: قَالَ لِي اِبْنُ وَضَّاحٍ: خَتَمْتُ القُرْآنَ فِي عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً، وَكَانَ في نَفْسِي أَنْ أَخْتِمَهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ خَتْمَةٍ فَمَرِضْتُ فِي /[٦٨]أ] العَشْرِ الأَوَاخِرِ.

٦٢٣ ـ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ وَهْبِ ابْنِ مَسَرَّةَ، أَوْصَانِي اِبْنُ وَضَّاحٍ كَظَّهُ بِأَنْ قَالَ لِي: عَلَيْكَ مِنَ القُرْآنِ لَا قَالَ لِي: عَلَيْكَ مِنَ القُرْآنِ لَا قَالَ لِي: عَلَيْكَ مِنَ النَّويَةِ، وَبِرِّ الوَالِدِينِ، وَحِزْبِكَ مِنَ القُرْآنِ لَا التَّنِينَ، وَلَحَسَدَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ، وَالحَسَدَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ، وَالحَسَدَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ، وَالوَاحِدُ مِنْ هَذَا سَلِيمٌ (٣).

77٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، وَأَبُو عُثْمَانَ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَا: نَا إِبْنُ مُفَرِّجٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ وَضَّاحٍ كَانَ مُطَرِّفِ بْنِ الْمَشَّاطِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ وَضَّاحٍ كَانَ جَالَسًا يُقْرَأُ عَلَيْهِ في دَارِهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ إِنَّ الْعَجْلَةَ دَرَسَتْ (١٠) السَّاعَة إِبْنَكَ، ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِي بِأِثَرِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللّهِ إِنَّ العَجْلَة دَرَسَتْ عَلَى طَرَفِ ثَوْبِهِ وَسَلَّمَهُ اللّهُ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَاحٍ: قَدْ دَرَسَتْ ذَلِكَ وَأَنَّ اللّهَ سَيَحْفَظُهُ، فَقِيلَ لَهُ: بِمَا قُلْتَ ذَلِكَ يا أَبَا عَبْدِاللّهِ؟ وَلَا اللّهُ عَبْدِاللّهِ؟ وَسَلَّمَهُ اللّهُ مَعَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ يا أَبَا عَبْدِاللّهِ؟ قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَاحٍ: قَدْ عَلَى خَلِقُ لَا أَبَا عَبْدِاللّهِ إِنَّ اللّهِ؟ وَسَلَّمَهُ اللّهُ مَنْ سَبَع بْكُسْرَةٍ فِي يَدِهِ، فَأَعْطَاهَا ضَعِيفًا فَعَلِمْتُ أَنَّ اللّهُ سَيَحْفَظُهُ مِنْ سَبَب قِلْكَ الصَّدَقَةِ.

# وَمِنْ أَخْبَارِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الدّارَقُطْنِيِّ (١) كَغُلَللهُ

770 ـ أَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ العُذْرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَحْرِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ العُذْرِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيَّ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ فَرَّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: أَنَا أَبُو الحَسَنِ كَيْفَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ وَأَنَا أَكْتُبُ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا الحَسَنِ كَيْفَ تَسْمَعَ وَتَكْتُبُ عَلَيْكَ قَالَ: فَوضَعْتُ الكِتَابَ وَقُلْتُ: أَنْتَ لَسْتَ تَكْتُبُ تَسْمَعَ وَتَكْتُبُ عَلَيْكَ أَوَّلاً تَسْمَعَ وَتَكْتُبُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: قُرِئَ عَلَيْكَ أَوَّلاً أَيْ شَيْءٍ قُرِئَ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: قُرِئَ عَلَيْكَ أَوَّلاً الحَدِيثُ الفُلَانِيُّ، قَالَ: حَسْبُكَ الفَلانِيُّ، قَالَ: حَسْبُكَ الفُلانِيُّ، قَالَ: حَسْبُكَ الْعُمَلْ مَا شِئْتَ.

٦٢٦ - أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الغَسَّانِيِّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الغَسَّانِيِّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي ذَرِّ الهَرَوِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ البَيِّعِ: رَأَيْتَ مِثْلَ الدَّارَقُطْنِيَّ؟ قَالَ: لَمْ يَرَ هُوَ مِثْلَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ أَرَى أَنَا مِثْلَهُ (٢).

٦٢٧ \_ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: وَسَمِعْتُ القَوَّاسَ يَقُولُ: كُنَّا نَمُرُّ إِلَى ابْنِ مَنيعٍ (٣)

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي الحافظ، صاحب السنن والعلل والأفراد وغير ذلك. ولد سنة ست وثلاثمائة، سمع: البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وابن دريد وخلائق، وعنه: الحاكم وأبو حامد الإسفراييني وعبدالغني والبرقاني وأبو نعيم والقاضي أبو الطيب وخلائق. مات ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. . ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٤٩/١٦)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٣٩٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۳/۱۳)، و«الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ۱۹۲)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰/۲۵)، و«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (۲/۳۶).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن محمد ابن عبدالعزيز بن المرزبان البغوي أبو القاسم بن منيع نسبة إلى جده لأمه. الحافظ الكبير، الثقة، مسند العالم، ولد في رمضان سنة أربع عشرة ومائتين، سمع: ابن الجعد وأحمد وابن المديني وخلقاً، توفي ليلة عيد الفطر سنة سبع عشرة وثلاثمائة عن مائة وثلاث سنين. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤٤٠/١٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٣١٥).

وَجَاءَ مَعَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَهُوَ صَبِيٌّ يَمْشِي خَلْفَنَا بِيَدِهِ رَغِيفٌ وَعَلَيْهِ كَامَخٌ (١)، فَدَخَلْنَا إِلَى ابْنِ مَنِيعِ وَمَنَعْنَاهُ، فَقَعَدَ يَبْكِي عَلَى البَابِ(٢).

٦٢٨ ـ أَخَبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الفَرِجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّجِيبِ الأَرْمَوِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا انصْرِ السِّجْزِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ الأَرْمَوِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ الأَرْمَوِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَحْكِي أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَرَأً عَلَى أَبِي الحَسَنِ النِّيسَابُورِيِّ في بَعْضِ الأَيَّامِ، وَالنِّيسَابُورِيُّ يَضْبِطُ أَصْلَهُ، فَقَرَأً شَيْئًا بِخِلَافِ مَا فِي الأَصْلِ مِمَّا وَقَعَ فِي وَالنِّيسَابُورِيُّ يَضْبِطُ أَصْلَهُ، فَقَرَأً شَيْئًا بِخِلَافِ مَا فِي الأَصْلِ مِمَّا وَقَعَ فِي الأَصْلِ عَلَا وَقَعَ فِي الأَصْلِ عَلَاهُ لِي: لَيْسَ عِنْدِي هَكَذَا، فَقَالَ: لَيْسَ يَجُوزُ إِلَّا كَذَا، الأَصْلِ عَلَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَكَتَ سَاعَةً، وَلَا: لَيْسَ أَحُدُتُ إِلَّا بِمَا عِنْدِي، فَعَضِبَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَكَتَ سَاعَةً، وَخَشِينَا مِنْهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بِمَا لَا نُرِيدُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَوْثَقَ مِنْكَ.

٦٢٩ \_ قَالَ أَبُو ذَرِّ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ شَاهِينَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ وَمَا فِي وَجْهِهِ طَاقَةٌ إِذَا رَآهُ الحُفَّاظُ جَمَعُوا ثِيَابَهُمْ مِنْهُ.

٦٣٠ ـ وَقَالَ لِي أَبُو حَفْصٍ: كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ
 آلافِ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ مِمَّا لَيْسَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ [شَيُّ اللَّهُ.

٦٣١ \_ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي نَصْرٍ عَلِيٍّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ: وَجَرَى ذِكْرُ عَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْمَنَامِ فَقَالَ: ذَلِكَ يُدْعَى بِالإِمَام فِي الجَنَّةِ نَظْمَلُلْهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) الكامخ: ما يؤتدم به. ينظر «المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين (باب: الكاف (الكامخ) ۷۹۸/۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩٨/٤٣)، و«الفهرسة» لابن خير الإشبيلي (ص: ١٩٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (شيئا) وهو لحن والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ينظر «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/١٣٤).

٦٣٢ - أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الحَبَّالِ، قَالَ: كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَالِمَ زَمَانِهِ، لَا عَالِمَ فِي الدُّنْيَا فَوْقَهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ كَانَ عَبْدُالغَنِيِّ (١) بِمِصْرَ عَالِمَ الدُّنْيَا لَا يُنَازَعُ عِلْمُهُمَا بِالحَدِيثِ وَعِلَلِهِ وَسَائِرِ عُلُومِ الحَدِيثِ.

آخِرُ الجُزْءِ السَّابِعِ وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا /[١٨/ب]



<sup>(</sup>۱) عبدالغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان، الحافظ، المتقن، الأزدي، المصري. ولد سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وكان إمام زمانه في علم الحديث وحفظه ثقةً مأموناً. مات في سابع صفر سنة تسع وأربعمائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲۸/۱۷)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۲۱۲).

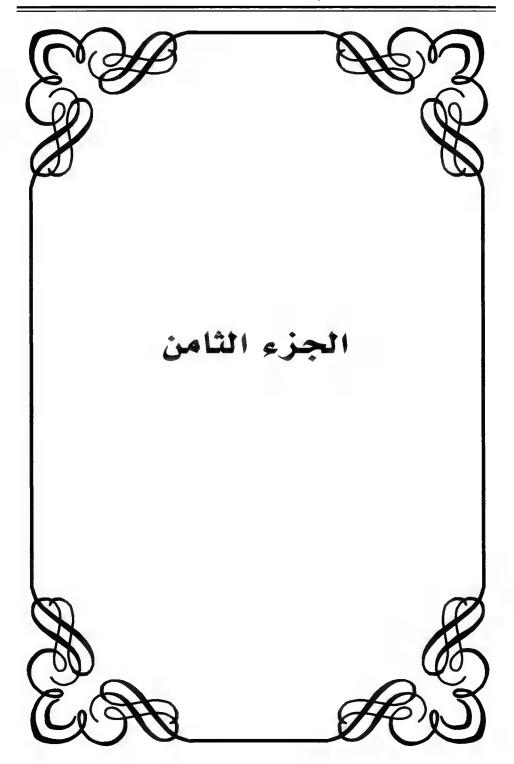



# مِنْ حَدِيثِ شَيْخِنَا أَبِي عَلِيِّ الصَّدَفِيِّ (١) وَفَوَائِدِهِ

٣٣٣ - أَخْبَرَنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبِو عَلِيٌ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا، وَأَفَادَنِيهِ عَنْهُ القَاضِي عِيَاضُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَبُو عَلِيٌّ: نَا أَبُو لَعَيْمٍ الفَضْلِ حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْعَافِظُ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ هَانِئ بْنِ عَبْدِالرَّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي هَانِئ، عَنْ الْمَالِي فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْدَاللّهِ بَنُ عَبْدِالمَلِكِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالدَّ مَنْ عَبْدِالمَلِكِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ عَرْفَيْكَ وَعَلَيْكَ وَحَالَتَكَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ عَلِي عَمْدِيرًا مِيمَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ وَلَيْتُكَ خَرَاجَ مِصْرَ؛ إِنَّا عَرَفْنَكَ بِنَفْسِي وَخَاصَّتِي وَأُشْرِكَكَ فِي عَمَلِي، وَقَدْ وَلَيْتُكَ خَرَاجَ مِصْرَ؛ أَخْلِطَكَ بِنَفْسِي وَخَاصَّتِي وَأُشْرِكَكَ فِي عَمَلِي، وَقَدْ وَلَيْتُكَ خَرَاجَ مِصْرَ؛ وَكَانَ فِي عَلْكَ : أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ رَأْيُكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَاللّهُ يُجْزِيكَ وَيُثِيبُكَ، وَكَانَ فِي عَيْنِهِ قَوْدًا قَالَ: فَقُلْتُ : أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وَجُهُهُ، وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ قَبَلً" (٢)، فَنَظَرَ عَلَيْهِ قُوّةً! قَالَ: فَعَضِبَ حَتَّى إِخْتَلَجَ وَجْهُهُ، وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ قَبَلً" (٢)، فَنَظَرَ عَلَيْهِ قُوّةً! قَالَ: فَعَضِبَ حَتَّى إِخْتَلَجَ وَجْهُهُ، وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ قَبَلَ" (٢)، فَنَظَرَ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ قَبَلً" (٢)، فَنَظَرَ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ قَبَلً" (٢)، فَنَظَرَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) القَبَل في العين: إقبال السواد على المحجر، وهو الحول. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: قبل \*٢١١/٣٠).

إِلَيَّ نَظَراً مُنْكُراً، ثُمَّ قَالَ: لَتَلِيَنَّ طَائِعاً أَوْ لَتَلِينَّ كَارِهاً؛ قَالَ: فَأَمْسَكُتُ عَنِ الْكَلَامِ، حَتَّى رَأَيْتُ غَضَبَهُ قَدِ انْكَسَر، وَسَوْرَتَهُ قَدْ طَفِئَتْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قُلْتُ: إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ، قَالَ فِي المُؤْمِنِينَ، أَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قُلْتُ: إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُونِ وَالْرَضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَرْكَ أَنَ يَّعَمِلْنَا وَأَشْفَقَنَ مِنَا أَلَامَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُونِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَرْكَ أَنَ عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُونِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَرْكَ أَنَ يَعْمِلْنَا وَأَشْفَقَنَ مِنَا أَلَامَانَةً عَلَى ٱلسَّمُونِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَرْكَ أَنَ عَلَيْهِا وَأَشْفَقَنَ وَمَلَالًا إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةً عَلَى اللّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا غَضِبَ عَلَيْهِنَّ إِذْ أَبَيْنَ، وَلَا أَكْرَهَهُنَّ إِذْ كَرِهْنَ، فَوَاللّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا غَضِبَ عَلَيْهِنَّ إِذْ أَبَيْنَ، وَلَا أَكْرَهَهُنَّ إِذْ كَرِهْنَ، وَلَا أَكْرَهَهُنَّ إِذْ كَرِهْنَ، وَلَا أَكْرَهُمُ أَلَا يَعْفَى إِذْ أَبَيْتُ، وَلَا تُكْرِهَنِي إِذْ كَرِهْتُ! قَالَ: فَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ أَبَيْتَ إِلّا فِقْهاً! قَدْ رَضِينَا وَأَنْ وَأَعْفَيْنَاكَ ().

775 ـ أَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيَّ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدٌ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ حَسَّانِ المَعْرُوفُ بِابْنِ المَأْمُونِ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَرُوفِ بْنِ الوَلِيدِ المَدَنِيُّ وَرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الحَمَّالُ بِمَكَّةً، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِالحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ، نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبْدِالحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ، نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَمْرَ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْشَةٌ فِي عُمْرَ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَنْفُضُونَ التَّرَابَ عَنْ أَبُورِهِمْ وَلَا مَنْشَرِهِمْ، وَكَأُنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَنْفُضُونَ التَّرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ: الحَمْدُ للهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحَزَنَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲/٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (ص: ٩٠)، وابن حبان في «المجروحين» (١٨١/)، والطبراني في «الأوسط» (١٨١/)، وابن عدي في «الكامل» (١٢٠٢)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢٧١/٣)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»=

٦٣٥ ـ قَالَ مُوسَى: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ يَحْبَى الحِمَّانِيَّ نَا [عَنْ](١) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ يَحْبَى الحِمَّانِيُّ نَا [عَنْ](١) عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّكَ قُلْتَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ» الحَدِيثَ، فَقَالَ: صَدَقَ الحِمَّانِيُّ (٢).

٦٣٦ ـ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ لَفُظاً فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الجَوْهَرِيُّ لَفُظاً فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، قَالَ: أَنْ الجَوْهَرِيُّ لَفُولِ لَهُ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ مُدْرِكِ البَرْذَعِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِم، قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، البَرْذَعِيُّ، قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يَخْتِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً (٣).

٦٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبُو [سَعْدٍ](١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

<sup>= (</sup>٨٤/١١)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ص: ٩٤)، قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٦٩/٢): في متنه نكارة. قلت: آفة سنده:

\_ يحيى بن عبدالحميد الحماني: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. ينظر «تقريب التهذيب» لابن حجر (٩٣/٢).

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن زيد: ضعفه أحمد وعلي وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٩٥/٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل بدونها، والصواب الذي يقتضيه السياق إثباتها.

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (٨٢/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٣٤/٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٢/٢٠٤)، و«تاريخ بغداد» للمزي (٢٤/٧٢٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٥/٣٩٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٤/٧٢٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (أبو سعيد) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو: الحافظ، المحدث، أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن علي الأصبهاني، سمع: أباه أبا الفضل وأبا القاسم بن مندة وأخاه عبدالوهاب وأبي الغنائم بن أبي عثمان وعدة، وروى عنه: ابن ناصر وابن عساكر والسمعاني وابن الجوزي وخلق، مات سنة ٥٤٠ هـ ينظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٧٣٣/١١).

[الأَصْبَهَانِيُّ] (١) البَعْدَادِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي جَامِعِ المَنْصُورِ بِبَعْدَادَ، قُلْتُ لَهُ: أَمْلَى عَلَيْكُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ الخَلَّالُ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَسْعَدَةَ أَبُو العَبَّاسِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّاءِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَم، مَسْعَدَةَ أَبُو العَبَّاسِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّاءِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَم، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ عَبْدُالمَلِكِ المَكِيُّ، عَنْ عَطَاءَ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن ابْنِ عَبْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ /[79/أً] ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لَا يُحْجَبُ مِنْ عَبْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ /[79/أً] ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لَا يُحْجَبُ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ» (٢٠).

٦٣٨ - أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ إِجَازَةً، قَالَ: نَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُالمُحْسِنِ بْنُ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: أَنَا الخَطِيبُ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتِ، نَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ حَسْنُويَهْ بِأَصْبَهَانَ، حَدَّثَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْمَوْجِ البَغْدَادِيُّ، نَا شُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَلْم، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ البَغْدَادِيُّ، نَا شُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ المِطْيصِيُّ، نَا شُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ المِطْيصِيُّ، نَا شُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ المِطْيصِيُّ، نَا شُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَحْسَنِ، عَنْ المِطْيصِيُّ، نَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مِنْ كَرَامَتِي أَنِّي وُلِدْتُ مَحْتُوناً وَلَمْ يَرَ أَنِي وَلِدْتُ مَحْتُوناً وَلَمْ يَرَ أَنِي وَلِدْتُ مَحْتُوناً وَلَمْ يَرَامَتِي أَنِّي وُلِدْتُ مَحْتُوناً وَلَمْ يَرَامَتِي أَنِّي وُلِدْتُ مَحْتُوناً وَلَمْ يَرَامَتِي أَنِي وَلِدْتُ مَحْتُوناً وَلَمْ يَرَامَتِي أَنِّي وَلِدْتُ مَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتِي أَلَى الْتِهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) بالأصل (الأمياني) والصواب ما أثبته، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف أورده الديلمي في «الفردوس» (۷۸/۲)، وفي سنده محمد بن زكريا الأصبهاني، قال ابن منده: تكلم في سماعه. ينظر «المغني في الضعفاء» للذهبي (۱۹۲/۲)، وعثمان بن الهيثم ثقة، لكنه تغير فصار يتلقن، قال أبو حاتم: صدوق؛ غير أنه كان بآخره يلقن، وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ. ينظر «ميزان الاعتدال» للذهبي (۹/۳).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٨٨/٦) و«الصغير» (١٤٦/٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/٢٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٧٩/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤١٢/٣)، تفرد به سفيان بن محمد، قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي وأبو زرعة وتركا حديثه. وقال الحاكم: روى عن ابن وهب وابن عيينة أحاديث موضوعة، وقال صالح جزرة: ليس بشيء، وقال الدارقطني: كان ضعيفاً شيء الحال في الحديث، وقال ابن عدي: ليس من

قَالَ أَبُو بَكْرِ الحَافِظُ: لَمْ يَرْوِهِ فِيمَا يُقَالُ عَنْ يُونُسَ غَيْرُ هُشَيْمٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ بْنُ مَحَمَّدٍ (١).

٦٣٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو مَنْصُورٍ، نَا الخَطِيبُ، قَالَ: أَنَا أَبُو القَاسِمِ طَلْحَةُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الصَّقْرِ الْكِنَانِيُّ، نَا أَبُو الْكَيْنَ بْنُ مُحْمَّدُ بْنُ النُّعْمَانُ بْنُ مُدْرِكٍ بِرَأْسِ العَيْنِ (٢)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانُ بْنُ مُدْرِكٍ بِرَأْسِ العَيْنِ (٢)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ البَعْدَادِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ وَالْ بِاليَمَنِ: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ اللّذِي لَا إِلَهَ كَتَبَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ اللّذِي لَا إِلَهُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ اللّذِي لَا إِلَهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ عَمَانُو وَالْمُسْتُودَةً وَعَوَارِيهِ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

<sup>=</sup> الثقات وله أحاديث لا يتابعه عليها الثقات وفيها موضوعات. ينظر «نسان الميزان» لابن حجر (٩٣/٤، ٩٤).

<sup>(</sup>١) ينظر «تاريخ بغداد» للخطيب (١٧٩/٢).

<sup>(</sup>۲) رأس العين: مدينة سورية مشهورة، يحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الغرب محافظة الرقة ومن الجنوب دير الزور، سميت بذلك لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل تجارتها إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۱۳/۳)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (۲۰۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) موضوع أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٤٣٨/٢)، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٤٢/٣) وقال: هذا حديث موضوع. قلت: آفة الحديث إسحاق بن نجيح، قال أحمد: هو أكذب الناس وقال يحيى: هو معروف بالكذب

18. وَأَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ نَظُلَّلُهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْخَطِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْبَارِيِّ فِي مُحَرَّمٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَمَوْلِدُهُ يَوْمِ الجُمُعَةِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ إِثْنَتَيْنِ وَرَبْعِمِائَةٍ، وَمَوْلِدُهُ يَوْمِ الجُمُعَةِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ صَفَرٍ النَّهُ إِثْنَتَيْ وَرَاعِينَ وَثَلَا يُعِمِائَةٍ، أَخْبَرَكُمْ القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ ابْنُ رَامِينَ الإِسْتَرَابَاذِيَّ بِقِرَاءَةِ الحَطِيبِ عَلَيْهِ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ إِمْلَاءً، قَالَ: نَا أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ إِمْلَاءً، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (أَبُو الحَسَنِ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَدِيٍ الْمَالِدِ بَنِ مُسَاوِرِ الجَوْهَرِيُّ، نَا سَعِيدُ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ مُضَالَةً، عَنْ كَثِيرٍ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (ضَاحَةُ اللّهُ الوَحْدَةَ الْ رَسُولُ اللّهِ الوَحْدَةَ اللّهُ الوَحْدَة ) (المَاتِ فَي قَبْرِهِ يَشْكُو إِلَى اللّهِ الوَحْدَة ) (المَاتِ اللّهُ الوَحْدَة ) (المَاتِ المَوْلُ اللهِ الوَحْدَة ) (المَاتِ المَاتِ المَوْلُ المُسْرَدُ فِي قَبْرِهِ يَشْكُو إِلَى اللّهِ الوَحْدَة ) (المَاتِ المَعْرِهُ المَاتِ المَعْرَة المَاتِ المَاتِ المَاتِ المُولُ اللّهِ المَعْرَة المَاتِ المَاتِهُ المَاتِهُ المَاتِهُ المَاتِ المَاتِهُ المَاتِهُ المَاتِهُ المَاتِهُ الْمَاتِ اللهَ الْعَلَامِ اللّهِ الْعُلْدَة المَاتِهُ المَاتِهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمَةُ الْعَلَامُ اللّهِ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْمَةُ الْعُلَامُ الللّهِ المَاتِهُ المَاتِهُ الْعَلَامُ المَاتَعُولُ المَاتِهِ المُعْر

7٤١ ـ وَأَنَا القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الخَطِيبِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَبْدِاللّهِ الحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ سَبْعِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍ وَغُمْرانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ الدَّقَّاقُ إِمْلاً عُسَنَةَ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ الدَّقَّاقُ إِمْلاً عُسَنَةَ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ الدَّقَاقُ إِمْلاً عُسَنَةً أَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: نَا الحَسَنُ بْنُ سَلَام، نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى، نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ النَّبِي عَلِي قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فِي عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ فَاتَبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مَاءٍ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ سَفَرٍ، فَنَزَلَ فَاتَبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مَاءٍ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ

<sup>=</sup> ووضع الحديث، وقال علي: روى عجائب فضعفه، وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو حفص عمرو ابن علي: كان يضع الحديث على رسول الله على صراحاً. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (١٠٤/١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخرجه الروياني في «مسنده» (۱٤٤/۱)، وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۸۱/۲)، والطبراني في «الأوسط» (۲۷٤/۱)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۳/۸)، قال الطبراني: لا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به مبارك. قال في «التقريب» (۱۰٦/۲): صدوق يدلس ويسوي، وقد عنعن الحديث.

الرُّومِ، فَذَهَبَ يُحْرِجُ يَدُهُ مِنْ كُمِّ الجُبَّةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَدْرَعَهُمَا إِدْرَاعاً مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الخُفَّيْنِ، أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَهُمَا، أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الخُفَّيْنِ، أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَهُمَا، فَقَالَ: «مَهُ (۱)، دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ تَوَضَّأً (۷).

7٤٢ ـ وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِكْرِي، قَالَ: نَا أَبُو الحُسَيْنِ عَلِيٌّ ابْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا مُحَمَّدٍ بْنِ بَشْرَانَ، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا مَحْمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِّتُ البَرَص» "").

78٣ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ، قَالَ: نَا مُعَاذُ، عَن ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو تَمِيمَةَ إِذَا قِيلَ لَهُ: /[٦٩/ب] حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ المُزَنِيُّ، قَالَ: كَانَ أَبُو تَمِيمَةَ إِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ: مِنْ ذَنْبٍ مَسْتُورٍ وَلَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ، وَثَنَاءٍ مِنْ هَوُلَاءِ النَّاسِ، لَا وَاللّهِ مَا بَلَغْتُهُ وَلَا أَنَا كَذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>۱) مَهْ: اسم فعل أمر معناه اكفف. ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري (باب: الهاء والميم (مه) ۲۵۰/۵).

<sup>(</sup>٢) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الوضوء، باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، حديث رقم: ٢٠٦، ومسلم في «صحيحه» كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، حديث رقم: ٦٥٤.

<sup>(</sup>٣) موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٧٤/١)، والدارقطني في «السنن» (١/٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/١) وقال: وهذا لا يصح، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/٨) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول على.

آفة الحديث: خالد بن إسماعيل، قال الدارقطني: ضعيف متروك، وقال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الأزدي، كذاب يحدث عن الثقات بالكذب. ينظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الزهد» لأحمد بن حنبل (ص: ٢٧٥)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٦/٢٤٣)،=

78٤ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الخَطِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْخَطِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُلَاثِمِائَةٍ ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُلْدِيُّ إِمْلاً فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخُلْدِيُّ إِمْلاً فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، قَالَ: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، نَا سُفْيَانُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، نَا سُفْيَانُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حُلَقَ حَبِرَةً (١) وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ (٢).

7٤٥ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا إِبْنُ بَرْهَانَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو بِلَالٍ الأَشْعَرِيُّ، نَا شَرِيكُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، نَا أَبُو بِلَالٍ الأَشْعَرِيُّ، نَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ تُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ» (٣).

 $<sup>=</sup> e^{\text{(max)}}$  الإيمان للبيهقي (٦/٨٨٦)، و(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبدالبر (١٦١٦/٤).

<sup>(</sup>۱) حلة حَبِرة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. ينظر «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (۳۰۸/۲).

 <sup>(</sup>۲) ينظر «الزهد» لابن المبارك (۱۰٦/۲)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲/۲۶۲)،
 و«العلو» للذهبي (ص: ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح أخرجه أحمد في «المسند» (١٤١/٤)، وابن ماجة في «السنن» كتاب: الرهون، باب: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، حديث رقم ٣٦٩٥، وأبو داود في «السنن» كتاب: البيوع، باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، حديث رقم: ٣٤٠٥ والترمذي في «جامعه» كتاب: الأحكام، باب: فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم، حديث رقم: ١٣٦٦، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ص: ٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٣٦/١)، قال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، قال الصنعاني: وله شواهد تقويه.

### بَابُّ: مَا ذُكِرَ فِي المَحْبَرَةِ وَالحِبْرِ وَالقَلَمِ وَمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ

7٤٦ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ المَعَافِرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ المُطَّلِبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَصْلَ بْنَ أَحْمَدَ الزَّبِيدِيَّ المُقْرِئَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ المُطَّلِبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَصْلَ بْنَ أَحْمَدَ الزَّبِيدِيَّ المُقْرِئَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ الزَّبِيدِيُّ المُقْرِئَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: وَقَدْ أَقْبَلَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ وَبِأَيْدِيهِمْ المَحَابِرُ، فَأَوْمَأَ إلَيْهَا وَقَالَ: هَذِهِ سُرُجُ الإِسْلَامِ(۱).

٦٤٧ ـ وَأَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا السَّرَّاجُ، أَنَا إِبْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو سَعْدِ المَالِينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ المَالِينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ أَبِي الحُسَيْنِ البَرْزَنْدِيَّ، يَذْكُرُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَجْيَى بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: إِظْهَارُ المَحْبَرَةِ عِزُّ (٢).

7٤٨ ـ وَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَسَمِعْتُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ، قَالُوا: أَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللّهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ بِمِصْرَ، سَعِيدِ القَرْوِينِيُّ، وَأَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللّهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ بِمِصْرَ، قَالَا: أَنَا القَاضِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الحَلَبِيُّ بِانْتِقَاءِ خَلَفِ الوَاسِطِيِّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ الأَنْمَاطِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العَدَوِيُّ، نَا الفَصْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العَدَوِيُّ، نَا الفَصْلُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۲۵۲/۱)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲٤٨/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (٢١٨/١)، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥٢/١)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٧٢).

حَزْنِ الجَرْمِيُّ، قَالَ: إِنْصَرَفْتُ مَعَ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ<sup>(١)</sup> مِنْ جَنَازَةٍ، فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌّ مِنْ طَلَبَةِ الحَدِيثِ وَمَعَهُ مِحْبَرَةٌ، فَقَالَ لِي: أَمَا تَرَى يَا أَبَا محَمَّدٍ مَا أَبْهَاهَا فِي يَدِهِ، إِنَّهَا لَتَرْفَعُ صَاحِبَهَا هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ (٢).

٦٤٩ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُبَارَكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَثَرُ [الحِبْرَ] (٣) فِي صَاحِبِ الحَدِيثِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُبَارَكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَثَرُ [الحِبْرَ] (٣) فِي تَوْبِ الْعَرُوسِ (٥).

• ٦٥٠ ـ أَخْبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِيِّ الصَّدَفِيُّ كَخْلَلْهُ مُكَاتَبَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنِي نَصْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، قَالَ: أَنَا رِضْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوْرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الحَمَدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الحَمَدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الحَمَدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الحَمَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الهَمَذَانِيُّ بِهَا، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الخَمِّدِ الدِّينَ إِهَابٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الفَقِيهُ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَا مُؤمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ رَأُسُ مَالٍ عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: المَحْبَرَةُ رَأُسُ مَالٍ كَبِيرِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مالك بن مغول البجلي أبو عبدالله الكوفي، الثقة، المحدث، روى عن: الشعبي وعبدالله بن بريدة ونافع وطائفة، وعنه: شعبة ومسعر والسفيانان وخلق. توفي سنة تسع وخمسين ومائة. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٧٤/٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر «مشيخة ابن الحطاب» لابن الحطاب (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (الخبر) والصواب ما أثبته، وهو الموافق لسياق روايات الباب، الموافق لرواية الخطيب في الجامع.

<sup>(</sup>٤) الخَلُوقُ: ضرب من الطيب. ينظر «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (خ ق ل ٥٣٨/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥١/١)، و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٤٨/٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٣١/٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥٢/١).

101 - وَأَخْبَرَنَا القَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ التَّجِيبِيُّ جُمْلَة، قَالَ: نَا أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا [أَبُو](') عُمَرَ النَّمَرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: نَا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ، نَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الفَرَائِضِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا أَبُو السَّكَنِ، نَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الفَرَائِضِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: نَا قُرَّادُ وَلِيَّ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: نَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: نَا قُرَّادُ وَالْ: نَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: نَا قُرَادُ مَنْ فَيْ وَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ الْمِحْبَرَةَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ /[٠/١] فَارْحَمْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي كُمِّكَ شَيْءٌ الْمُعْمُدُ ثُنَ فِي كُمِّكَ شَيْءٌ فَأَطْعِمْهُ أَلَا كَانَ فِي كُمِّكَ شَيْءٌ فَأَطْعِمْهُ أَلَا.

70٢ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، نَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، نَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الحَارِثِ البَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: مَا دَخَلَتْ هَذِهِ المَحَابِرُ بَيْتًا قَطُّ إِلَّا خَرَبْتُهُ.

70٣ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو عَمْرٍ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَمْرٍ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الحُمَيْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةً يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ هَذِهِ المَحَايِرُ بَيْتَ رَجُلٍ إِلَّا أَشْقَى أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٠١/١)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٢٦٠/٢)، و«الإلماع» للقاضي عياض (ص: ٢٣٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢٥/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٧/٥٧٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/٢٦٤).

70٤ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا المُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ الخَشَّابُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ الخَطِيبُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، قَالَ: أَنَا الحَسَنُ الْبُنُ الحُسَيْنِ الفَقِيهُ الهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ ابْنُ الحُسَيْنِ الفَقِيهُ الهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: بِزَنْجَانَ<sup>(1)</sup>، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: يَا رَنْجَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَنَا فِي مَجْلِسِهِ، وَعَلَى قَمِيصِي حِبْرٌ وَأَنَا أَخْفِيهِ، فَقَالَ: يَا وَلَيْ الشَّوْبِ مِنَ المُرُوءَةِ، لأَنَّ صُورَتَهُ فِي الأَبْصَارِ سَوَادٌ وَفِي البَصَائِرِ بَيَاضٌ (٢).

700 \_ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللّهِ، أَنَا المُبَارَكُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الحُسَيْنِ عَلِيٌّ بْنُ حَمْزَةَ المُؤَذِّنُ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: نَا النَّجِيرَمِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُاللّهِ بْنُ بَيَانٍ السَّامِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المِصِّيصِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ العُمَرِيَّ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم يَقُولُ: سَمِعْتُ العُمَرِيَّ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم يَقُولُ: سَمِعْتُ العُمَرِيَّ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: الحِبْرُ فِي ثَوْبِ صَاحِبِ الحَدِيثِ مِثْلُ الخَلُوقِ فِي ثَوْبِ العَرُوسِ "".
العَرُوسِ "".

٦٥٦ \_ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الشَّرْمَغُولِيُّ الشَّيرَازِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّرْمَغُولِيُّ

<sup>(</sup>۱) زَنْجان: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره نون، بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين والعجم، يقولون زنكان بالكاف، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة ٤٢ ولى البراء بن عازب الري فغزا أبهر وفتحها ثم قزوين وملكها ثم انتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي وملكها.

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥١/١)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥١/١)، و«مشيخة ابن الحطاب» لابن الحطاب (ص: ٢٠٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٣١/٦٤).

بِشَرْمَغُولَ<sup>(۱)</sup> \_ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَسَا \_ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلٍ بِأَنْطَاكِيَةَ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ بْنَ بُرْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَثَلُ الحِبْرِ وَالمِدَادِ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مَثَلُ الْقِلَادَةِ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ (٣).

70٧ ـ قَالَ أَبُو بَكْرِ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أَحْمَدَ الجُرْجَانِيَّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْم عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مُعِينٍ: مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حُكْمُ مَنْ يَطْلُبُ الحَدِيثَ أَنْ لَا يُفَارِقَ مِحْبَرَتَهُ وَمِقْلَمَتَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْقِرُ شَيْئًا يَسْمَعُهُ فَيَكْتُبُهُ (٤).

70٨ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً، وَسَمِعْتُهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْدَ بْنَ نَصْرِ الحَافِظَ بِهَمْدَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُمَيْدٍ الذَّهْلِيَّ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاهِرَ ابْنَ عَبْدِاللّهِ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُمَيْدٍ الذَّهْلِيَّ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاهِرَ ابْنَ عَبْدِاللّهِ الحَافِظَ، يَقُولُ: لَمَّا أَمْلَى الحَافِظَ، يَقُولُ: لَمَّا أَمْلَى صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ الحَافِظُ بِهَمَذَانَ (٥) كَانَتْ لَهُ رَحَا فَبَاعَهَا بِسَبْعِمِاتَةِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ الحَافِظُ بِهَمَذَانَ (٥) كَانَتْ لَهُ رَحَا فَبَاعَهَا بِسَبْعِمِاتَة

<sup>(</sup>۱) شَرْمَغُول بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ميمه وغين معجمة وواو ساكنة وآخره لام، قلعة حصينة بخراسان بينها وبين نسا أربعة فراسخ والعجم يسمونها جمغول. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أنطاكية: مدينة يونانية عظيمة. من أعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام. موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء، وفي داخلها مزارع وبساتين. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢٥١/١).

 <sup>(</sup>٤) ينظر المصدر نفسه (٢/١٨٤).

<sup>(</sup>٥) هَمَذان: بالتحريك والذال معجمة وآخره نون، مدينة في إيران جنوبي غربي طهران، كانت تسمى أكبتانا قديماً، تشتهر بصناعة الطنافس والأصواف. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٥/ ٤١٠)، و«الموسوعة التاريخية الجغرافية» لمسعود الخوند (٣١٠/٤).

دِينَارٍ، وَنَثَرَهَا عَلَى مَحَابِرِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ(١).

70٩ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: أَجَازَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ المَوْصِلِيُّ شِفَاهاً بِمِصْرَ، قَالَ: أَجَازَ لِي القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمُّودِ بْنِ الدَّلِيلِ صَاحِبُنَا مُشَافَهَةً، وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ كَثِيراً، الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدِ السَّفَاقَسِيَّ يَقُولُ: حَضَرْتُ مَسْجِدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّفَاقُسِيَّ يَقُولُ: حَضَرْتُ مَسْجِدَ وَالْنَ حَسَانٍ، وَقَدْ حَضَرَ القَاضِي أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ القَزَّازِ النَّحْوِيُّ إِبْنِ حَسَّانٍ، وَقَدْ حَضَرَ القَاضِي أَبُو القَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ القَزَّازِ النَّحْوِيُّ بِسَفَاقُسَ (٢) فِي قِرَاءَةِ صَدَاقٍ، فَقَرَأَ القَادِئُ الكِتَابَ، فَتَبَدَّدَتِ المَحْبَرَةُ عَلَى بِسَفَاقُسَ (٢) فِي قِرَاءَةِ صَدَاقٍ، فَقَرَأَ القَادِئُ الكِتَابَ، فَتَبَدَّدَتِ المَحْبَرَةُ عَلَى بِسَفَاقُسِمِ، وَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَاباً طَائِلَةً، فَجَزِعَ القَادِئُ لِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ القَاضِي أَبِي القَاسِمِ، وَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَاباً طَائِلَةً، فَجَزِعَ القَادِئُ لِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ القَاضِي: إِشْتَغِلْ بِالقِرَاءَةِ فَهَذَا بَزُّ (٣) كُلِّ أَدِيبِ.

• ٦٦٠ ـ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الخَطِيبِ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِاللّهِ الحُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الأَصَمُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الضَّيْرَفِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْفَرِ النَّرْوَقُيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ عَلَّانُ الوَرَّاقُ: عَظْرُوا دَفَاتِرَكُمْ بِسَوادِ الحِبْرُ (٤٠).

٦٦١ ـ قَالَ: وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ سَهْلِ: إِنَّمَا سُمِّيَ الحِبْرُ حِبْراً لأَنَّ البَلِيغَ إِذَا حَبَّرَ أَلْفَاظَةُ وَنَمْنَمَ (٥) /[٧٠] بَيَانَهُ، أَحْضَرَكَ مِنْ مَعَانِي الحِكَمِ البَلِيغَ إِذَا حَبَّرَ أَلْفَاظَةُ وَنَمْنَمَ (٥) /[٧٠]

<sup>(</sup>۱) ينظر «المجالس الخمسة» لأبي طاهر السلفي (ص: ٥١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/٠١٦).

<sup>(</sup>٢) سفاقس: وتكتب كذلك (صفاقس) بلدة من بلاد إفريقية (تونس) تقع إلى الجنوب من القيروان على ساحل خليج قابس. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٢٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) البَرُّ: السِّلاحُ. ينظر «مقاييس اللغة» لابن فارس (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/٢٥٠)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٥) نَمْنَمَ الشيءَ نَمْنَمَةً، أي زخرفه ونقشه. ينظر «تاج العروس» للزبيدي (مادة: نمم ١١/٣٤).

# آنَقَ (١) مِنْ حِبَرَاتِ البَزِّ، ومُفَوِّقَاتِ الوَشْيِ (٢)(٣)

777 \_ قَالَ الحَطِيبُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ عَلِيً الدَّسْكَرِيُّ بِيحُلُوانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ الأَنْدَلُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ الفَقِيهُ بِنِيسَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ المَالِكِيُّ، قَالَ: عَدُّالقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ الفَقِيهُ بِنِيسَابُورَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَكْتَمَ، قَالَ: تَذَاكَرُوا قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ ضِرَادٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَكْتَمَ، قَالَ: تَذَاكَرُوا الأَلْوَانَ عِنْدَ الرَّشِيدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَحْسَنُهَا البَيَاضُ، وَقَالَ آخَرُ: أَحْسَنُهَا البَينَاضُ، وَقَالَ آخَرُ: أَحْسَنُهَا البَينَاضُ، وَقَالَ آخَرُ: أَحْسَنُهَا النَّيْوِي اللَّهُونَةُ لَوْنُ الخَيْرِةُ لَوْنُ الخَسْنِ الطَّسْرَةُ لَوْنُ الخَيْرِ بِهِ كُتُبُ اللَّهِ عَلَى المُنْزَلَةُ، فَاسْتَحْسَنَ الرَّشِيدُ قُولَهُ، وَوَصَلَهُ مِنَ السَّوَادِ لَكُتِبَ بِهِ كُتُبُ اللَّهِ عَلَى المُنْزَلَةُ، فَاسْتَحْسَنَ الرَّشِيدُ قُولَهُ، وَوَصَلَهُ مِنْ السَّوادِ لَكُتِبَ بِهِ كُتُبُ اللَّهِ عَلَى المُنْزَلَةُ، فَاسْتَحْسَنَ الرَّشِيدُ قُولَهُ، وَوَصَلَهُ مِنْ السَّوادِ لَكُتِبَ بِهِ كُتُبُ اللَّهِ عَلَى المُنْزَلَةُ، فَاسْتَحْسَنَ الرَّشِيدُ قُولَهُ، وَوَصَلَهُ مِنْ المَيْنَعُمْ ('').

7٦٣ ـ وَأَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدٍ مُكَاتَبَةً، قَالَ: أَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي هَاشِمِ القُرَشِيُّ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ البَصَرِيُّ، قَالَ: نَا وَيْدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ البَصَرِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرِو النَّقَاشُ الحَافِظُ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ البَصَرِيُّ، قَالَ: نَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ المصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الدِّمَشْقِيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ المصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الدِّمَشْقِيَّ الْخُسَيْنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ المصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الدِّمَشْقِيَ

### لَمِحْبَرَةٌ تُجَالِسُنِي نَهَادِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أُنْسِ الصَّدِيقِ

<sup>(</sup>۱) الآنق: حسن المنظر، المعجب. ينظر «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (مقلوبه: أن ق ٤٧٥/٦).

<sup>(</sup>٢) الوَشْيُ: أي نقش الثوب. ينظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (فصل الواو، ص: ١٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/٢٥٠)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/٢٥٠)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٦٧).

وَرُزْمَةُ كَاغِدٍ فِي البَيْتِ عِنْدِي إَعَازُ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِ الدَّقِيقِ وَلَطْمَةُ عَالِمٍ فِي الخَدِّ مِنِّي أَلَذُّ لَدَيَّ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ(١)

٦٦٤ \_ وَأَنَا القَاضِي الإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَكُلْلَهُ مُكَاتَبَةً، قَالَ: أَنْشَدَنَا الإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْشَدَنَا القَاضِي الشَّرِيفُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي مُوسَى الهَاشِمِيُّ الفَقِيهُ -صَاحِبُ جَدِّي أَبِي الحَسَنِ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ الحَارِثِ التَّمِيمِيِّ -، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو العَبَّاسِ البِلُّورِيُّ فِي الحِبْرِ:

> مَاءٌ كَقِطَع اللَّيْلِ فِي لَوْنِهِ قَطْرُ النَّدَى يُنْبِتُ زُهْرَ النَّرَى خَـوَاطِـرُ الـنَّـفْسِ إِذَا مَـا صَـفَـتْ

تَنْزَحُهُ أَقْلَامُنَا مِنْ قَلِيب وَهَذِهِ تُنْبِتُ زَهْرَ القُلُوبِ تُخْبِرُ عَانًا فِي حِجَابِ الغُيُوبِ نَحُوكُهُ وَشْيَاً بِأَقْلَامِنَا فَبَعْضُنَا مُخْطٍ وَبَعْضُ مُصِيبٍ(٢)

٦٦٥ \_ سَمِعْتُ صَاحِبَنَا أَبَا عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالرَّزَّاقِ الإِمَامَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ الحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ المَهْدِيِّ الهَاشِمِيَّ بِبَغْدَادَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْأَزْدِيَّ البَصْرِيَّ النَّحْوِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْماً فِي حَلْقَةِ أَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ فَجَاءَ أَبُو عَبْدِالْمَلِكِ خَطِيبُ جَامِع الْمَنْصُورِ وَعَلَيْهِ الطَّوِيلَةُ وَالسَّيْفُ وَالمِنْطَقَةُ (٣)، فَقَامُوا إِلَيْهِ وَأَجَلُوهُ، فَلَمَّا تَمَكَّنَ بِهِ المَجْلِسُ قَالَ: قَدْ قَرَأْتُ قِطَعَةً مِنْ هَذَا العِلْم، وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَزِيدَ مِنْهُ، فَأَيُّهُمَا خَيْرٌ سِيبُويَهْ أَوِ الفَصِيحُ؟

<sup>(</sup>١) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٠٦/١)، و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (٢/ ٣٩٠)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٥/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) المنطقة: ما يشد به الوسط. ينظر «المعجم الوسيط» (باب: النون (منطقة) 1/179).

فَضَحِكَ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: يَا سَيِّدَنَا مِحْبَرَةٌ اِسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ، فَضَحِكُوا ثَانِياً، فَلَمَّا قَامَ لَمْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ، فَضَحِكُوا ثَانِياً، فَلَمَّا قَامَ لَمْ يَقُومُوا لَهُ(١).

777 \_ وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ الحَسَنِ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ المُؤَدِّبُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الشَّطِيُّ بِجُرْجَانَ، قَالَ: أَنْشَدَنَا المُؤَدِّبُ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو القَاسِمِ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّادٍ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو عَبْدِاللّهِ البَلَوِيُّ:

مِدَادُ المَحَابِرِ طِيبُ الرِّجَالِ وَطِيبُ النِّسَاءِ مِنَ الزَّعْفَرَانِ فَهَذَا يَلِيقُ بِثَوْبِ الحِصَانِ (٢) فَهَذَا يَلِيقُ بِثَوْبِ الحِصَانِ (٢)

717 \_ وَأَنَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، أَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَا الإِمَامِ بِتُطَيْلَةَ (٣)، قَالَا: أَنَا الإِمَامِ بِتُطَيْلَةَ (٣)، قَالَا: أَنَا الإِمَامِ بِتُطَيْلَةَ (٣)، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ شِبْلٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي زَيْدَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البَصَرِيُّ بِمَدِينَةِ سُوسَةَ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَوْحٍ البَصْرِيُّ، فَرَفَعَهُ إِلَى كَعْبِ [الأَحْبَارِ] (٤)، قَالَ: قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَوْحٍ البَصْرِيُّ، فَرَفَعَهُ إِلَى كَعْبِ [الأَحْبَارِ] (١٤)، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ينظر «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١٥١/١، ١٥١)، و«أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص: ١٦٨)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) تُطَيْلَة أو تُطِيلَة: مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة، شمال سرقسطة، بينها بين وسرقسطة سبعة عشر فرسخاً ينسب إليها فريق من العلماء منهم أبو مروان إسماعيل بن عبدالله التطيلي اليحصبي وغيره الأعمى التطيلي. ينظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤) بالأصل (الأكبار) وهو تصحيف والصواب ما أثبته، وهو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة وتوفي في خلافة عثمان، وروى عنه جماعة من التابعين مرسلاً=

المِدَادُ فِي ثِيَابِ العُلَمَاءِ أَفَضْلُ مِنَ الدِّمَاءِ فِي ثِيَابِ الشُّهَدَاءِ، لأَنَّ العُلَمَاءَ بَحَثُوا عَنْ أُصُولِ الدِّينِ وَالشُّهَدَاءُ قَاتَلُوا عَلَى فُرُوعِ الدِّينِ.

٦٦٨ ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [شِبْل](١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ لَقِيَهُ بِمَدِينَةِ تُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْنَ وَضَّاحٍ يَقُولُ [](٢). /[١٨١]



وله شيء في صحيح البخاري وغيره. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ( $(8.4)^{4}$ ).

<sup>(</sup>۱) بالأصل (سبل) والصواب ما أثبته، وهو أبو بكر محمد بن شبل التطيلي الأندلسي، سمع من يوسف بن يحيى المغامي ويحيى بن عمر وأبي الغصن الغرابيلي وأبي القاسم زيدان ابن إسماعيل بن خلاد البصري، وانصرف إلى الأندلس وولي الصلاة بتطيلة وكان يرحل إليه من مدن الثغر للسماع منه، وطال عمره، توفي سنة ٣٥٣ هـ. ينظر ترجمته «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لأبي الوليد الأزدي (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) تتمة هذا الجزء مفقود.



| الصفحة | ال                                    | الموضوع                  |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|
| ٥      |                                       | مقدمة                    |
| 4      | الموضوع                               | أولاً: أهمية             |
| 11     | ، اختيار الموضوع                      | ثانياً: أسباب            |
| 14     | ي في التحقيق                          |                          |
| 17     | البحث البحث                           |                          |
| ۲١     | ِ وتقديرِ                             | ختاماً: شكر              |
| 40     | اسة                                   | <b>القسم الأول:</b> الدر |
| **     | التعريف بالمؤلف أبى القاسم ابن بشكوال | ,                        |
| ٣١     | ل: عصرهل                              | _                        |
| ۳۱     | بة السياسية                           | •                        |
| 40     | بة الاجتماعية                         | -                        |
| ٣٧     | ة العلمية                             |                          |
| 27     | ي: حياته                              |                          |
| ٤٢     | پ<br>سبه، مولده، نشأته                |                          |
| ٤٤     | ُ وَأَخلاقه، وأدبه                    |                          |
| ٤٥     | -<br>ىلمية وثناء العلماء عليه         |                          |
| ٤٧     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                          |
| ٤٨     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •                        |
| ٤٨     | لسماع                                 | •                        |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٥١     | شيوخه بالإجازة                                          |
| 70     | المطلب الثاني: تلاميذه                                  |
| 70     | تلامذته بالسماع                                         |
| ٥٩     | تلامذته بالإجازة                                        |
| 77     | المبحث الرابع: مصنفاته                                  |
| 79     | المبحث الخامس: وفاته                                    |
| ٧١     | الفصل الثاني: دراسة تحليلية للكتاب                      |
| ٧٣     | تمهيد: عناية أهل الأندلس بعلم الحديث                    |
| ۸۳     | المبحث الأول: علم «الفوائد الحديثية المنتخبة» وأهميته   |
| ٨٤     | المطلب الأوَّل: تعريف الفوائد الحديثية                  |
| ٨٤     | الفوائد في اللغة                                        |
| ٨٤     | الفوائد في الاصطلاح                                     |
| ۸۹     | المطلب الثاني: الانتخاب عند المحدثين                    |
| ۸۹     | الانتخاب في اللغة                                       |
| ۸۹     | الانتخاب في الاصطلاح                                    |
| 97     | المطلب الثّالث: أهميّة كتب الفوائد الحديثيّة            |
| 97     | المطلب الرابع: أقسام التصنيف في «الفوائد الحديثية»      |
| ١      | المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف |
| ۱۰۳    | المبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه            |
| ١٠٤    | المطلب الأول: موضوع الكتاب                              |
| 1.7    | المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب                    |
| 111    | المبحث الرابع: موارد المؤلف                             |
| 117    | الأول: موارده من حيث الشيوخ                             |
| 110    | الثاني: موارده من حيث المصنفات                          |
| 171    | المبحث الخامس: امتيازات الكتاب والمآخذ عليه             |
|        | المطلب الأول: امتيازات الكتاب                           |
|        | المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب                        |
|        | المبحث السادس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق           |
|        | المخطوطات                                               |

| الصفحة       | الموضوع                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 140          | القسم الثاني: تحقيق الكتاب                                   |
| ۱۳۷          | اللَّجزء الأول                                               |
| 1 2 V        | ذكر حديث: الأعمال بالنيات                                    |
| 104          | باب: قوله ﷺ: «نضر الله امرءا سمع منا حديثا»                  |
| 171          | باب: طلب الحديث يوم الإثنين والخميس                          |
| 177          | باب: في فضل الصلاة على النبي عَلَيْتُلا                      |
| 141          | الجزء الثاني                                                 |
| 19.          | باب: إكرام المشايخ وتوقيرهم                                  |
| ۲۰۱          | ذكر أعلى أسانيدنا إلى النبي ﷺ                                |
| Y . 0        | باب: فضل (بسم الله الرحمان الرحِيم)                          |
| 711          | باب: من فضائل القرآن العظيم                                  |
| 771          | باب: أن النبي ﷺ كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء           |
| 777          | الجزء الثالث                                                 |
| <b>Y Y A</b> |                                                              |
| 747          | باب: فضل الموطأ                                              |
| 754          | من فوائد سفیان بن عیینة وأخباره كَظَلَنْهُ                   |
| 7 2 9        | من أخبار سفيان بن سعيد الثوري ومناقبه كَغْلَلْتُهُ           |
| 405          | من أخبار وكيع بن الجراح ومناقبه كَظُلَلْهُ                   |
| 77.          | من أخبار يزيد بن هارون الواسطي كَغْلَمْلُهُ وفوائده          |
| 772          | من أخبار الأُوزاعي وفضائله كَغْلَاتُهُ                       |
| 777          | من أخبار شعبة بنّ الحجاج وفوائده كَغُلَّلُهُم                |
| 274          | الجزء الرابع                                                 |
| 475          | من أخبار عبدالله بن المبارك الخراساني وزهده وورعه وسبب توبته |
| ۲۸۳          | من أخبار حماد بن سلمة وفضائله كَخْلَلْلهِ                    |
| 777          | من أخبار أبي محمد الأعمش كَظَّلْلُهُ وفوائده                 |
| 79.          | من أخبار اللَّيث بن سعد وكرمه لَخَلَلْتُهُ                   |
| 498          | من أخبار أبي حنيفة وفضله كَغْلَلْتُهُ                        |
| Y 9 Y        | من أخبار محمد بن إدريس وفضله كَغْلَمْتُهُ                    |
| 4.4          | من أخبار عبدالله بن مسلمة القعنبي كَغْلَمْلُهُ               |
|              | 3                                                            |
|              |                                                              |

| الصفحة |           |                                                          | رضوع |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|------|
| ٣٠٧    |           | أخبار عبدالله بن وهب وزهده وورعه وسبب وفاته كَخْلَلْلهُ  | من   |
| 414    |           | الخامس                                                   |      |
| 418    |           | أخبار أَبِي عبدالله أحمد بن حنبل وفضائله كَظْلَلْلهُ     | من   |
| 444    |           | أخبار يحيى بن يحيى النيسابوري وورعه كَخْلَلْلهُ          |      |
| 444    |           | أخبار يحيى بن معين وفضائله كَعْلَلْتُهُ                  |      |
| 440    |           | أخبار علي بن عبدالله المديني كَظْلَلْلهُ                 |      |
| 444    |           | أخبار أبي بكر بن عياش كَظَّلْتُلهُ                       |      |
| 727    |           | أخبار أبي علي الفضيل بن عياض وسبب زهده تَخَلَلْتُهُ      |      |
| 457    |           | أخبار أبيُّ زرعَّه الرازيُّ لَخَلْلُهُ ۚ                 | من   |
| 40.    |           | أخبار أبي عاصم الضحاك بن مخلد كَغْلَلْلهِ                | من   |
| 400    |           | السادس                                                   |      |
| 401    |           | أخبار قتيبة بن سعيد البغلاني كَخْلَلْتُهُ                | من   |
| 44.    |           | أخبار أبي حفص عمرو بن علي الفلاس كَظُلَلْهُ              | من   |
| 411    |           | أخبار بشر بن الحارث وفضائله كَيْخْلَلْتْهُ               | من   |
| 417    |           | أخبار محمد بن عمرو الغزي وزهده كَخْلَلْتُهُ              | من   |
| ۳٧.    |           | أخبار علي بن معبد صاحب كتاب: «الطّاعَةُ وَالمَعْصِيَةُ». | من   |
| 471    |           | أَخبار عبدالرحمٰن بن القاسم وفضائله كَخُلَيْلُهُ         |      |
| 277    |           | أخبار زياد بن عبدالرحمٰن وَفُوائده لَكُمُلَّلُهُ         | من   |
| ۳۷۸    |           | ن أخبار الغاز بن قيس وفضله كَغْلَلْتُهُ                  | ومر  |
| ۳۸۰    |           | أخبار عبد الرزَاق بن همام الصنعاني كَظُلَالُهُ           | من   |
| 474    | • • • • • | ة جمع مصنف عبد الرزاق ومن تولى جمعه من العلماء           | قصہ  |
| 440    |           | أخبار ابن جريج وقصته مع الأمة                            | من   |
| 44.    |           | أخبار عبدالرحمٰن بن مهدي كَغْلَلْهُ                      | من   |
| 447    |           | السابع                                                   |      |
| 247    |           | أخبار محمد بن إسماعيل البخاري كَظُلَلْهُ                 | من   |
| ٤٠٧    |           | ن أخبار مسلم بن الححاج كَغْلَلْتُهُ                      | ومر  |
| ٤١.    |           | ن أخبار أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وفضله .      | ومر  |
| ٤١٣    |           | ة العطسة                                                 | قص   |
| 110    |           | أخبار أبي عبدالرحمان النسائي وفضل مصنفه كِغُلَمْهُ       | من   |
|        |           | 4                                                        |      |

| لصفحة | موضوع                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٤٢١   | ومن أخبار محمد بن جرير الطبري وأصحابه كَخْلَلْلَهُ         |
| 274   | من أخبار إسماعيل بن إسحاق القاضي كَغْلَلْلُهُ              |
| 277   | من أخبار أبي عبدالله محمد بن نصر المروزي كَخْلَلْلهُ       |
| 244   | ومن أخبار أُبي عبيد القاسم بن سلام كَغْلَلْلَهُ            |
| 244   | من أخبار أبي إسحاق الحربي كَغْلَلْلهِ                      |
| 240   | ومن أُخبار أُبِي عبدالرحمٰن بَقي بن مخلد وفضله كَظُلَالُهُ |
| 244   | من أخبار محمَّد بن وضاح كَظُلِّلهُ                         |
| ٤٤٠   | ومن أخبار أبي الحسن علَّي بن عمر الدارقطني كَخْلَلْلَّهُ   |
| 254   | الجزء الثامن                                               |
| ٤٤٤   | من حديث شيخنا أبي علي الصدفي وفوائده                       |
| 207   | باب: ما ذكر في المحبرة والحبر والقلم وما روي في ذلك        |

